

تتأليف البَحَا فِظ الإمَام العَلامة أبي َحاتِم محمَّد بنُ حَبَا البُثِ بِي المَوَّفِيسَ لَنَهُ ٣٥٤ هِ

ڢترتيب الأميرعئكد الدِّين عِسُئِلِيِّ بْزَبِلْكِئَا <u>زِالْفَئَارِسِيِّ</u> المَوَوْسِيَة ٧٣٩م

> الجُكلة التَّالِث حَقَّقَه وَخَرَّج أَحَاديثه وَعَلَّقَ عَلَيْه شُعيبُ الأَرنوُوط

> > مؤسسة الرسالة

# أُخْرَجَ مِزْعُ لُوُمِ الْحِكَدِيثِ مَا عِجَزَعَنْهُ عَكُرُهُ الْحَكَمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْحَكَوي

ٳڷڵٳڮڴڵؿٳٛ ڹؚؠڣڵڴڰڶؿ



جَمَيْع المحِنْقُوق محفوظت للوسسة الرسالة لونسسة الرسالة ولاعِق لأية جهة أن تطبع أو تعطي حَق الطبع لأحَد، سروا و كان مؤسسة رسمية أو المسرادا. الطبعت الأولى 14.8 هـ م 1980 مر



# ٧ ـ بساب قراءة القرآن

٧٣٧ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المُثنى ، حدثنا خَلَفُ بنُ هشام البزار ، قال : حدثنا حمادُ بن زيد ، عن أبي عمران الجوْني

عن جُنْدَب بنِ عبدِ اللّهِ ، رَفَعَه إلى النبيِّ ﷺ قال : « اقْرَوُ وا اللّهِ ، رَفَعَه إلى النبيِّ ﷺ قال : « اقْرَوُ وا القُر آنَ ما ائتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ أَفَإِذَا اخْتَلَفْتُم فِيه فَقُومُوا عَنْهُ »(١) . ٣٤:٤

(۱) إسناده صحيح ، وسيورده المؤلف برقم (۷٥٩) ، وأخرجه البخاري (۲۰۲۰) في فضائل القرآن ، والطبراني (١٦٧٣) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٢٤) ، من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد ، وأبو عمران الجوني : اسمه عبد الملك .

وأخرجه أحمد ٣١٢/٤، والبخاري (٥٠٦١) و(٧٣٦٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سلام بن أبي مطيع ، عن أبي عمران الجوني به .

وأخرجه البخاري (٧٣٦٥)، ومسلم (٢٦٦٧) (٤)، من طريق عبد الصمد، والدارمي ٤/٢٤٢ عن يزيد بن هارون، كلاهما عن همام، عن أبي عمران الجونى، به.

وأخرجه الدارمي ٢/١٤٦ من طريق أبي النعمان ، حدثنا هارون الأعور ، عن أبي عمران ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٥٢٨ ، والدارمي ٤٤٢/٢ ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل ، عن أبي قدامة ، عن أبي عمران ، به .

وأخرجه مسلم (٢٦٦٧) من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران ، ومن طريق أبان عن أبي عمران ، به .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ قراءة المرءِ بينَ القراءتين كان أحبُّ إلى رسول ِ الله ، ﷺ ، مِن الجهر والمخافتة جميعاً بها

٧٣٣ ـ أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ قال: حدثنا أبو يحيى محمدُ بنُ

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١٦٧٤) و( ١٦٧٥) من طريق هارون النحوي ، والحجاج بن الفرافصة ، عن أبي عمران ، به .

ومعنى الحديث: اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم في فهم معانيه ، فتفرقوا لثلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر ، قال القاضي عياض فيما نقله عنه ابن حجر في « الفتح » ١٠١/٩ : يحتمل أن يكون النهي خاصاً بزمنه على لثلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسؤوهم كما في قوله تعالى ﴿لا تسألوا عن أشياء إنْ تُبْدَ لكم تسؤكم ﴾ ويحتمل أن يكون المعنى : اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه ، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق ، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة ، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي الى الفرقة ، وهو كقوله على المناذ رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم » .

وقال المناوي في « فيض القدير » ٢ / ٦٣ : اقرؤوا القرآن وداوموا على قراءته ما اثتلفت ، أي : ما اجتمعت عليه قلوبكم ، أي : ما دامت قلوبكم تألف القرآن . يعني : اقرؤوه على نشاط منكم وخواطركم مجموعة ، فإذا اختلفتم فيه بأن مللتم ، أو صارت قلوبكم في فكرة شيء سوى قراءتكم ، وحصلت القراءة بألسنتكم مع غيبة قلوبكم ، فلا تفهمون ما تقرؤون ، فقوموا عنه ، أي : اتركوه إلى وقت تعودون في محبة قراءته إلى الحالة الأولى ، فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور قلب . . .

ونقل عن الزمخشري قوله: ولا يجوز توجيهه بالنهي عن المناظرة والمباحثة فإنه سد لباب الاجتهاد، وإطفاء لنور العلم، وصد عما تواطأت العقول والآثار الصحيحة على ارتضائه والحث عليه، ولم يزل الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل، ويستثيرون دقائقه، ويغوصون على لطائفه، وهو ذو الوجوه، فيعود ذلك تسجيلاً له ببعد الغور؛ واستحكام دليل الإعجاز؛ ومن ثم تكاثرت الأقاويل، واتسم كل من المجتهدين بمذهب في التأويل. وقال المناوي: وبه يعرف أنه لا اتجاه لزعم تخصيص النهي بزمن المصطفى على لئلا المناوي.

عبد الرحيم (١) ، قال : حدثنا يحيى بنُ إسحاق السَّيْلَحيني (٢) قال : حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن ثابتٍ ، عن عبد الله بن رَبَاح

عن أبي قتادة ، أنَّ النبيَّ ، ﷺ ، مَرَّ بِأبِي بَكْرٍ وَهُ وَيُصَلِّي يَخْفِضُ صَوْتَهُ . قَالَ : فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ، ﷺ ، قَالَ لِأبِي بَكْرٍ : « يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ، ﷺ ، قَالَ لِأبِي بَكْرٍ : « يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ » . قَالَ : قَد أَسمَعْتُ مَنْ وَأَنْتَ تُرْفَعُ صَوْتَكَ » قَالَ : قَد أَسمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ ، وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَأَحْتَسِبُ بِهِ ، قَالَ : فقَالَ ﷺ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَأَحْتَسِبُ بِهِ ، قَالَ : فقَالَ ﷺ ، لِعُمَر : « ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً » ، وقَالَ ، ﷺ ، وقَالَ ، ﷺ ، لِعُمَر : « ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً » ، وقَالَ ، ﷺ ، وقالَ ، ﷺ ، لِعُمَر : « اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً » (٣)

<sup>(</sup>۱) زاد في صحيح ابن خزيمة: صاحب السابري، والسابري: نسبة إلى نوع من الثياب يقال لها: السابرية، كما في « الأنساب » ۳/۷، وقد أشكلت هذه النسبة على الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة، فعلق عليها بقوله: كذا في الأصل. ومحمد بن عبد الرحيم هذا مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۲/٥٥٣، وهو حافظ كبير يلقب بصاغقة.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى سَيْلَحين: قرية من سواد بغداد. قال ياقوت: والعامة تقول سالحين وصالحين ، وكلاهما خطأ .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في صحيح ابن خزيمة ( ١١٦١) ، وأخرجه أبو داود (١٣٢٩) في الصلاة : باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، عن الحسن بن الصباح ، والترمذي (٤٤٧) في الصلاة : باب ما جاء في قراءة الليل ، عن محمود بن غيلان ، كلاهما عن يحيى بن إسحاق ، بهذا الإسناد .

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. قلت: هذا التعليل غير مؤثر في صحة الحديث، لأن يحيى ثقة وقد وصل الحديث، والوصل من الثقة زيادة يجب قبولها. وله شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة عند أبي داود ( ١٣٣٠) وسنده حسن، وآخر من حديث علي رضي الله عنه عند أحمد ١/١٠٩، ورجاله ثقات.

# ذكرُ البيانِ بأن قِراءة المَرْءِ القرآن بينَه وبينَ نفسه تكونُ أفضلَ مِن قراءته بحيثُ يُسْمَعُ صوتُه

٧٣٤ ـ أخبرنا ابنُ قُتيبة ، حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، حدثنا ابنُ وهب ، حدثنا معاويةُ بنُ صالح ، عن بَحِير بن سَعْد ، عن خالدِ بنِ معدان ، عن كثيرِ بن مرة

عن عُقْبَةَ بنِ عامر ، أن النبي ، عَلَيْ ،قال: « الجَاهِرُ بالْقُرآنِ كَالْمُسِرِّ بالصَّدَقَةِ »(١) . ٢:١ كَالْمُسِرِّ بالصَّدَقَةِ »(١) .

وأخرجه أحمد ١٥١/٤ و ١٥٨ عن حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، به

وأخرجه أبو داود (١٣٣٣) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، والترمذي (٢٩١٩) في فضائل القرآن ، والطبراني ٣٣٤/١٧ من طرق عن إسماعيل بن عياش ، عن بحير بن سعد ، به ، وإسماعيل بن عياش : صدوق في روايته عن أهل بلده ، وهذا منها ، فالسند قوي .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ٣٣٤/١٧ من طريق عبد اللَّه بن صالح ، عن معاوية بن صالح به .

وأخرجه أحمد 3/1/7، والطبراني 3/1/7 من طريقين عن الهيثم بن حميد ، عن زيد بن واقد ، عن سليمان بن موسى الدمشقي ، عن كثير بن مرة ، عن عقبة بن عامر ، وسنده حسن ، وهو في سنن النسائي 3/1/7 ، من طريق زيد بن واقد ، عن كثير بن مرة عن عقبة بإسقاط سليمان بن موسى ، وقد تحرف فيه «زيد» إلى «يزيد» .

وفي الباب عن معاذ بن جبل ، صححه الحاكم ١/٥٥٥ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، من أجل معاوية بن صالح ، وأخرجه النسائي ٥/٠٨ في الزكاة : باب المُسِرِّ بالصدقة ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن وهب بهذا الإسناد . وبحير بن سعد تصحف في مطبوعة «سنن النسائي » إلى يحيى بن سعيد ، وسعد تصحف إلى سعيد أيضاً في مطبوعة «تهذيب التهذيب» و «التقريب» طبعة عبد الوهاب عبد اللطف .

# ذكرُ أمرِ المصطفى ﷺ بعضَ أُمَّتِهِ أن يقرأ عليه القرآن

٧٣٥ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا عبدُ الغفَّارِ بن عبد الله الزَّبيري ، قال : حدثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عَبيدَة

عن عبد الله قال: قال لي رَسُولَ الله، ﷺ: « اقْرَأْ عَلَيْكَ ، وَإِنْمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْكَ ؟ عَلَيْكَ ، وَإِنْمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: « إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » . فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا اللَّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا فِي اللَّهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ إِنَّا عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ [النساء: 13] نظرْتُ إلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْرَاقَانِ (١) (٢) .

<sup>(</sup>١) في البخاري: تذرفان، وفي مسلم: فرأيت دموعه تسيل، وفي الترمذي: تهملان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، عبد الغفار بن عبد الله ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد توبع عليه كما سيأتي ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، إبراهيم هو النخعي ، وعبيدة ـ بفتح العين ـ هو ابن عمرو السلماني المرادي .

وأخرجه مسلم ( ٠٠٠) في صلاة المسافرين: باب فضل استماع القرآن، والطبراني (٨٤٦١) ، من طريق هنادبن السري ومنجاب بن الحارث التميمي، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠ / ٥٦٣ ، وأحمد ٢ / ٣٨٠ و ٤٣٣ ، والبخاري (٢٥٨٢) في التفسير : باب ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ و (٤٥٠٥) في فضائل القرآن : باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره ، و (٥٠٥٥) باب قول المقرىء للقارىء : حسبك ، و (٥٠٥٥) و (٥٠٥٠) باب البكاء عند قراءة القرآن ، ومسلم (٢٠٠٨) في صلاة المسافرين ، وأبو داود (٣٦٦٨) في العلم : باب في القصص ، والترمذي (٣٠٢٨) في التفسير : باب ومن سورة النساء ، وفي « الشمائل » برقم (٣١٦) ، والبغوي في « شرح السنة »

### ذكرُ الأمرِ بأخذِ القرآن عن رجلينِ من المهاجرين ورجلينِ مِن الأنصار

٧٣٦ \_ أخبرنا الحسينُ بن محمد بن مودود بِحَرَّانَ ، قال : حدثنا محمدُ بن سلمة (١) ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد (٢) بن أبي أُنيسة ، عن طلحة بن مُصرِّف ، عن مسروقِ الأجدع ، قال :

سمعتُ عبد الله بن عمرو يقول: لم أَزَنْ أُحِبُ عبدَ الله بن مسعودٍ منذ سمعتُ النَّبيَّ ، ﷺ ، يقولُ: « اقْرَقُ وا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأُبِي بُنِ كَعْبٍ » (٣) .

(١٢٢٠) ، والطبراني (٨٤٦٠) ، من طرق عن الأعمش ، به .

وأخرجه مسلم (٨٠٠)(٢٤٨)من طريق عمروبن مرة ، والطبراني (٨٤٦٢)من طريق إبراهيم بن مهاجر ، كلاهما عن إبراهيم ، به .

وأخرجه الطبراني (٨٤٦٣) و (٨٤٦٧) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ؛ عن علقمة ، عن ابن مسعود .

وأخرجه الحميدي (١٠١) عن سفيان ، عن المسعودي ، عن القاسم ، عن عبد الله بن مسعود .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٦٤/١٠، والطبراني (٨٤٥٩) عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود ، به .

وأخرجه أحمد ٣٧٤/١ ، والطبراني (٨٤٦٦) من طريق هشيم ، عن مغيرة بن مقسم ، عن أبي رزين مسعود بن مالك ، عن ابن مسعود .

وصححه الحاكم ٣١٩/٣ ووافقه الذهبي ، من حديث عمرو بن حريث ، أن النبي قال لابن منعود : اقرأ . .

وانظر « فتح الباري » ٩٤/٩ و ٩٩ .

- (١) في الأصل: مسلمة وهو تحريف ، ومحمد بن سلمة هذا حراني ثقة من رجال مسلم .
  - (٢) في الأصل : يزيد ، وهو تحريف ، وهو من رجال « التهذيب » روى له الجماعة .
- (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني =

# ذكر الإخبارِ عما أُبِيحَ لهٰذه الأُمَّةِ في قراءة القرآن على الأحرف السبعة

٧٣٧ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يزيدُ بن هارون ، عن حُميد ، عن أنس بن مالك

عن أُبِيِّ بن كعب، قال: قَرَأَ رَجُلُ آيةً وَقَرَأَتُهَا عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِهِ، فَقُلتُ: مَنْ أَقْرَأُكَ هٰذه؟ فَقَالَ: أَقْرَأُنِيهَا رسُولُ اللّهِ، ﷺ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ، ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ اللّهِ، أَقْرَأْتَنِي

وأخرجه الطيالسي ٤/٢ ، وأحمد ١٩٥/٢ ، والبخاري (٣٧٥٨) في فضائل الصحابة : باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ، و (٣٨٠٦) باب مناقب معاذ بن جبل ، و (٣٨٠٨) باب مناقب أبي بن كعب ، و(٤٩٩٩) في فضائل القرآن : باب القراء من أصحاب النبي ، ومسلم (٢٤٦٤) (١١٨) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عبد الله بن مسعود، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٧٦/١، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢٧٦/١ من طريق عمرو بن مرة ، عن ابراهيم النخعي ، عن مسروق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي ٢/٢ ، وابن أبي شيبة ١٥/١٠ ، وأحمد ١٦٣/٢ و ١٧٥ و ١٩٠ و ١٩١ ، والبخاري (٣٧٦٠) في فضائل الصحابة : باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ومسلم (٢٤٦٤) ، والترمذي (٣٨١٠) في المناقب : باب مناقب عبد الله بن مسعود ، والطبراني (٨٤١٠) و (٨٤١١) و (٨٤١١) ، من طريق الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن مسروق ، به .

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أخرجه البزار (٢٧٠٣) ،والحاكم ٢٢٥/٣ ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وأورده الهيثمي في « المجمع » ٣١١/٩ ، وقال : رجاله ثقات .

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ٤٨/٩ : الظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن . بل كان الذين يحفظون مثل الذي حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة ، وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء ، وكانوا سبعين رجلاً

آية كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ الرَّجُلُ : أَقْرَأْتَنِي كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكائِيلَ أَتَيَانِي ، فَجَلَسَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحمدُ ، اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ ، فقَالَ مِيكائِيلُ : اسْتَزِدْهُ ، فَقَالَ مِيكائِيلُ : اسْتَزِدْهُ ، فَقُلْتُ : زِدْنِي ، فقالَ : اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفِ ، فقالَ : فقالَ السَّنَانِ ، فقالَ الله مَيكائِيلُ : اسْتَزِدْهُ ، فَقُالَ : اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفٍ ، وَقَالَ : اقْرَأْهُ عَلَى مَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو خيثمة : هو زهير بن حرب بن شداد النسائي، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٥ عن يزيد بن هارون بهذا الاسناد مختصراً. وأخرجه أحمد ١٩٢/٥ عن يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي ١٥٤/٢ في الصلاة : باب جامع ما جاء في القرآن ، والطبري في تفسيره رقم (٢٦) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ، والطبري (٢٧) من طريق حماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن حميد الطويل ، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده .

وقوله: «اقرأه على سبعة أحرف» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٣/٩: قيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبع مئة في المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه، وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً، ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة، وقال المنذري: أكثرها غير مختار، ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه، وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود . . . . ثم شرع يذكرها، انظر «الفتح» ٢٦/٩ ـ ٣٨ . والأقرب من هذه الأقوال إلى الصحة قول من يقول: إن المراد به سبع لغات، والسر في إنزاله على سبع لغات تسهيله على من يقول: إن المراد به سبع لغات، والسر في إنزاله على سبع لغات تسهيله على واحد لانعكس المقصود، وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن: هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيها إلا حرف واحد منها، مال أبو بكر بن الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة =

# ذكر الخبرِ الدَّالِ على أن مَنْ قرأ القرآنَ على على حرفٍ من الأحرفِ السبعة كان مصيباً

٧٣٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا جعفرُ بن مِهرانِ السبَّاك ، حدثنا عبدُ الوارث ، عن محمد بنِ جُحادة ، عن الحكم بن عُتَيْبَةَ (١)، عن مجاهد ، عن عبدِ الرحمٰن بن أبي ليلي

عن أبيّ بن كعب ، أنَّ جِبْرِيلَ ، عليه السَّلامُ ، أَتَى النَّبِيَ ، وَهُو بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَقَالَ : « يَا مُحمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِىءَ أُمَّتَكَ هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ ﷺ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخفِيفَ ، مُعَافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخفِيفَ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِىءَ أُمَّتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ ، فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَمُعافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخفِيفَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِىءَ أُمَّتكَ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخفِيفَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخفِيفَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ ، فَلَا اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعْفِرَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتُهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَمُعُونَتَهُ وَلَا اللَّهُ يَأْمُونَ أَنْ تَقْرَأً هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَمَنْ قَرَأً حَرُفًا مِنْهًا فَهُو كَمَا قَرَأً » (٢٠ عُرَفٍ فَمَنْ قَرَأً حَرُفًا مِنْهًا فَهُو كَمَا قَرَأً » (٢٠ عُلَى اللَّهُ مَا فَرَا سُرُقُ كُونَ قَرَأً وَلُونَ أَلُونُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ مَا قَرَأً اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولَ عَلَى اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ اللَ

بالثاني ، قال أبو شامة : وهو المعتمد ، وانظر «مشكل الآثار» ١٨١/٤ ـ ١٩٤ ،
 وتفسير الطبري ٤٦/١ ـ ٦٥ .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى عيينة .

<sup>(</sup>٢) جعفر بن مهران: ذكره ابن حبان في « الثقات » وروى عنه جماعة ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه أحمد ١٢٨/٥ ، والطبراني برقم (٥٣٥) من طريق عبد الله بن أحمد ، كلاهما عن جعفر بن مهران بهذا الإسناد ، وأخرجه الطبري برقم (٣٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه ، به . وأخرجه =

ذكر العلة التي من أجلها سأل النبي ﷺ ربه معافاته ومغفرته

٧٣٩ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة ، حدثنا حسينُ بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زرّ

عن أُبِيِّ بِنِ كعب قال : لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، جِبْرِيلَ صلى الله عليه ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ : « إِنِّي بُعِثْتُ إلَى أُمَّةٍ أُمِّيَةٍ ، مِنْهُمُ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ ، وَالْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْفَانِي ، قَالَ : مُرْهُمْ فَلْيَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ »(١) .

ذكر تفضُّل ِ اللَّه جَلَّ وعلا على صفيِّه ﷺ بكُلِّ مسألةٍ سأل بها التخفيفَ عن أمته في قراءة القرآن بدعوة مستجابة

٠ ٧٤ \_ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو خَيْثمة ، حدثنا محمد بن عُبيد ،

أيضاً (٤٦) من طريق أبي معمر عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث ، به .

وأخرجه الطيالسي ٧/٢ ، ٨ ، وأحمد ١٢٧/٥ و ١٢٨ ، ومسلم (٨٢١) في صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، وأبو داود (١٤٧٨) في الصلاة : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، والنسائي ١٥٢/٢ في الصلاة : باب جامع ما جاء في القرآن ، والطبري رقم (٣٥) و (٣٦) و (٣٧) من طرق عن شعبة ، عن الحكم ، به .

والأضاة بوزن الحصاة: الماء المستنقع من سيل أو غيره، ويقال: هو غدير صغير، وبنو غفار: قبيلة من كنانة، وأضاة بني غفار: موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب.

(١) إسناده حسن ، من أجل عاصم ، وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ١٠/٥١٨ . وأخرجه أحمد ١٣٢/٥ عن حسين بن على الجعفي بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي ٨/٢ عن حماد بن سلمة ، والترمذي (٢٩٤٤) في القراءات ، من طريق شيبان ، كلاهما عن عاصم ، به . وقال الترمذي : هذا

حدثنا اسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى

عن أُبِيّ بن كعب قال : كُنْتُ جالِساً في المَسْجِدِ ، فَدَخَلَ رَجُلُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ مَلَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صاحِبِهِ ، فَلَمَّا قضى (١) الصَّلاَة دخلا(٢) جَميعاً ، عَلَى النَّبِيّ ، صاحِبِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ اللهَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً سَوَى قِرَاءَةً صَاحِبِهِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ، الله ، الله عَلَيْهِ ، قَلَمُ الله عَلَيْهِ ، قَلَمُ الله عَلَيْهِ ، قَلَمُ الله عَلَيْهِ ، قَلَلَ الله عَلَيْهِ ، قَلَلَ ، كَبُرَ (٤) عَلَيّ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ، قَالَ : قَالَ : فَقَالَ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ، عَلَى مَرْبَ فِي صَدْرِي (٥) فَكَأَنِي أَنظُرُ إِلَى رَبِّي فَرَقاً ، فقالَ رَسُولُ الله عِلْهِ : ﴿ يَا أُبِيُّ إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ : أَنِ اقْرَا الْقُرْآنَ عَلَي عَلَى مَرْبَ فِي صَدْرِي (٥) فَكَأَنِي أَنظُرُ إِلَى رَبِّي فَرَقاً ، فقالَ رَسُولُ الله عِلْهُ : ﴿ يَا أُبِيُّ إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ : أَنِ اقْرَا الْقُرْآنَ عَلَي عَرَوْ مَ الْقِيَامَةِ ، حَرُفٍ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ : أَنِ اقْرَاهُ وَلَكَ بِكُلِّ رَدِّةٍ رَدَدْتُهَا مَسْأَلَتَهُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي . ثُمَّ أَخَرْتُ الثَّانِيَةَ إِلَى يَوْمٍ يَرْغُبُ إِلَيَّ فِيهِ فِيهِ فَقُدُ اللَّهُمَّ الْفَيْ فَوْ لَكَ اللَّهُ الْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لُأُمَّتِي . ثُمَّ أَخَرْتُ الثَّانِيَةَ إِلَى يَوْمٍ يَرْغُبُ إِلَيَّ فِيهِ فِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الْكَالِي يَوْمٍ يَرْغُبُ إِلَى قِيهِ فِيهُ فَيْ اللهُ الل

حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم وغيره : قضينا .

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: دُخلنا

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٤) في مسلم: « فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية » ، وفي الطبري : فوقع . . . .

<sup>(</sup>٥) في مسلم والطبري زيادة : ففضتُ عرقاً .

<sup>(</sup>٦) في مسلم والطبري : رددتُكَها مسألة تسألنيها .

الْخَلْقُ حَتَّى أَبْرَهَمُ (١)  $_{\text{°}}$  .

٧٤١ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنانٍ ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن ابن شهاب ، عن عُروة بنِ الزبير ، عن عبدِ الرحمٰن بن عبدِ القاري أنه قال :

سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ ابن حِزَامٍ ، فقرأ سُورة الفُرْقانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْهِ (٣) ، ثمَّ أَمْهَلْتُ (٤) وَتَى اللّهِ ، عَلَيْهِ (٣) ، ثمَّ أَمْهَلْتُ (٤) حَتَّى انصرف ، ثمَّ لَبَّنَهُ (٥) بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ إلى رسُولِ اللّهِ ، عَجَّى انصرف ، ثمَّ لَبَّنَهُ (٥) بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ إلى رسُولِ اللّهِ ، عَلَيْ مَا وَتَى انصرف ، ثمَّ لَبَّنَهُ (٥) بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ إلى رسُولِ اللّهِ ، عَلَيْ مَا أَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُ اللّهِ ، فَقَرَأُ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُ اللّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْ : « هَكَذَا أُنْزِلَتْ » . ثمَّ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ ، عَلَيْ : « هَكَذَا أُنْزِلَتْ » . ثمَّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ، عَلَيْ : « هَكَذَا أُنْزِلَتْ » . ثمَّ قَالَ

<sup>(</sup>١) أبرهم ، بفتح الهاء بلا ألف: لغة في إبراهيم ، وفي الطبري ومسلم وأحمد والبغوى : إبراهيم .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٥ ومن طريقه مسلم (٨٢٠) عن محمد ابن بشر، وأحمد ١٢٨/٥ عن يحيى بن سعيد ، وابنه عبد الله ١٢٨/٥ - ١٢٩ من طريق خالد بن عبد الله ، ومسلم (٨٢٠) في صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة » (١٢٢٧) من طريق عبد الله بن نمير ، والطبري (٣٠) من طريق عبد الله بن نمير ، ومحمد بن فضيل ، ووكيع ؛ كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٣) في رواية البخاري وغيره : فكدت أساوره ، أي : كدت أُواثبه وأبطش به ، قال النابغة :

فبت كاني ساورتني ضئيلة من الرقش في انيابها السم ناقع (٤) في الموطأ «أمهلته» وفي رواية للبخاري والطبري: فتصبرتُ حتى سلم، ولأحمد: فَنَظِرْتُ حتى سلم، أي: انتظرت.

<sup>(</sup>٥) يُقال : لَبَبْتُ الرَّجِلَ وَلَبَّبَتُهُ : إذا جعلتَ في عنقه ثوباً أو غيره وجررتَه به . انظر « النهاية » .

لِي : « اقْرَأْ » . فَقَرَأْتُ ، فَقَـالَ : « هَكَذَا أُنْـزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُـرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فاقرؤوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ »(١) . ٤١: ١ ذكرُ الإخبارِ بأنَّ اللَّه أنزلَ القرآنَ على أحرفٍ معلومَةٍ

٧٤٧ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حُميد ، عن أنس ، عن عُبادة بن الصامت ، قال :

(۱) إسناده صحيح . وهو في « الموطأ » ٢٠٦/١ في القرآن : باب ما جاء في القرآن . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٤٥٣/٢ ، وأحمد ٢/ ٤٠ ، والبخاري (٢٤١٩) في صلاة في الخصومات : باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ، ومسلم (٨١٨) في صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، والنسائي ٢/ ١٥١ في الصلاة : باب جامع ما جاء في القرآن ، والبغوي في « شرح السنة » (١٢٢٦) .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٦٩) عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري والمسور بن مخرمة ، عن عمر ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/13 و 1/13 ، ومسلم (1/13) في صلاة المسافرين ، والترمذي (1/13) في القراءات : باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ، والبغوي في « شرح السنة » (1/13) 3/100.

وأخرجه أحمد ٢٤/١، والنسائي ٢٠٠١، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، به .

وأخرجه مسلم (٨١٨) (٢٧١) عن حرملة بن يحيى ، والنسائي ١٥١/٢ ، والطبري ١٣/١ عن يونس بن عبد الأعلى ، كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به .

وأخرجه الطيالسي ٢/٥ عن فليح بن سليمان الخزاعي ، وابنُ أبي شيبة وأخرجه الطيالسي ٢/٥ عن فليح بن سليمان الخزاعي ، وابنُ أبي شيبة في المراه ، ١٥ من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز ، والبخاري (٤٩٩٦) في التوحيد : فضائل القرآن : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، و (٢٥٠٠) في فضائل القرآن : باب باب فواقرؤوا ما تيسر منه ﴾ من طريق عقيل ، و (٤١٠٥) في فضائل القرآن : باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ، من طريق شعيب ، و (٢٩٣٦) في المرتدين : باب ما جاء في المتأولين ، معلقاً من طريق يونس بن يزيد ، كلهم عن الزهرى ، به .

قال أُبِيِّ بن كعب : قال رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ »(١) .

#### ذكر الإخبارِ عن وصفِ بعض القصدِ في الخبر الذي ذكرناه

٧٤٣ ـ أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا عَبدَةُ بن سليمان ، عن محمد بن عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة ، عن رسول الله ، ﷺ ، قال : « أُنْزِلَ الله ، ﷺ ، قال : « أُنْزِلَ الله ، ﷺ ، قال : « أُنْزِلَ الله ، ﷺ ، قال : « أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزُلُ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلَ الله أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلَ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزُلُ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزِلُ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزُلْ الله ، أَنْزُلْ الله ، أَنْزُلْ الله ، أَنْزِلْ الله ، أَنْزُلْ

حَكِيماً ، عَلِيماً ، غَفُوراً ، رَحِيماً . (٢) قول محمد بن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأبو الوليد هو : هشام بن عبد الملك الطيالسي ، روى له الجماعة .

وأخرجه الطبري ١٥/١ عن محمد بن مرزوق ، عن أبي الوليد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ١١٤/٥ عن عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، به . وانظر الأحاديث الخمسة قبله .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، فإنه ـ وإن روى له الجماعة ـ صدوق له أوهام كما في « التقريب » ، فمثله يكون حسن الحديث . وأخرجه الطبري ١٢/١ ، والبزار (٣٣١٣) من طريق عبدة بن سليمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥١٦/١٠ ، وأحمد ٣٣٢/٢ عن محمد بن بشر ، عن محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢ / ٤٤٠ عن ابن نمير ، والطبري ١ / ١١ من طريق أسباط بن محمد ، والبزار (٢٣١٣) من طريق عيسى بن يونس ، كلهم عن محمد بن عمرو ،

عمرو ، أدرجه في الخبر ، والخبر إلى سبعة أحرف فقط .

# ذكر خبر قد شنع به بعض المُعَطِّلة على أصحاب الحديث حيث حُرِمُوا التوفيق لإدراك معناه

٧٤٤ ـ أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَاني ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا معثمر بن سليمان ، قال : سمعت حُميداً قال :

سمعت أنساً قال : كَانَ رَجُلُ يَكْتُبُ لِلنبي ، ﷺ (١) ، وَكَانَ قَدْ فَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، عُدَّ فِينَا ، ذُو شَأْنٍ ، وكانَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، فَيَقُولُ يُمِلُ عَلَيْهِ ﴿ غَفُوراً » ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ، ﷺ : « اكْتُبْ » ، وَيُمْلِي عَلَيْهِ ﴿ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ، النَّبِيُّ ، ﷺ : « اكْتُبْ أَيْهُما فَيَكْتُبُ « سَمِيعاً بَصِيراً » فَيَقُولُ النبيُّ ، ﷺ : « اكْتُبْ أَيَّهُما فَيَكْتُبُ « الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : أَنَا شِئْت » (٢) . قَالَ : فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَلَحِقَ بِالمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : أَنَا عَلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ \_ ﷺ ، فَقَالَ : أَنَا لَارْضَ لَنْ تَقْبَلَهُ » . قالَ (٣) : فَقَالَ : « إِنَّ الأَرْضَ لَنْ تَقْبَلَهُ » . قالَ (٣) : فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : فَأَتَيْتُ بِلْكَ الأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : فَأَتَيْتُ بِلْكَ الأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ

وأخرجه أحمد ٣٠٠/٢، والطبري ١١/١، عن أنس بن عياض ، عن أبي حازم ، عن أبي ملفظ « أنزل القرآن على معن أبي على سبعة أحرف ، فالمراء في القرآن كفر ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه » .

وأورده الهيثمي في « المجمع » ١٥١/٧ ، وقال : رواه أحمد بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، ورواه البزار بنحوه .

<sup>(</sup>١) في « صحيح » البخاري : كان رجل نصرانياً فأسلم . وفي « صحيح » مسلم : كان منا رجل من بني النجار .

<sup>(</sup>٢) من قوله : وكان النِّبي ﷺ يُمل ، إلى هنا لم يرد في البخاري ولا في مسلم .

<sup>(</sup>٣) يعني أنس رضي الله عنه .

أَنَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ ، فَوَجَدْتُهُ مَنْبُوذاً ، فَقُلْتُ : ٣٣: ٥ مَا شَأْنُ هٰذَا ؟ فَقَالُوا : دَفَنَّاهُ فَلَمْ تَقْبَلْهُ الأَرْضُ (١) . • ٣٣: ٥

### ذكر الإِخبارِ عن وصفِ البعضِ الآخر لِقصدِ النعت في الخبرِ الذي ذكرناه

٧٤٥ - أخبرنا أيو يعلى ، قال : حدثنا أبو همام ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرنا حَيْوةُ بن شُريح ، عن عقيل بن خالد ، عن سلمةَ بن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن ، عن أبيه

عن ابن مسعود ، عن رسول اللهِ ، ﷺ ، قال : «كانَ الكِتَابُ الأوَّلُ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَعَلَى حَرْف وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ القُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَجْرُفٍ : زَاجِرٌ ، وَآمِرٌ ، القُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَجْرُفٍ : زَاجِرٌ ، وَآمِرٌ ، وَحَلَالٌ ، وَحَرَامٌ ، ومُحْكُمٌ ، وَمُتَشَابِهُ ، وَأَمْثَالُ ؛ فَأَجِلُوا حَلَالُهُ ، وَحَرَامُهُ ، وافْعَلُوا مَا أُمِرْتم بِهِ ، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُم عَنْهُ ، وَاعْتَبُرُوا بِأَمْثَالِهِ ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ ، وَقُولُوا : وَقُولُوا :

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٣/١٢٠ ، والبيهقي في « إثبات عذاب القبر» رقم (٥٤) من طريق يزيد بن هارون ، وأحمد ١٢١/٣ ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ٤/٠٤٠ من طريق عبد الله بن بكر السهمي ، كلاهما عن حميد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٣٦١٧) في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام ، عن أبي معمر ، عـن عبـد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس .

وأخرجه أحمد ٢٤٥/٣ عن عفان ، عن حماد ، ومسلم (٢٧٨١) في صفات المنافقين وأحكامهم ، عن محمد بن رافع ، عن أبي النضر ، عن سليمان بن المغيرة ، كلاهما عن ثابت ، عن أنس .

وانظر ما كتبه الإمام الطحاوي في الإجابة عن الإشكال الذي تضمنه هذا الحديث في « مشكل الآثار » ٢٤١/٤ .

٦٦: ٣

آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا »(١).

### ذكرُ البيانِ بأَنْ لا حَرَجَ على المرءِ أن يقرأ بما شاء مِن الأحرف السبعة

٧٤٦ - أخبرنا الحسينُ بن أحمد بن بِسطام بالأُبلَّةِ ، قال : حدثنا سعيدُ بن يحيى بن سعيد الأموي ، قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن

(۱) رجال ثقات ، إلا أنه منقطع ، أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يدرك عبد الله بن مسعود ، قال الحافظ في « الفتح » ٢٩/٩ : قال ابن عبد البر : هذا حديث لا يثبت ، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، ولم يلق ابن مسعود . ثم قال : وصححه ابن حبان والحاكم ٥٥٣/١ ، وفي تصحيحه نظر ، لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود . وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً ، وقال : هذا مرسل جيد .

وأخرجه الطبري في التفسير (٦٧) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» لوحة 77 + 1 والطحاوي في « مشكل الآثار » 2 / 100 من طريق حيوة بن شريح ، به .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٨٢٩٦) من طريق عمار بن مطر ، حدثنا ليث بن سعد ، عن الزهري ، عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه أن النبي قال لعبد الله بن مسعود : إن الكتب . . . وعمار بن مطر قال الذهبي في «الميزان» ١٦٩/٣: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ، وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث ، وقال العقيلي : يحدث عن الثقات بمناكير، ووصفه الهيثمي في « المجمع » ١٥٣/٧ بأنه ضعيف جداً .

وأخرجه أحمد ١/ ٤٤٥، وابن أبي داود في «المصاحف» ص ١٨ من طريقين، عن زهير ، عن أبي همام ، عن عثمان بن حسان ، عن فلفلة الجعفي ، عن ابن مسعود .

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٥٢/٧ : وفيه عثمان بن حسان ذكره ابن أبي حاتم ، فلم يجرحه ولم يوثقه ، وبقية رجاله ثقات .

ونسبه المزي في « الأطراف » ١٣٣/٧ إلى النسائي في « سننه الكبرى » من طريق سفيان، عن أبي همام الوليد بن قيس، عن القاسم بن حسان، عن فلفلة، به. =

عاصم ، عن زِرّ

عن عبد الله ، قال : سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَهُوَ يُنَاجِي عَلِيّاً ، اللّهِ ﷺ ، وَهُوَ يُنَاجِي عَلِيّاً ، فَأَنْ يَثُلُ مَا قَرَأً ، فَأَتْبُتُ النّبيّ ، عَلَيْ ، وقالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِيّ ، وقالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِيّ ، وقالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَمُرُكُمْ أَنْ تَقْرؤُ وا كما عُلِّمْتُمْ (١) .

#### ذكرُ الزجرِ عن العتب على مَنْ قرأ بحرفٍ من الأحرف السبعة

٧٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ يعقوب الخطيب بالأهواز ، قال : حدثنا مَعْمَرُ بنُ سهل ، قال : حدثنا عامر بن مُدرك ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن عاصم ، عن زِرّ

عن عبد الله ، قال : أَقْرَأْنِي رَسُولُ اللهِ ، عَلَى ، سُورَةَ الرَّحْمٰنِ ، فَجَلَسَ إِلَيَّ رَهْطٌ ، الرَّحْمٰنِ ، فَجَلَسَ إِلَيَّ رَهْطٌ ، فَعَلْبَ لِرَجُل : اقْرَأْ عَلَيَّ . فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ أَحْرُفاً لاَ أَقْرَؤُها ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ فقَالَ : أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ، عَلَى . فَانْطَلَقْنَا

<sup>=</sup> وفي « الجرح والتعديل » ١٤٨/٧ : عثمان بن حسان العامري ، ويقال : القاسم بن حسان . وبعثمان اشبه ، روى عن فلفلة الجعفي ، روى عنه أبو همام الوليد بن قيس ، سمعت أبي يقول ذلك .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل عاصم . وأخرجه الطبري في « التفسير » (١٣) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحما. ٤١٩/١ و ٤٢١ والطبري (١٣) من طريقين عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، به .

وأخرجه أحمد ٢١/١ من طريق عفان ، عن عاصم ، به .

حَتَّى وَقَفْنَا عَلَى النَّبِيِّ ، عَلَيْ ، فقلْتُ : اخْتَلَفْنَا في قِرَاءَتِنَا . فَإِذَا وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ ، عَلَيْ ، فِيهِ تَغَيُّرُ ، وَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ الاخْتِلَافَ ، فقالَ : « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالاخْتِلَافِ » فَأَمَرَ عَلِيّاً الاخْتِلَافِ » فَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالاخْتِلَافِ » فَأَمَرَ عَلِيّاً فقالَ : إنَّ رَسُولَ اللّهِ ، عَلَيْ ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ كَمَا فَقَالَ : فَانْطَلَقْنَا وَكُلُّ رَجُلٍ عِنَّا يَقْرَأُ حَرْفاً لا يَقْرَأُ صَاحِبُهُ (١) .

#### ذكر الإِباحةِ للمرء أن يُرَجِّع في قراءته إذا صَحَّتْ نيتُه فيهِ

٧٤٨ - أخبرنا مُحمد بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا نوحُ بنُ حبيب ، قال : حدثنا وكيعٌ ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن معاوية بن قُرة

<sup>(</sup>۱) معمر بن سهل ترجمه ابن حبان في « ثقاته » ۱۹۲/۹ ، فقال : شيخ متقن يغرب ، وعامر بن مدرك ذكره ابن حبان في « ثقاته » ۱۹۲/۸ ، وقال : ربما أخطأ ، وروى عنه غير واحد ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الحاكم ٢٢٣/٢ ـ ٢٢٤ عن أبي العباس المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل بهذا الإسناد ، وصححه هو والذهبي ، وهو حسن فقط . وانظر ما قبله .

وأخرجه مختصراً الطيالسي (٣٨٧) ، وابن أبي شيبة ٥٢٩/١٠ ، وأحمد ٣٩٣/١ و ٢٤١٠ ، ٢٤١١ ، والبخاري (٢٤١٠) في الخصومات : باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ، و (٣٤٧٦) في أحاديث الأنبياء ، و (٢٠٦٥) في فضائل القرآن : باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، والبغوي في «شرح السنة » (١٢٢٩) ، من طرق عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، عن ابن مسعود أنه سمع رجلًا يقرأ آية سمع النبي في قرأ ميسرة ، فانطلقت به إلى النبي في ، فقال : «كلاكما محسن ، خلافها ، فأخذت بيده ، فانطلقت به إلى النبي في ، فقال : «كلاكما محسن ، فاقرآ . أكبر علمي قال : فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم » لفظ البخاري ، وقوله : أكبر علمي ، الشك من شعبة . كما هو مبين في روايتي أحمد .

أنه سَمِعَ عبد الله بن المُغفَّل يقول: قَرَأُ النَّبيُّ ، ﷺ ، عامَ الفَتْحِ فَرَجَّعَ فِي قِـرَاءَتِهِ(١) .

قال معاوية : لولا أني أكره أن يجتمع الناسُ عليَّ، الحكيتُ قراءته .

(١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٥٤/٥ ، ومسلم (٧٩٤) (٢٣٧) في صلاة المسافرين : باب ذكر قراءة النبي على سورة الفتح يوم فتح مكة ، من طريق وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي ٣/٣، وأحمد ٤/٨٥، ٨٥ عن ابن إدريس، و ٥٦/٥ عن محمد بن جعفر وبهز، والبخاري (٤٣٨١) في المغازي: باب اين ركز النبي الراية يوم الفتح، و (٤٨٣٥) في التفسير: باب (انا فتحنا لك فتحاً مبيناً)، عن مسلم بن إبراهيم، و (٤٨٣٥) في فضائل القرآن: باب القراءة على الدابة، عن حجاج بن منهال، و (٤٤٠٥) باب الترجيع، عن آدم بن أبي إياس، و (٤٥٧٧) في التوحيد: باب ذكر النبي وروايته عن ربة، عن أحمد بن أبي سريج، عن شبابة، ومسلم (٤٩٧) (٢٣٨) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، و (٤٩٧) (٢٣٨) عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، وأبو داود (٤٦٧) في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، عن حفص بن عمر، والترمذي في « الشمائل » برقم ٣١٢ من طريق أبي داود الطيالسي، والبيهقي ٣/٣٥ من طريق آدم بن أبي البغوي في « شرح السنة » (١٢١٥).

قال الحافظ: الترجيع في الحديث يحتمل أمرين ، أحدهما أن ذلك حدث من هزّ الناقة ، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك ، وهذا الثاني أشبه بالسياق ، وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع ، فأخرج الترمذي و . . . من حديث أم هانيء «كنت أسمع صوت النبي على وهو يقرأ وأنا نائمة على فراش يُرجِّع القرآن » ، والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : معنى الترجيع تحسين التلاوة ، لا ترجيع الغناء ، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة ، انتهى . وفي الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت . انظر « فتح الباري » القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت . انظر « فتح الباري »

### ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن

٧٤٩ - أخبرنا النَّضرُ بن محمد بن المبارك العابد ، حدثنا محمد بن عثمان العجلي ، حدثنا عبيدُ الله بن موسى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن طلحة بن مُصَرِّفٍ ، عن عبد الرحمٰن بن عَوْسجةَ

عن البَراءِ بن عازب ، عن النبيِّ ، ﷺ ، قال : « زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْواتِكُمْ » (١) .

(١) إسناده صحيح ، وأخرجه الدارمي ٢/٤٧٤ في فضائل القرآن : باب التغني بالقرآن عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٤١٧٥) عن سفيان الثوري ، عن منصور والأعمش، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٩٦/٤ .

وأخرجه عبد الرزاق (١٧٦) عن معمر ، عن منصور ، به .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ١/ ٥٧١ و ٥٧١ من طرق عن منصور ، به . وأخرجه الطيالسي ٣/٢، وابنُ أبي شيبة ٢/١٢٥ و ٥٢١/١، وأحمد ٢/٨٣/٤ في ٢٨٥ و ٢٠٤٠ ، وأبو داود (١٤٦٨) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ، والنسائي ٢/ ١٧٩ ، ١٨٠ في الصلاة : باب تزيين القرآن بالصوت ، وابن ماجة (١٣٤٢) في إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن ، والحاكم في « المستدرك » ١/ ٢٧٥ ـ ٥٧٥ ، وأبو نعيم في « الحلية » ٢٧/٥ ، والبيهقي في « السنن » ٢/٥٠ ، من طرق عن طلحة بن مصرف ، به .

وعلقه البخاري ١٨/١٣ ه في التوحيد: باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة » .

وأخرجه موصولًا في كتابه « خلق أفعال العباد » ص ٤٩ من طريق جرير ، عن منصور ، به . وص ٤٨ و ٤٩ من طريق الأعمش وشعبة ، عن طلحة ، به .

وفي الباب عن أبي هريرة سيأتي بعده . وعن ابن عباس ، قال الهيثمي في « المجمع » ١٧٠/٧٥ : رواه الطبرائي بإسنادين ، وفي أحدهما عبد الله بن خراش ، وثقه ابن حبان ، وقال : ربما أخطأ ، ووثقه البخاري وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ في « الفتح » : أخرجه الدارقطني في « الأفراد » بسند حسن . وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار (٣٣٢٩) بسند ضعيف ، وعن =

قال أبو حاتم: هذه اللفظة من ألفاظ الأضداد يريد بقوله ﷺ: « زينوا القرآن بأصواتكم ، لا زينوا أصواتكم بالقرآن »(١) .

= عائشة عند أبي نعيم في « الحلية » ٧/ ١٣٩ . وعن ابن مسعود ، قال الحافظ : وقع لنا في الأول من « فوائد » عثمان بن السماك ، ولكنه موقوف .

(۱) أي : أن الزينة للصوت لا للقرآن ، فهو على القلب كعرضت الإبل على الحوض وأدخلت القلنسوة في رأسي ، قال ابن الأثير في « النهاية » ٢/٥/٢ : « زينوا القرآن بأصواتكم » قيل : هو مقلوب : أي : زينوا أصواتكم بالقرآن ، والمعنى : الهجوا بقراءته وتزينوا به ، وليس ذلك على تطريب القول والتحزين ، كقوله : ليس منا من لم يتغن بالقرآن ، أي : يلهج بتلاوته كما يلهج سائر الناس بالغناء والطرب ، هكذا قال الهروي والخطابي ومن تقدمهما ، وقال آخرون : لا حاجة إلى القلب ، وإنما معناه الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى : ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ فكأن الزينة للمرتل لا للقرآن ، كما يقال : ويل للشعر من رواية السوء ، فهو راجع الى الراوي لا للشعر ، فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية على ما يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء ، وحث لغيره على التوقي من ذلك ، فكذلك قوله : «زينوا القرآن» يدل على ما يرزين به من الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب .

وقيل: أراد بالقرآن القراءة ، فهو مصدر يقرأ قراءة وقرآناً ، اي : زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم ، ويشهد لصحة هذا وأن القلب لا وجه له حديث أبي موسى أن النبي على الستمع إلى قراءته ، فقال : لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ، فقال : لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً ، أي : حسنت قراءته وزينتها .

قلت: ويما يؤيد تأييداً لا شبهة فيه أن الحديث على بابه وليس للقلب وجه فيه ما أخرجه الدارمي ٢/٤٧٤ ، والحاكم ١/٥٧٥ من حديث البراء مرفوعاً « زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً » وسنده قوي ، وما أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ٢/٠٩ وابن نصر ص ٥٥ من طريق سعيد بن زربي ، حدثنا حماد عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس ، قال : كنت رجلاً قد أعطاني الله حسن صوت في القرآن ، فكان عبد الله يستقرئني ، ويقول : اقرأ فداك أبي وأمي ، فإني سمعت النبي على يقول : «حسن الصوت تزيين للقرآن » وسعيد بن زربي منكر الحديث ، وباقي رجاله ثقات .

#### ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء

٧٥٠ - أخبرنا عمر بن محمد بن بُجَيْر (١) الهمداني، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا يعقوب بن عبد الله بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، ﷺ ، قال : « زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ »(٢) .

# ذكرُ إباحةِ تحزينِ الصَّوتِ بالقرآن إذ اللَّهُ أَذِنَ في ذلك

٧٥١ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان بِمَنْبِجَ ، حدثنا حامد بن يحيى البَلْخي ، حدثنا سفيانُ ، عن عمرو بن دينارٍ ، عن الزُّهري ثم سمعته عن الزهري عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، قال : « مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِي ً يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ »(٣) .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى « مجير».

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح . وقد أشار الحافظ في « الفتح » ۱۹/۱۳ إلى هذه الرواية ، ونسبها لابن حبان ، وزاد نسبته الحافظ السيوطي في « الجامع الكبير » ۵۳۹ لأبي نصر السجزي في « الإبانة » وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي (٩٤٩) ، والبخاري (٥٠٢٤) في فضائل القرآن : باب من لم يتغن بالقرآن ، عن علي بن عبد الله ، ومسلم (٧٩٢) (٢٣٢) في صلاة المسافرين : باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، عن عمرو الناقد وزهير بن حرب ، والنسائي ١٨٠/٢ في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت ، عن قتيبة ، والدارمي ١٨٠/٥ في الصلاة عن محمد بن أحمد ، كلهم عن سفيان ، =

.....

عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٢١٦٦) عن معمر ، عن الزهري ، به ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٧١/٢ ، والبيهقي في « السنن » ٢٤/٢ .

وأخرجه عبد الرزاق (٤١٦٧) ، والبغوي في « شرح السنة » (١٢١٨) من طريق أبي عاصم ، كلاهما عن ابن جريج ، عن الزهري ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢ / ٢٨٥ .

وأخرجه البخاري (٢٣°٥) في فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن، و (٧٤٨٢) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن أذن له ﴾ عن يحيى بن بكير، والدارمي ٤٧٢/٢ باب التغني بالقرآن، عن عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (٧٩٢) (٢٣٢) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، والدارمي ٤٧٢/٢ عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، كلاهما عن يونس ، عن الزهري ، به .

وأخرجه البخاري (٤٤٤) في التوحيد: باب قول النبي ﷺ: « الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة » عن إبراهيم بن حمزة ، والنسائي ١٨٠/٣ عن محمد بن زنبور المكي ، كلاهما عن ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبي سلمة ، به .

وأخرجه مسلم (٧٩٢) (٢٣٣) في صلاة المسافرين ، والبيهقي في « السنن » ٥٤/٢ ، عن بشر بن الحكم ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، به .

وأخرجه مسلم (٧٩٢) (٢٣٣) عن ابن أخي ابن وهب ، وأبو داود (١٤٧٣) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ، عن سليمان بن داود المهري ، كلاهما عن عبد الله بن وهب ، عن يزيد بن الهاد ، بالإسناد المذكور .

وأخرجه مسلم (٧٩٢) (٢٣٤) من طريق الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، به .

وفي رواية محمد بن ابراهيم ويحيى بن أبي كثير زيادة : « يجهر به » . وجعلها بعضهم تفسيراً لقوله : « يتغنى » انظر « الفتح » ١٩/٩ .

وأخرجه عبد الرزاق (٤١٦٨)عن ابن جريج، و(٤١٦٩)، وابن أبي شيبة ، ١٩٤٤)، عن ابن عيينة ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، عن أبي سلمة ، عن النبي ﷺ ، مرسلاً .

قال أبو حاتم: قوله ﷺ: «يتغنى بالقرآن » يريد يتحزَّن به ، وليس هذا من الغنية ، ولو كان ذلك من الغنية لقال : يتغانى به ، ولم يقل : بتغنَّى به (۱) ، وليس التحزُّنُ بالقرآن نقاءَ الجِرْم (۲) ، وطيب الصوت وطاعة اللهوات بأنواع النغم بوفاق الوقاع ، ولكن التحزن بالقرآن هو أن يُقارِنَه شيئان : الأسفُ والتلهف : الأسف على ما وَقَعَ من التقصير ، والتلهف على ما يُؤمّل من التوقير ، فإذا تألّم القلب وتوجَّع ، وتحزن الصوت ورجَّع ، بَدَرَ الجَفْنُ

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٥ ٢٢ عن وكيع ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبي سلمة ، مرسلًا أيضاً .

قال الحافظ في « الفتح » 47/9: « والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب ، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث ، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . قلت : هو عنده برقم (1871) من حديث أبي لبابة ، ولفظه : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة 47/70 ، وعن ابن و 47/70 ، وأبي داود (1874) ، والدارمي 47/70 و 47/70 ، وعن عائشة عند البزار (47770) ، وعن عبد الله بن البزار (47770) ، وعن عائشة عند البزار (47770) ، وعن عبد الله بن البري عند البزار (47770) ، وانظر « مجمع الزوائد » 47/700 .

<sup>(</sup>١) هذا قول الشافعي رحمه الله يرد به على سفيان بن عيينة تأويله التغني بالاستغناء نقله عنه الطبري كما في « الفتح » 4.7 ، والبغوي في « شرح السنة » 4.7 .

وفي تفسير «يتغنى » أقوال أحدها: تحسين الصوت ، والثاني: الاستغناء والثالث: التحزن ، والرابع: التشاغل به تقول العرب: تغنى بالمكان: أقام به ، والخامس ، المراد به التلذذ والاستجلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء ، فأطلق عليه تغنياً من حيث إنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء ، والسادس: أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء ، قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى ، وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها ، فلما نزل القرآن ـ أحب النبي على أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني .

<sup>(</sup>٢) الجرم ، بكسر الجيم : الحلق .

بالدموع، والقلبُ باللَّمُوع، فحينئذٍ يستلِذُ المتهجِّدُ بالمناجاة، وَيَفِرُّ من الخلق إلى وَكْرِ الخلوات، رجاءَ غفران السالفِ من الذنوب، والتجاوز عن الجنايات والعيوب، فنسألُ الله التوفيق له

#### ذكر استماع الله إلى المتحزن بصوته بالقرآن

٧٥٢ ـ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا إبراهيم بن الحجّاج السَّاميّ ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة

حدثنا أبو هريرة قال : قال رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ : « مَا أَذِنَ اللّهُ لِللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

قال أبو حاتم: قوله: «ما أذِنَ اللّه»، يريد: ما استمع اللّه لشيء «كَأَذَنِهِ»: كاستماعه «للذي يتغنى بالقرآن، يجهر به»، يريد: يتحزن بالقراءة على حسب ما وصفنا نعته.

### ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على صِحة ما تأولنا خبري أبي هريرة اللَّذَيْنِ ذكرناهما

٧٥٣ - أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزْدي ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، أخبرنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا حمادُ بن سلمة ، عن ثابتٍ البُناني ، عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِير

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٢٢/٥ عن محمد بن بشر ، وأحمد ٢/ ٥٠ ، والدارمي ٣٤٩/١ و ٢/٣٧٤ عن يزيد بن هارون ، ومسلم (٧٩٢) (٣٣٤) في صلاة المسافرين ، والبغوي في «شرح السنة» (١٢١٧) من طريق إسماعيل بن جعفر ، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة ، بهذا الإسناد . وتقدم قبله من طريق الزهري عن أبي سلمة ، به . فانظره .

عن أبيه ، قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ(١) .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: في هذا الخبر بيانٌ واضح أن التحزُّنَ الذي أَذِنَ الله ، جلَّ وعلا ، فيه بالقرآن ، واستمع إليه هو التحزنُ بالصوت مع بدايته ونهايته ، لأن بداءته هو العزمُ الصحيحُ على الانقلاع عن المزجوراتِ ، ونهايتهُ وفورُ التَّشْمير في أنواع العبادات ، فإذا اشتمل التحزنُ على البدايةِ التي وصفتها ، والنهايةِ التي ذكرتها ، صار المتحزن بالقرآن كأنَّه قذف بنفسه في مقلاع القربة إلى مولاه ، ولم يتعلَّق بشيء دونَه .

# ذكرُ استماعِ اللَّهِ إلى مَنْ ذكرنا نعتَه أشدَّ من استماع صاحبِ القينة إلى قينته

٧٥٤ أخبرنا عبدُ اللّهِ بن محمد بن سلم ، حدثنا عبدُ الرحمٰن بن إبراهيم ، حدثنا الوليدُ ، حدثنا الأوْزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد اللّه بن أبي المُهَاجر ، عن مَيْسرة مولى فَضَالة بن عُبَيْدٍ

عن فَضَالة بن عُبَيْد ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْه : « لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَناً إِلَى الرَّجُلِ الحَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ ، مِنْ صَاحِبِ القَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٦٦٥) .

 <sup>(</sup>۲) ميسرة مولى فضالة ، دمشقي ، روى عن مولاه وأبي الدرداء ، وأورده أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي الصحابة ، وذكره المؤلف في « الثقات » ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ١٩/٦ و ٢٠ ، وابن ماجة (١٣٤٠) في الإقامة : باب في حسن الصوت بالقرآن، والطبراني في «تاريخه =

# ذكر ما يُقرأ به القرآنُ في هذه الأمة

٧٥٥ - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي ، قال : حدثنا المقرى (١)، قال : حدثنا جَيْوَةُ بن شُريح ، قال : حدثني بشير بن أبي عمرو الخَوْلاني ، أن الوليد بن قيس التُجيبِي حدثه

أنه سمع أبا سعيد الخُدْري يقول: سمعتُ رسولَ اللَّه ، وَيَكُونُ خَلْفُ بَعْدَ سِتِينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلاَة ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا ، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفُ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةٌ : مُؤْمِنٌ ، وَمُنَافِقٌ ، وَفَاجِرٌ » (٢) .

قال بشير : فقلتُ للوليد : ما هُؤلاء الثلاثة ؟ قال : المُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ ، وَالمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ .

الكبير » ١٧٤/٧ ، والبيهقي ١٠٠/٢٠، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وقال البوصيري في « الزوائد » ورقة ٨٧ عن إسناد ابن ماجة : هذا إسناد حسن لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ١ / ٥٧٠ من طريق الوليد بن مسلم ، به ، إلا أنه أسقط من السند ميسرة ، مولى فضالة ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ورده عليه الذهبي بقوله : بل هو منقطع .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن يزيد المكي المقرىء ، وقد تحرف في الأصل إلى المقبري .

<sup>(</sup>٢) الوليد بن قيس التجيبي ، روى عنه غير واحد ، ووثقه المؤلف والعجلي ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٣٨/٣ عن أبي عبد الرحمن المقرىء ، بهذا الإسناد ، ومن طريق المقرىء صححه الحاكم ٢/٤٣٣ ووافقه الذهبي ، وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٤/٢٧٧ ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في « شعب الإيمان » .

### ذكرُ الإِخبارِ عن اقتصارِ المرءِ على قراءةِ القُرآن كُلِّه في كُلِّ سَبْع ٍ

٧٥٦ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا يزيد بن مَوْهَب ، قال : حدثنا المُفَضَّلُ (١) بن فَضَالة ، عن ابن جُرَيْج ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن يحيى بن حكيم (٢) بن (٣) صفوان

عن عبد الله بن عمرو قال : جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ، عَيْلِهِ ، فَقَالَ : « اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ » . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : « اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : « اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوّتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : « اقْرَأَهُ فِي مَنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ : « اقْرَاقُولُ اللَّهِ ، وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ اللَّهِ ، وَمِنْ شَبَابِي ، فَقُلْتُ اللَّهِ ، وَمِنْ شَبَابِي ، فَلْتُ اللَّهِ ، وَمِنْ شَبِعِ هُمْ اللَّهِ ، وَمِنْ شَبَابِي ، فَلْتُ اللَّهُ ، وَلَا اللَّهِ ، وَمِنْ شَبَابِي ، فَالْتُولُ اللَّهِ ، وَسُولَ اللَّهُ ، وَلَا اللَّهِ ، وَمِنْ شَبِهِ اللَّهُ اللَّهِ ، وَمُنْ شَبَالِهِ ، فَالْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ، وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ، وَالْمِنْ شَبَالِهِ ، وَالْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) تحرف في « الإحسان » إلى الفضل ، والتصحيح من « الأنواع والتقاسيم » .

<sup>(</sup>٢) تحرف في « الإحسان » إلى سليم ، والتصحيح من « الأنواع والتقاسيم » ٣/لوحة ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) تحرف في « الإحسان » و « الأنواع والتقاسيم » إلى « عن » وقد جاء على الصواب في « ثقات المؤلف » ٥٢٢/٥ ، وفي الرواية الآتية في « الإحسان» .

<sup>(</sup>٤) أبن جريج مدلس ، وقد عنعن ، لكنه صرح في الرواية الآتية بالسماع ، فانتفت شبهة تدليسه ، ويحيى بن حكيم بن صفوان ذكره المؤلف في « الثقات » وترجمه ابن أبي حاتم ١٣٤/٩ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه عبد الرزاق ( ٥٩٥٦ ) عن ابن جريج ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢ / ١٩٩ .

وأخرجه أحمد ٢ /١٦٣ ، وابن ماجة (١٣٤٦) في إقامة الصلاة : باب في كم يستحب يختم القرآن ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، به .

# ذكرُ الأمرِ لقارىء القرآنِ أن يَخْتِمَه في سبع لا فيما هُوَ أقلُّ مِن هذا العددِ

٧٥٧ ـ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا عُبَيْد اللَّه بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يحيى القطان ، عن ابنِ جُريج ٍ ، قال :

وأخرجه مطولاً \_ ذكر فيه عبد الله أيضاً أن النبي على بيَّن له أفضل الصوم ، ونهاه عن صوم الدهر \_ أحمد ١٥٨/٢ ، والبخاري (٥٠٥٢) في فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن ، ومسلم (١١٥٩) (١٨٢) في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، والنسائي ٢١٠/٤ ، والبيهقي في « السنن » ٣٩٦/٢ ، من طرق عن عبد الله بن عمرو .

وأخرجه مختصراً أحمد ١٦٢/٢ ، والبخاري (١٩٧٨) في الصوم : باب صوم يوم وإفطار يوم ، و (٥٠٥٤) في فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن ، ومسلم (١١٥٩) (١٨٤) ، والنسائى ٢١٤/٤ ، من طرق عن عبد الله بن عمرو .

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٥٩٥٧) ، وأبو داود (١٣٨٨) و (١٣٨٩) في الصلاة : باب في كم يقرأ القرآن ، والترمذي (٢٩٢٦) في القراءات ، والدارمي ٢٧٢/ باب في ختم القرآن ، من طرق عن عبد الله بن عمرو .

وقد اختلفت هذه الروايات في كم يختم القرآن ، فمنها ما هو في سبع ، كما هي رواية المؤلف والبخاري برقم (٥٠٥٤) وفيها : قال له رسول الله على : « فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » . ومنها ما هو في خمس كما في رواية الترمذي والدارمي : قال رسول الله على : « اختمه في خمس » قلت : إني أطيق . قال : «لا» . ومنها ما هو في ثلاث كما في رواية البخاري برقم ( ١٩٧٨ ) ، وفيها : قال : إني أطيق أكثر ، فما زال حتى قال : « في ثلاث » . وفي الحديث الآتي برقم ( ٧٥٨ ) قال عليه الصلاة والسلام : « لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » .

قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر، استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار من غير خروج الى الملل، ولا يقرؤه هذرمة. انظر « فتح الباري » ٩٦/٩ ، ٩٧ .

سمعتُ ابنَ أبي مُليْكَةَ يُحَدِّثُ عن يحيى بن حكيم بن صفوان

عن عبد اللَّه بن عمرو قال : حَفِظْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ في لَيْلَةٍ فقال له (١) رَسُولُ اللَّه ﷺ : « اقْرَأْهُ في شَهْرٍ » قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي ، قالَ : « اقْرَأْهُ في عَشْرٍ » ، قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي ، قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَشَبَابِي ، قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَشَبَابِي ، قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَشَبَابِي ، قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوِّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ : قَأْبَى (٢) . ٢٨٠

ذكرُ الزجرِ عن أن يَخْتِمَ القرآنَ في أقلَّ مِن ثلاثةِ أيام إذ استعمالُ ذلك يكون أقربَ إلى التدبرِ والتفهُّم

٧٥٨ ـ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا محمد بن المنهال الضرير ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتَادة ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله

عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ، ﷺ : « لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ » (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: سأله.

<sup>(</sup>٢) إسناده كسابقه .

<sup>(</sup>٣) سعيد : هو ابن أبي عروبة ، روى له الجماعة ، وكان من أثبت الناس في قتادة . وأخرجه أبو داود (١٣٩٤) في الصلاة : باب تحزيب القرآن ، والدارمي ١/ ٣٥٠ في الصلاة : باب في كم يختم القرآن ، عن محمد بن المنهال ، بهذا الإسناد، لكن ورد عند الدارمي « شعبة » بدل « قتادة » .

وأخرجه أحمد ١٩٥/٢، والترمذي (٢٩٤٩) في القراءات، وابن ماجة (١٣٤٧) في إقامة الصلاة: باب في كم يستحب يختم القرآن، من طرق عن شِعْبة، عن قتادة، به، ولفظه: «لم يفقه ...».

٧٥٩ \_ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا خلف بن
 هشام البزار ، قال : حدثنا حمًّادُ بن زيد ، عن أبي عمران الجَوْني

عن جُنْدَب بن عبد اللَّه رفعه إلى النبي ، عَلِيْهِ ، قال : «اقْرُؤُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ ، فَقُومُ وا عَنْهُ » (١) .

# ذكرُ الأمرِ للمرء إذا قرأ القرآنَ أن يُرِيدَ بقراءته اللَّه والدارَ الآخرة دونَ تعجيل النُّوابِ في الدنيا

٧٦٠ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد بن سلم ، قال : حدثنا حرملةً بن يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث وذكر ابن سلم آخر معه \_عن بكر بن سوادة ، عن وفاء بن شُرَيْح الصَّدفي

عن سهل بن سعد السَّاعدي قال : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاحِدُ ، يَوْماً وَنَحْنُ نَقْتَرِيء ، فقَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدُ وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ ؟! اقْرَوُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقَوِّمُونَهُ كَما يُقَوَّمُ أَلْسِنَتُهُمْ (٢) يَتَعَجَّلُ [أحدهم] أَجْرَهُ (٣) ولا يَتَأَجَّلُهُ » (٤).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ١٦٤/٢ و ١٨٩، وأبو داود (١٣٩٠) في الصلاة : باب في كم يقرأ القرآن ، من طريق همام ، عن قتادة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٥٨) عن معمر ، عن قتادة ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي على قال : « من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه » .

وأخرجه الدارمي ٢/ ٤٧١ باب في ختم القرآن ، عن عبد الله بن عمرو قال : أمرني رسول الله على أن لا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث . وانظر الحديث المتقدم برقم (٧٥٦) .

<sup>(</sup>١) اسناده صحيح ، وهو مكرر الحديث رقم (٧٣٢) .

 <sup>(</sup>٢) صوابه السهم ، وسيبينه المؤلف قريباً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بتعجيل آخره ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح ، وفاء بن شريح ذكره المؤلف في « الثقات » ، وروى عنه اثنان ، =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه : كذا وقع السماع ، وإنما هو السَّهُمُ .

وباقى رجاله ثقات .

وأخرجه أبو داود (٨٣١) في الصلاة: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب بهذا الإسناد إلا أنه بين الراوي الآخر، وهو ابن لهيعة، وهو في «معجم الطبراني» (٢٠٢٤) من طريق أحمد ابن صالح، به.

وأخرجه أحمد ٥/٣٣٨ عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، 7/2 به ، ومن طريق أحمد أخرجه الطيالسي 7/2 .

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » (۸۱۳) ، والطبراني (۲۰۲۱) و (۲۰۲۲) من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة ، عن سهل بن سعد . وموسى ضعيف .

وأخرجه أحمد ١٤٦/٣ و١٥٥ من طريق حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا بكر ابن سوادة ، عن وفاء الخولاني ، عن أنس بن مالك ، وله شاهد من حديث جابر يتقوى به عند أبي داود ( ٨٣٠) من طريق وهب بن بقية ، عن خالد بن عبد الله الواسطي ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٣ من طريق خلف بن الوليد عن خالد به ، وهو في «المسند » أيضاً ٣٥٧/٣ من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأنا أسامة بن زيد الليثي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر وهذا سند حسن من أجل أسامة ، ولفظ حديثه : «اقرؤوا القرآن ، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » والقدح : السهم الذي يرمى به ، يتعجلونه : يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيها ، ولا يتأجلونه ، أي : لا يريدون به الأجلة ، وهو جزاء الآخرة ، وهذا الحديث من معجزاته على لوقوع ما أخبر به ، فأكثر قراء زماننا يتنوقون في الأداء ، ويجيدون التلاوة ، ويلتمسون به المال والرفعة ، والله المستعان .

وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ١٠ / ٤٨٠ من طريق وكيع عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر مرسلا .

## ذكرُ الزجرِ عن أن يقولَ المرءُ نَسِيتُ آية كَيْتَ وكَيْتَ

٧٦١ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبَّار الصوفي ، قال : حدثنا عُبَيْد اللَّه بن عمر القواريري ، قال : حدثنا مُؤَمَّلُ بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص

عن عبد اللَّه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ، ﷺ : « لا يَقُولُ(١) أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ هُوَ نَسِيَ ، وَلَكِنَّهُ نُسِي »(٢) .

## ذكرُ الأمر باستذكار القرآن والتعاهدِ عليه حَذَرَ نِسيانه وتفلُّتِهِ

٧٦٢ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بن قَحْطبةَ بفم الصِّلْح ، قال : حدثنا الحسن ابن قَزعة ، قال : حدثنا محمد بن سواء(٣) ، عن سعيد بن أبي عَروبة ،

<sup>(</sup>١) كذا في « الأنواع والتقاسيم » ٢/ لوحة ١٣٧ ، و « الإحسان » ، وفي مسلم وأحمد : لا يقل على الجادة ، وفي رواية عبد الرزاق وابن أبي عاصم : لا يقولن .

<sup>(</sup>٢) رجاله رجال الصحيح ، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة ، وسيورده المؤلف بعده من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ويخرج هناك . وقوله : كيت وكيت ، قال القرطبي : يعبر بهما عن الجمل الكثيرة ، والحديث الطويل ، ومثلها ذيت وذيت ، وفي « الصحاح » يقال : كان من الأمر كيت وكيت بالفتح ، وكيت وكيت بالكسر ، أي : كذا وكذا ، والتاء فيهما هاء في الأصل ، فصارت تاء في الوصل .

وقد ضبطوا «نسي » بالتثقيل والتخفيف كما في «الفتح» ٩٠/٩، قال القرطبي: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى: ﴿ فِنسُوا اللَّهُ فنسيهم ﴾ أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان»: محمد بن سواد، وهو تحريف، صوابه من «الأنواع والتقاسيم» ١/ لوحة ٩٤.

عن الأعمش ، عن أبي وائل

عن عبد الله ، قال : قال رسولُ الله ، عَلَيْ : « اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا ، وَبِئْسَ ما لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْت وَكَيْتَ ، مَا نَسِيتُ آيَةً كَيْت وَكَيْتَ ، مَا نَسِي ، وَلَكِنْ نُسِّى »(١) .

(١) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٠٠ في الصلوات ، عن وكيع ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة 1.000 ، وأحمد 1.000 ، ومسلم 1.000 ، ومسلم 1.000 ، والنسائي في 1.000 هي صلاة المسافرين : باب الأمر بتعهد القرآن ، والنسائي في 1.000 عمل اليوم والليلة 1.000 برقم 1.000 ، من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه البيهقي في « السنن » 790/7 من طريق ابن نمير عن الأعمش ، به . وأخرجه عبد الرزاق (977) ، والطيالسي 7/3 ، وابن أبي شيبة 10/70 ، وأحمد 10/71 و10/72 و10/73 و10/73 و10/74 و10/73 و10/74 و10/75 و10/75 و10/75 و10/76 و10/76 و10/76 و10/76 و10/77 (10/77) ، والترمذي (10/77) في القراءات : باب ومن سورة الحج ، والنسائي 10/77 ، والترمذي (10/77 ) في الافتتاح : باب جامع ما جاء في القرآن ، وفي «عمل اليوم والليلة » برقم (10/77) و (10/77) و (10/77) ، والبيهقي في « السنن » 10/77 ، والبغوي في « شرح السنة » و 10/77 ، من طرق عن منصور ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٦٩) ومن طريقه أحمد ٤٤٩/١ عن ابن جريج ، ومسلم (٧٩٠) (٢٣٠) من طريق محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٧٢٤) ، وابن أبي عاصم في « السنة » (٤٢٢) من طريق محمد بن جحادة ، كلاهما عن عبدة بن أبي لبابة ، عن أبي وائل ، به .

وأخرجه عبدالرزاق (٥٩٦٨) عن معمر ، وأحمد ٢٦٣/١ عن عفان، عن حماد ابن زيد، كلاهما عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، به .

وأخرجه الحاكم ١/٥٥٣ من طريق عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود . وصححه ، ووافقه الذهبي .

## قال أبو حاتم : لم يُسْنِدُ سعيدٌ عن الأعمش غير هذا .

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند مسلم (٧٩١) في صلاة المسافرين : باب فضائل القرآن وما يتعلق به .

وقوله: «أشد تَفَصَّياً » أي: تفلتاً وتخلصاً ، يقال: تَفَصَّيْتُ من الأمر تَفَصَّياً: إذا خرجت منه وتخلصت ، وقوله: «من عُقُلها» بضمتين ، ويجوز سكون القاف ، جمع عِقال ، بكسر أوله ، وهوالحبل الذي يشد في ركبة البعير ، شبه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلت من عقالها ، إذ من شأن الإبل تطلب التفلُّت ما أمكنها ، فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلت ، فكذلك حافظ القرآن ، إن لم يتعاهده تفلَّت ، بل هو أشد في ذلك . انظر «الفتح» ٩٧٧ - ٨٣.

وقال الحافظ في « الفتح » ٩/ ٨٠ . ١ واختلف في متعلق الذم من قوله : « بئس » على أوجه : الأول : قيل : هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه ، فإذا نسبه إلى نفسه ، أوهم أنه انفرد بفعله ، فكان ينبغي أن يقول : أنسيت ، أو نُسِّيت بالتنقيل على البناء للمجهول فيهما ، أي : إن الله هو الذي أنساني كما قال : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ وقال : ﴿ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴾ ، وبهذا الوجه جزم ابن بطال ، فقال : أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها ، لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته ، وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة . ثم ذكر الحديث الآتي في « باب نسيان القرآن » قال : وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة إلى نفسه ، ومرة إلى الشيطان فقال : ﴿ إِنِّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ﴾ ولكل إضافة منها معنى صحيح ، فالإضافة إلى اللَّه بمعنى أنه خالق الأفعال كلها ، وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لها ، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة . ا هـ . ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى ، وإنما هو كلام فتاه . وقال القاضى : ثبت أن الخنبي نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في « باب نسيان القرآن » وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال : ﴿ نسيت الحوت ﴾ وموسى إلى نفسه حيث قال : ﴿ لا تؤاخذني بما نسيت ﴾ وقد سبق قول الصحابة ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ﴾ مساق المدح ، قال تعالى لنبيه على ﴿ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ﴾ فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم ، وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول ، لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن ، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة ، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره ، فإذا قال =

### ذكرُ الأمر باستذكارِ القُرآن بالتعاهدِ على قراءته

٧٦٣ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل ببُست ، وعمر بن سعيد ، وعبد اللَّه بن قحطبة ، قالوا : حدثنا حَسَن (١) بن قزعة البصري ، حدثنا محمد بنُ سواء ، حدثنا سعيدُ بن أبي عَروبة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل

عن عبد اللَّه ، قال : قال رسول الله ، ﷺ : « اسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم مِنْ عُقُلِهَا ، وَبِئْسَمَا لِأِحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ عُونَسِي ﴾ (٢: ١

قال أبو حاتِم: في هذا الخبرِ دليلٌ على أن الاستطاعة مع الفعل ِ لا قبله .

# ذكرُ تمثيل المصطفى على المواظِبَ على قراءة القرآن بصاحب الإبل المُعَقَّلَةِ

٧٦٤\_ أخبرنا الحسينُ بن إدريس ، أجبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نافع

الإنسان: نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه يورث النسيان . . . . وقال عياض : أولى ما يتأول عليه : ذم الحال لا ذم القول ، أي : بئس الحال حال من حفظه ، ثم غفل عنه حتى نسيه . وقال النووي : الكراهة فيه للتنزيه .

<sup>(</sup>١) تحرف في « الإحسان » إلى حسين وكذلك هو في «الأنواع والتقاسيم» ١/٤٨٢ ، إلا أنه رمج .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله .

عن ابن عمر ، أن رسول الله ، على ، قال : « إنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَصَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ ، إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا ، أَمْسَكَهَا ، وإنْ أَطْلَقَها ، ذَهَبَتْ » (١) .

# ذكرُ تمثيل المصطفى على المواظب على قراءة القرآن والمُقَصِّر فيها بالإبل المُعَقَّلة

٧٦٥ ـ أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن نافع

(۱) إسناده صحيح ، وأحمد بن أبي بكر : هو أبو مصعب الزهري العوفي قاضي المدينة ، وأحد شيوخ أهلها ، لازم مالكاً وروى عنه موطأه ، وفي روايته للموطأ زيادة نحو مئة حديث على سائر الروايات الأخر ، ومن طريقه أخرجه البغوي في «شرح السنة» ( ١٣٢١) . والحديث في « الموطأ » ٢٠٢/١ برواية يحيى بن يحيى وهي المطبوعة المتداولة ، وص ١٣٥ برواية القعنبي ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/ ٦٤ و ١١٢ ، والبخاري (٣١٠) في فضائل القرآن : باب استذكار القرآن وتعاهده ، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٦) في صلاة المسافرين : باب الأمر بتعهد القرآن، والنسائي ٢/١٥٤ في الافتتاح : باب جامع ما جاء في القرآن ، والبيهقي في « السنن » ٢/١٥٤ .

وأخرَّجهُ ابن أبي شيبة ٢٠٠/٢ و ٤٧٦/١٠ ، وأحمد ١٧/٢ و ٣٠ و ٣٠، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٧) من طرق عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٧١) و (٦٠٣٢) عن معمر ، عن آيوب ، عن نافع ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٧٨٩) (٢٢٧) ، وابن ماجه (٣٧٨٣) في الأدب : باب ثواب القرآن .

وأخرجه مسلم (۷۸۹) (۲۲۷) من طریق موسی بن عقبة ، عن نافع ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٧٢) عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن

والإبل المُعَقّلة: المشدودة بالعِقال، والتشديد فيه للتكثير، وخصّ الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

عَنَ ابن عمر ، قال : قال رسول اللَّه ، عَلَيْ : « إِنَّ مَثَلَ صَاحِبِ الْإِبِلِ المُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا ، عَقَلَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ، ذَهَبَتْ »(١) .

### ذكرُ البيانِ بأن آخرَ منزلةِ القارى، في الجنة تكونُ عندَ آخِرِ آية كان يقرؤُها في الدنيا

٧٦٦ - أخبرنا محمد بن عُبَيْد اللَّه بن الفضل الكَلاعي بحمص ، حدثنا عُقْبَةُ بن مُكْرَم ، حدثنا ابنُ مهدي ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن زرِّ

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ، ﷺ : « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اقْرَأْ [ وارْقَ ] وَرَتِّلْ كما كُنْتَ تُرَيِّلُ في دَارِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُ هَا »(٢) . ٢:١

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، وابن مهدي : هو عبد الرحمن، وعاصم : هو ابن بهدلة ، وهو ابن أبى النجود ، وزر : هو ابن حبيش .

وأخرجه أحمد ١٩٢/٢، والترمـذي (٢٩١٤) في فضائـل القرآن ، من طـريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٩٨/١٠ ، وأبو داود (١٤٦٤) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ، والترمذي (٢٩١٤) في فضائل القرآن ، والبيهقي في « السنن » ٥٣/٢ ، والبغوي في « شرح السنة » (١١٧٨) من طرق عن سفيان الثوري به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ١٨٥٥ - ٥٥ ووافقه الذهبي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٤٩٨ عن أبي أسامة ، عن زائدة ، عن عاصم ، به .

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ٢٠/٣٤ وابن ماجة (٣٧٨٠) ، وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٩٥ ، وأحمد ٤٧١/٢ ، من طريق وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد أو أبي هريرة ، قال : يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها . قال الهيثمي في « المجمع » ١٦٢/٧ : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

## ذكرُ تفضل ِ اللَّه جلَّ وعلا على الماهر بالقرآن بكونه مع السَّفَرة ، وعلى من يَصْعُبُ عليه قراءته بتضعيف الأجرِ له

٧٦٧ \_ أخبرنا عِمران بنُ موسى بن مجاشع ، حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ، حدثنا وكيعٌ ، عن هشام الدَّسْتُوائي ، عن قَتَادة ، عن زُرَارَةَ بنِ أُوفى ، عن سعد بن هشام

عن عائشة ، قالت : قال رسول اللَّه ، ﷺ : « مَثلُ<sup>(۱)</sup> الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ ؛ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ »(٢) .

= وقوله: «وارق» زيادة من أحمد، أمر من الرقي، وفي رواية أبي داود والترمذي: «وارتق» أمر من الارتقاء، ووقع في «المصنف» و «المستدرك»: وارقه.

(۱) لفظة «مثل » لم ترد إلا عند المصنف والبخاري ، قال ابن التين : معناه : كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب ، قال الحافظ : أراد بذلك تصحيح التركيب وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي مع السفرة ، فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه ، فيصير كأنه قال : شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة ، فكيف به ، وقال الخطابي : كأنه قال : «صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة » . . . والرواية بحذف المثل وهي عند الباقين على الجادة .

(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أبنُ أبي شيبة ١٠/ ٤٩٠ ومن طريقه مسلم (٧٩٨) في صلاة المسافرين : باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ، وأخرجه أحمد ٢/٢٦ ، كلاهما ( ابن أبي شيبة وأحمد ) عن وكيع ، به .

وأخرجه الطيالسي ٢/٢ ، ٣ ، وأحمد ٢/٨٦ و ٢٣٩ ، وأبو داود (١٤٥٤) في الصلاة : باب في ثواب قراءة القرآن ، والترمذي (٢٩٠٤) في فضائل القرآن : باب ما جاء في فضل قارىء القرآن ، والدارمي ٤٤٤/٢ في فضائل القرآن : باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه ، والبغوي (١١٧٤) ، من طرق عن هشام الدستوائي ، به .

وأخرجه أحمد ٩٤/٦ و ٩٨ و ١١٠ و ١٧٠ و ٢٦٦ ، والبخاري (٤٩٣٧) في التفسير : باب سورة عبس ، ومسلم (٧٩٨) في صلاة المسافرين ، وأبو داود =

## ذكرُ حفوفِ الملائكة بالقوم ِ الَّذينَ يَتلُونَ كتابَ اللَّه ويتدارسونه فيما بينَهم مع البيانِ بأن الرحمة تَشْملُهُمْ في ذلك الوقت

٧٦٨ - أخبرنا محمدُ بنُ محمود بن عدي أبو عمرو بنَسا ، قال : أخبرنا حُمَيْدُ بن زَنْجَويه ، قال : حدثنا مَحَاضر بن الْمُورَّع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ، على : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ . وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ . وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ »(١) .

(١٤٥٤) ، والترمذي (٢٩٠٤) ، وابن ماجه (٣٧٧٩) في الأدب : باب ثواب القرآن ، والـدارمي ٤٤٤/٢ ، والبغوي (١١٧٣) ، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٩٥ ، من طرق عن قتادة ، به .

قوله: « وهو ماهر به » ، قال النووي: « الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه » ، ووقع في روايةالبخاري: « وهو حافظ له » .

وقوله: «مع السفرة»: قال ابنُ التين: معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. والسفرة: هم الملائكة سموا سفرة، لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس، كالسفير الذي يصلح بين القوم، يقال: سفرت بين القوم، أي: أصلحت بينهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ بأيدي سفرة ﴾ ، ويقال: السفرة: الكتبة، واحدهم: سافر.

وقوله: «له أجران » قال ابن التين: اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً ، أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم ؟ قال: وهذا أظهر. ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة. انظر « فتح الباري » ٦٩٣/٨.

(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢٥٢/٢ و ٤٠٧ ، ومسلم (٢٦٩٩) في الـذكـر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، وأبو داود (١٤٥٥) =

#### ذكرُ إثباتِ نزول ِ السكينة عند قراءة المرءِ القرآن

٧٦٩ ـ أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا النَّضْرُ بن شُمَيْل ، أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال :

سمعت البراء يقول: إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقْرَأُ «سُورَةَ الكَهْفِ» وَدَابَّتُهُ مُوثَقَةً ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ ، تَرَى مِثْلَ الضَّبابَةِ - أَوِ الْغَمامَةِ - قَدْ غَشِيَتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ، عَلَيْ ، فَذَكرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقالَ : « اقْرَأُ يَا فُلَانُ ، تِلْكَ السَّكِينَةُ أُنْزِلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، أُو لِلْقُرْآنِ » (١) . ٢:١

في الصلاة: باب في ثواب قراءة القرآن ، والترمذي (٢٩٤٥) في القراءات ، وابن ماجه (٢٢٥) في المقدمة: باب فضل العلماء ، من طريقين عن الأعمش ، به . وأخرجه أحمد ٢٤٤٧/٢ ، ومسلم (٢٧٠٠) من طريقين عن الأغر أبي مسلم ، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، دون قوله: « ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » .

وجملة « من أبطأ به عمله . . » أخرجها أبو داود (٣٦٤٣) في العلم : باب الحث على طلب العلم ، من طريق الأعمش بهذا الإسناد ، وأخرجها الدارمي . 101/1 عن ابن عباس .

(۱) إسناده صحيح ، وأخرَجه الطيالسي ٣/٣ ، وأحمد ٢٨١/٤ و ٢٨٤ ، والبخاري (٣٦١) في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام ، ومسلم (٧٩٥) (٢٤١) في صلاة المسافرين : باب نزول السكينة لقراءة القرآن ، والترمذي ( ٢٨٨٠) في فضائل القرآن : باب ما جاء في فضل سورة الكهف ، من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه أحمد ٢٩٣/٤ و ٢٩٨ ، والبخاري (٤٨٣٩) في التفسير : باب ﴿ هو

وأخرجه أحمد ٢٩٣/٤ و ٢٩٨ ، والبخاري (٤٨٣٩) في التفسير : باب ﴿ هُو الذي أنزل السكينة ﴾ ، و (٥٠١١) في فضائل القرآن: باب فضل الكهف ، ومسلم (٧٩٥) (٢٤٠) ، والبغوي (١٢٠٦) من طرق عن أبي إسحاق ، به .

قوله : « إن رجلًا كان يقرأ » ، قيل : هو أسيد بن حضير ، كما في حديثه نفسه عند البخاري برقم (٥٠١٨) باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ، وسيورده المؤلف هنا برقم (٧٧٩) ، لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة ، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف . وقد وقع قريب منه لثابت بن قيس بن شماس ، لكن في سورة البقرة أيضاً ، فيحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاً =

#### ذكر مثل ِ المؤمنِ والفاجرِ إذا قرآ القرآن

٧٧٠ - أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي ، حدثنا همّام ،
 عن قتادة ، عن أنس

عن أبي موسى ، عن النبي ، على ، قال : « مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثلِ الْأَثْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُها طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، طَعْمُها طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيحانَةِ رِيحُها طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ ، كَمَثَلِ الرَّيحانَةِ رِيحُها طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ ، كَمَثَلِ النَّرِيْ فَطَيْسُ الرَّيحَ لَها »(١) .

أو من كـل منهما . قاله الحافظ في « الفتح » ٥٧/٩ .

وقوله: « فجعلت تنفر » بنون وفاء ومهملة ، وقد وقع في رواية لمسلم: «'تنقز » بقاف وزاي ، أي تثب ، قال النووي: ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: « تنفز » بالفاء والزاي ، وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلّطه . وقد ظن الحافظ ابن حجر أن عياضاً خطًا رواية « تنقز » بقاف وزاي ، وهو غلط ، بل خطأ رواية « تنفز » بفاء وزاي كما ذكر النووي . انظر « شرح صحيح مسلم » ٨٢/٦ ، و « مشارق الأنوار » ٢٢/٢ ، و « فتح البارى » ٥٧/٩ .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه الطيالسي ۲/۲ ، وابن أبي شيبة ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، وأحمد ٤٠٣/٤ ، ٤٠٤ ، والبخاري (٥٠٢٠) في فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الكلام ، و (٧٥٦٠) في التوحيد : باب قراءة الفاجر والمنافق ، ومسلم (٧٩٧) في صلاة المسافرين : باب فضيلة حافظ القرآن ، من طريق همام ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٣٣) ، وأحمد ٤٠٨/٤ ، والبخاري (٥٠٥٩) في فضائل القرآن : باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به ، و (٥٤٢٧) في الأطعمة : باب ذكر الطعام ، ومسلم (٧٩٧) ، وأبو داود (٤٨٣٠) في الأدب : باب من يؤمر أن يجالس، والترمذي (٢٨٦٥) في الأمثال : باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء ، والنسائي ١٢٤/٨ ، ١٢٥ في الإيمان : =

#### ذكرُ الإخبار عن وصفِ المؤمنِ والفاجرِ إذا قرآ القرآن

٧٧١ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمدُ بن المِنهال الضرير ، حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع ، حدثنا سعيد بن أبي عَروبة ، عن قَتادة ، عن أنس

عن أبي موسى قال: قال رسول الله ، عَيْلَة : « مَثَلُ المُؤْمِنِ اللّه يَالِيّة : « مَثَلُ المُؤْمِنِ اللّه يَالِيّ : « مَثَلُ الْأَتْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُها طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يقْرَأُ القُرْآنَ ، مَثَلُ التَّمْرَةِ ، طَعْمُها طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ ، أو الفاجِرِ ، الَّذِي يَقرأُ القُرآنَ ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُها طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرِّ ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ ، أو الفاجِر ، اللَّذِي يَقرأُ الفُرآنَ ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُها طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرِّ ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ ، أو الفاجِرِ ، الرَّيْحَانَةِ ، ريحُها طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرِّ ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ ، أو الفاجِر ،

وأخرجه النسائي في فضائل القرآن في « الكبرى » كما في « التحفة » ٤٠٧/٦ عن عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، به .

قال الطيبي رحمه الله: اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس بالمشاهدة ، ثم إن كلام الله تعالى المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره ، وإن العباد متفاوتون في ذلك ، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء ، ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي ، ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي ، أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم يقرأه ، وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في الحديث ، ولم نجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك ، لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاضر ، لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن ، والثاني : إما منافق صرف أو ملحق به ، والأول : إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليها ، فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها .

الَّذِي لَا يقرأُ القُرآنَ كَمَثَل الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ ولَا رِيحَ لَهَا »(١) . ٣

## ذكر البيانِ بأنَّ القرآنَ يَرْتَفِعُ به أقوامٌ وَيَّتضِعُ به آخرون على حسب نياتهم في قراءتهم

٧٧٢ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا ابن أبي السَّرِي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا مَعْمَر ، عن الزَّهري ، قال : أخبرني أبو الطُّفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث تَلَقَّى عمر ابن الخطاب إلى عُسفان وكان نافعٌ عاملاً لعمرَ على مكة

فقال عمرُ : مَن استخلفتَ على أهل الوادي ؛ يعني أهلَ مكةَ ؟ قال : ابنَ أبزى ، قال : ومَن ابنُ أبزى ؟ قال : رجلٌ من الموالي ، قال عمرُ : استخلفتَ عليهم مَولى ؟ ! فقال له : إنه قارىء لكتاب اللَّه ، فقال : أما إن نبيَّكم ، على ، قال : « إنَّ اللَّهَ لَيْرُفَعُ بِهَذَا القُرآنِ أَقْوَاماً ، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي ١٣٤/٨ في الإيمان : باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق ، عن عمرو بن علي ، عن يزيد بن زريع ، به .

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٤ عن روح ، عن سعيد بن أبي عروبة، به .

وأخرجه أبو داود (٤٨٢٩) من طريق مسلم بن إبراهيم ، عن أبان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ﷺ ولم يذكر أبا موسى . وانظر ما قبله .

 <sup>(</sup>٢) ابن أبي السري ، وهو محمد بن المتوكل صدوق ، إلا أنه سيّىء الحفظ ، وباقي
 رجاله ثقات . ومتن الحديث صحيح .

أخرجه أحمد ١/٣٥ من طريق عبد الرزاق ، به .

وأخرجه مسلم (٨١٧) في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن وعلمه، وابن ماجة (٢١٨) في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، والدارمي ٤٤٣/٢ في فضائل القرآن: باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً، والبغوي برقم (١١٨٤)، من طريقين عن الزهري، به.

#### ذكرُ ما أمر غيرُ عبدِ اللّه ابن عموو بقراءته ابتداءً

٧٧٣ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو همّام الوليد بن شجاع ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عياش بن عبّاس ، وحدثني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، أن عياش بن عبّاس حدثهم عن عيسى ابن هلال الصّدفي .

عن عبد الله بن عمرو ، أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ، عَلَيْ ، فقال : يا رَسُولَ اللَّه ، أَقْرِئْنِي القُرْآنَ ، قال : « اقرَأ ثلاثاً مِنْ ذوات أَلْرَ» قال الرجل : كَبِرَ سِنِي ، وثَقُلَ لِسَانِي ، وَغَلُظَ قَلْبِي . قال رَسُولُ الله ، عَلَيْ : « اقْرَأْ ثَلَاثاً مِنْ ذَواتِ حَم » . فقال الرَّجُلُ مِثْل ذَلِكَ ( ) ، وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ ، سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرِأَهُ رَسُولُ اللّهِ ، سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرِأُهُ رَسُولُ اللّهِ ، سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرِأُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ﴾ [ الزلزلة : ١ ] حَتَى بَلَغَ : ﴿ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ » [ الزلزلة : ٧ - ٨ ] قالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي أَن لا أَزِيدَ عَلَيْها حَتَى أَلْقَى اللّهَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي بِما عَلَيَّ مِنَ أَبِالِي أَن لا أَزِيدَ عَلَيْها حَتَى أَلْقَى اللّهَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي بِما عَلَيَّ مِنَ الْعَمَلُ ؛ أَعْمَلُ ما أَطَقْتُ الْعَمَلُ ، قَالَ : «الصَّلُواتُ الْخَمْسُ ، العَمْلُ ؛ أَعْمَلُ ما أَطَقْتُ الْعَمَلَ ، قَالَ : «الصَّلُواتُ الْخَمْسُ ، وَمَرْ بالمَعْرُوفِ ، وَمِيْ المَعْرُوفِ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مَ وَحَجُ الْبَيْتِ ، وَأَدْ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَمُرْ بالمَعْرُوفِ ، وَانْهُ عَنِ المُنْكَرِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) زاد أحمد وأبو داود والحاكم: فقال اقرأ ثلاثاً من المسبحات ، فقال مثل مقالته ، فقال الرجل . . . . » والمسبحات : السور التي أولها سبَّح ويُسَبِّح ، وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، عيسى بن هلال الصدَّفي ، روى عنه غير واحد ، وذكره المؤلف =

## ذكرُ البيانِ بأنَّ فاتحَة الكتابِ من أفضل القُرآن

٧٧٤ أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدثنا أحمد بن آدم غُنْدَر ، حدثنا عليُّ بن عبد الحميد المَعْنِيِّ ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابتٍ البُناني عن أنس بن مالك ، قال : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إلَى جانِبِهِ ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَقَالَ : « أَلاَ فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إلَى جانِبِهِ ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَقَالَ : « أَلا أَخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ » ؟ قَالَ : فَتَلاَ عَلَيْهِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الفاتحة : ١ ] (١) .

في الثقات ، وأورده الفسوي في تاريخه ٢ / ٥١٥ ـ ٥١٦ في ثقات التابعين من أهل مصر ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ١٦٩/٢، وأبو داود (١٣٩٩) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٧١٦)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم ٥٣٢/٢ على شرط الشيخين ، فتعقبه الذهبي بقوله : بل صحيح ، أي : أنه ليس على شرطهما ، وهو كما قال ، فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقط ، وعيسى بن هلال لم يرو له واحد منهما .

وقوله: من ذوات الر، أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة (ألف لام را) وفي القرآن منها خمس سور «يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر» وقوله: من ذوات حمّ، أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين (حاميم)، وهي في القرآن سبع سور: «غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والحاثية، والأحقاف».

(۱) أحمد بن آدم ذكره المؤلف في «الثقات» ۳۰/۸، فقال: أحمد بن آدم الجرجاني، كنيته أبو عبد الله يعرف بغندر يروي عن أبي عاصم، ويزيد بن هارون، والبصريين، مات سنة خمس ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم (٧٢٣) ، من طريق عُبيد الله بن عبد الكريم ، عن علي بن عبد الحميد المَعْني ، به .

وصححه الحاكم ١/٥٦٠ ، ووافقه الذهبي ، من طريق الحسين بن حسن بن 🏣

قال أبو حاتم: قولُه ﷺ: « ألا أُخْبِرُكَ بأفضل القرآن » أراد به : بأفضل القرآن لك ، لا أنَّ بعض القرآن يكون أفضل من بعض ، لأنَّ كلام الله يستحيل أن يكون فيه تفاوتُ التفاضل (١).

أيوب ، عن أبي حاتم الرازي ، عن علي بن عبد الحميد المعني ، به .

(۱) هذا الذي انتهى إليه المؤلف هو مذهب الأشعري ، وأبي بكر بن الطيب ، وابن أبي زيد ، والداوودي ، وأبي الحسن القابسي وغير واحد من أهل السنة ، وذهب طوائف من السلف والخلف إلى أنَّ بعض كلام الله أفضل من بعض كما نطقت به النصوص النبوية ، فقد أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها ، وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن ، وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في الحروف ، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن ، وقد قال تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها ، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى ، فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى .

والقرآن كلام الله ، والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان خبراً أو أمراً ، فالخبر يشرف بشرف المخبر ، وبشرف المخبر عنه ، والأمر يشرف بشرف الآمر ، وبشرف المأمور به ، فالقرآن وإن كان كله مشتركاً ، فإن الله تكلم به ، لكن منه ما أخبر به عن نفسه ، ومنه ما أخبر به عن خلقه ، ومنه ما أمرهم به ، فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان ، ونهاهم فيه عن الشرك ، ومنه ما أمرهم فيه بكتابة الدين ، ونهاهم فيه عن الربا، ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه ك ﴿قل هو الله أحد﴾ أعظم مما أخبر به عن خلقه ك ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ وما أمر فيه بالإيمان وما نهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بالإيمان وما نهى فيه عن الشرك ترجيح هذا القول وتقويته كتاب أسماه «جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وهو مطبوع على حدة ، ومدرج في الفتاوى في المجلد أحد تعدل ثلث القرآن » وهو مطبوع على حدة ، ومدرج في الفتاوى في المجلد (١٧) من ص ٥ إلى ص ٢٠٦ ، وقد أفاد فيه وأجاد ، وذكر فيه من الحجج الواضحات ، والأدلة النيرات ما يثلج الصدر ، ويطمئن الفؤاد كدأبه رحمه الله في أكثر ما يتعرض له من مسائل وبحوث .

ويشهد له حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب ، الوارد بعد هذا الحديث ، وحديث أبي سعيد بن المعلى الوارد برقم (٧٧٧) ، وحديث عبد الله بن جابر عند أحمد ٤/٧٧ .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ فاتحةَ الكِتابِ مقسومةٌ بينَ القارىء وبينَ رَبِّه

٧٧٥ - أخبرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن موسى عبدان بعسكر مُكْرَم ،
 وعدةٌ قالوا : حدَّننا أبو بكر بُن أبي شَيْبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبدِ الحميد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة

عن أُبِي بن كعب ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « [ يقول الله تعالى]: مَا في التَّوراةِ ، وَلاَ في الإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ » (١) .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبو أسامة : هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند » ١١٤/٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الله بنُ أحَمد أيضاً ١١٤/٥ عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي معمر ، كلاهما عن أبي أسامة ، به .

وصححه ابن خزيمة برقم (٥٠٠) عن محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، وبرقم (٥٠١) عن حوثرة بن دحمد ، كلاهما عن أبي أسامة ، به .

وصححه الحاكم ٥٥٧/١ على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري ، عن أبي أسامة ، به .

وأخرجه الترمذي (٣١٢٥) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجر، والنسائي ٢/١٣٩ في الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ﴾ من طريق الفضل بن موسى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، به .

وأخرجه الترمذي أيضاً (٣١٢٥) عن قتيبة ، عن عبد العزيز بن محمد، عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبي وهو يصلى أبي وهو يصلى ، فذكر نحوه بمعناه . ثم قال الترمذي : حديث عبد العزيز بن محمد أطول =

قال أبو حاتِم: معنى هذه اللفظة «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثلُ أم القرآن » أن اللَّه لا يُعطي لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب ما يُعطي لقارىء أم القرآن ، إذ اللَّه بفضله فضَّل هذه الأمة على غيرها من الأمم ، وأعطاها الفضل على قراءة كلام اللَّه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه ، وهو فضلُّ منه لهذه الأمة ، وعدلٌ منه على غيرها .

#### ذكر كيفية قسمة فاتحة الكتابِ بينَ العبدِ وبينَ ربَّه

٧٧٦ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ مودود أبو عَروبة ، حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد الحمصي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا ابنُ ثَوْبان ، عن الحسنِ ابن الحُرِّ ، عن العلاءِ بن عبد الرحمن ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، عن النبي ، على ، قال : « مَنْ صَلّى صَلّاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِي خِدَاجٌ ، فَهِي خِدَاجٌ ، فَهِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ » قال : فَقَالَ رَجُلّ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاء الإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، ثُمَّ قَالَ : يَا فَارِسِيُّ اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَإِنِي قَالَ : يَا فَارِسِيُّ اقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَإِنِي مَا لَا يَا فَارِسِيُّ اقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَي : قَسَمْتُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَنِصْفُها لِي، الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَنِصْفُها لِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، إذا قَالَ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى

وأتم ، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر . هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن . وانظر ما بعده .

عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : مَلِكِ(١) يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : مَجَّدنِي عَبْدِي ، وَهٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، يَقُولُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، اهْدِنَا الصِّراطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ . فَهٰذَا لِعَبْدِي ، ولِعَبْدِي ما سَالً »(٢) .

وأخرجه أحمد ٢٤١/٢ و ٤٥٧ و ٤٧٨ ، ومسلم (٣٩٥) (٣٨) في الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، والترمذي (٢٩٥٣) في تفسير القرآن : باب ثواب باب ومن سورة فاتحة الكتاب ، وابن ماجة (٣٧٨٤) في الأدب : باب ثواب القرآن ، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، به . وصححه ابن خزيمة (٤٩٠) بنحوه .

وأخرجه مسلم (٣٩٥) (٤١) ، والترمذي (٢٩٥٣) من طريق أبي أويس ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه وأبي السائب مولى هشام بن زهرة وكانا جليسين لأبي هريرة ، عن أبي هريرة ، به .

وأخرجه مالك ١ / ٨٤ في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، ومن طريقه: عبد الرزاق (٢٧٦٨) ، وأحمد ٢ / ٤٦٠ ، ومسلم (٣٩٥) بالقراءة ، ومن طريقه: عبد الرزاق (٢٧٦٨) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، والنسائي ٢ / ١٣٥ ، ١٣٦ في الافتتاح: باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ، والبغوي (٥٧٨) ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، به ، وصححه ابن خزيمة (٥٠٢) .

وأخرجه عبد الرزاق (777) ، ومن طريقه : أحمد 7/70 ، ومسلم (790) ، وأخرجه ابن أبي شيبة 7/70 ، ومن طريقه ابن ماجة (780) في إقامة الصلاة : باب القراءة خلف الإمام ، وأخرجه أحمد 7/70 و 700 كلهم من طريق ابن جريج ، عن العلاء ، عن أبي السائب ، عن أبي هريرة ، وصححه ابن خريمة (700) .

<sup>(</sup>١) وعلى هامش نسخة « الإحسان » : مالك : خ . وهي قراءة عاصم والكسائي ، وقرأ الباقون « ملك » بغير ألف . « حجة القراءات » ص ٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) ابن ثوبان : واسمه عبد الرحمن بن ثابت العنسي الدمشقي ـ فيه ضعف خفيف ،
 فهو ممن يكتب حديثه للمتابعة ، وقد توبع عليه .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : أبو المغيرة : عبد القُدُّوس ابنُ الحجاج الخَوْلاني .

## 

٧٧٧ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا مُسدَّد ، قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني خُبَيْب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم

عن أبي سعيد بن المُعَلَّى ، قال : كُنْتُ أُصَلِّي في المَسْجِد ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، فَلَمْ اَجِبْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَالَ : « أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي . فقالَ : « أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ [الأنفال : ٢٤] »ثُمَّ قَالَ : « أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ » ؟ فقُلْتُ : بَلَى ، ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ » ؟ فقُلْتُ : بَلَى ، فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي ، وَالْقُرْآنُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ » (٢) .

<sup>=</sup> والخِداج: النقصان، مصدر خَدَج، وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، أو هي على حذف المضاف: أي ذات خداج.

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » و « الأنواع والتقاسيم » ١/لوحة ٣٦٤ : الذي .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (٤٤٧٤) في التفسير : باب ما جاء في فاتحة الكتاب ، عن مُسَدَّد ، به .

وأخرجه أحمد ٢١١/٤ ، والبخاري (٥٠٠٦) في فضائل القرآن : باب فضل فاتحة الكتاب ، عن علي بن عبد الله ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، به .

وأخرجه الطيالسي ٩/٢ ، وأحمد ٣/٤٥٠ ، والبخاري (٤٦٤٧) في التفسير : باب ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول . . . ﴾ و (٤٧٠٣) باب ﴿ولقـد =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قولُه ﷺ: «هي أعظمُ سورة» أراد به في الأجر، لا أنَّ بعضَ القرآن أفضلُ من بعض (١).

وأبو سعيد بن المعلى اسمه : رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة ، مات سنة أربع وسبعين .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ قارىء فاتحةِ الكتابِ وآخر سورة البقرة يُعطى ما يسأل في قراءته

٧٧٨ - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن عمار بن رُزَيْقٍ ، عن عبد الله بن عيسى ، عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس ، قال : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ، وَالْ عَنْدَ النَّبِيِّ ، إِذْ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقالَ : لَقَدْ فُتِحَ بابُ مِنَ السَّماءِ مَا فُتِحَ قَطُّ ، فَأَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ : أَبْشِرْ بِسُورَتَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيٍّ كَانَ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأُ مِنْهَا حَرْفاً إِلَّا أُعْطِيتَهُ (٢) .

تيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ﴾ وأبو داود (١٤٥٨) في الصلاة : باب فاتحة الكتاب ، والنسائي ٢/١٣٩ في الافتتاح : باب تأويل قول الله عزّ وجلّ : ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ﴾ ، وفي « فضائل القرآن » (٣٥) ، وابن ماجة (٣٧٨٥) في الأدب : باب ثواب القرآن ، والطبراني ٣٠٣/٢٢ ، والبيهقي ماجة (٣٨٨٥) ، والدولابي ٢١/٣٥١ ، من طرق عن شعبة ، به .

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٥٦ انتقاد هذا الذي انتهى إليه المؤلف ، فراجعه .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، معاوية بن هشام ـ وإن خرج له مسلم ـ فيه كلام ينزل فيه عن رتبة الصحة ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات .

وصححه الحاكم في « المستدرك » ١ /٥٥٨ ـ ٥٥٩ من طريق أحمد بن خازم ، عن

#### ذكرُ نزول ِ الملائكة عند قراءةِ سورةِ البقرة

٧٧٩ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجَاشِع ، حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد ،
 حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

عن أُسَيْد بن حُضَيْرٍ ، أَنَّه قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا أَقْرَأُ اللَّيْلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً مِنْ خَلْفِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي انْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اقْرَأُ يَا أَبَا عَتِيكِ » ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا مِثْلُ المِصْبَاحِ مُدَلِّى بَيْنَ السَّماءِ وَالأرْض ، وَرَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، يَقُولُ : « اقْرَأُ يَا أَبَا عَتِيكِ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ يَقُولُ : « الْفَالَ المَلاَثِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ النَّ أَمْضِيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « تِلْكَ المَلاَثِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ ، لَرَأَيْتَ العَجَائِبَ » (١) . ٢:١٠

السكينة لقراءة القرآن ، من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أسيد، به . وذكر =

أبي غرزة ، عن عثمان بن أبي شيبة ، به ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه مسلم (٨٠٦) في صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، والنسائي ١٣٨/٢ في الافتتاح: باب فضل فاتحة الكتاب ، وفي «عمل اليوم والليلة» برقم (٧٢٢) ، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٥٥) ، والبغوي (١٢٠٠) ، من طرق عن أبي الأحوص ، عن عمار بن رُزَيق ، بهذا الإسناد ، وفيه عندهم «آبشر بنورين» بدل «بسورتين» .

<sup>(</sup>۱) رجاله رجال الصحيح ، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى -كان عمره عند وفاة أسيد بن حضير أكثر من عشر سنوات ، وهو أهل للتحمل

وأخرجه الطبراني في الكبير (٥٦٦) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن هدبة بن خالد ، بهذا الإسناد ، وأخرجه الحاكم ٥٥٤/١ من طريق عفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، ونسبه الحافظ في «الفتح » ١٦٣٩إلى «فضائل القرآن » لأبي عبيد . وأخرجه أحمد ٨١/٣ ، ومسلم (٧٩٦) في صلاة المسافرين : باب نزول

# ذكرُ تمثيل ِ النَّبِي ﷺ سورَة البقرة من القرآن بالسّنام مِن البعير

٧٨٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، حدثنا الأزرق بن علي بن
 جَهْم ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا خالد بن سعيد المدني (١)، عن
 أبي حازم

عن سهل بن سعد ، قال : قالَ رَسُولُ اللَّه ، ﷺ : « إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً ، وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا ، لَمْ يَدْخُل الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَاراً ، لَمْ يَدْخُل الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ »(٢) .

الحافظ أن النسائي أخرجه أيضاً من هذا الطريق.

وعلقه البخاري (٥٠١٨) في فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ، عن الليث ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أسيد بن حضير . . . وقال : قال ابن الهاد : وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أسيد بن حضير ، قال الحافظ : ووصله أبو عبيد في « فضائل القرآن » عن يحيى بن بكير ، عن الليث بالإسنادين جميعاً . ومحمد بن إبراهيم التيمي من صغار التابعين ، ولم يدرك أسيد بن حضير ، فروايته عنه منقطعة لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني ، قال الإسماعيلي : محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل وعبد الله بن خباب عن أبي سعيد متصل . وانظر الحديث المتقدم برقم (٧٦٩) .

ورواية أحمد ومسلم: قال له رسول الله ﷺ: « تلك الملائكة كانت تستمع لك ، ولو قرأت لأصبحتْ يراها الناس ، ما تستتر منهم » ورواية البخاري: «تلك الملائكة دنت لصوتك ، ولو قرأتَ لأصبحتْ ينظر الناس إليها ، لا تتوارى منهم» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: المزني ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف خالد بن سعيد ، أورده العقيلي في « الضعفاء » ٢/٢ وقال : لا يتابع على حديثه ، ثم أورد له هذا الحديث من طريق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، عن الأزرق بن على بهذا الإسناد ، ونقله عنه الإمام الذهبي في =

قال أبو حاتم: قوله ﷺ «لم يدخل الشيطان بَيتَه ثلاثة أيام » أراد به مردة الشياطين دونَ غيرهم.

ذكرُ البيانِ بأنَّ الآيتينِ مِن آخرِ سورة البقرة تكفيانِ لمن قرأهما

٧٨١ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قُتيبة ، حدثنا حامدُ بنُ يحيى البَلْخِي ، حدثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيم ، عن عبدِ الرحمٰن بن يزيد ، قال :

لقيتُ أبا مسعود في الطواف فسألته عنه ، فحدثني أن رسول الله ، ﷺ ، قال : « مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ ، كَفَتَاهُ »(١) .

« الميزان » ١/ ٦٣١ ، وابن حجر في « اللسان » ٣٧٦/٢ ، وزاد الأخير : وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وهو خالد بن سعيد بن مريم التيمي الذي أخرج له ( د ق ) ، وقال في « تهذيب التهذيب » ٩٥/٣ : وقال ابن المديني : لا نعرفه ، وساق له العقيلي خبراً استنكره ، وجهله ابن القطان .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٥٦٦٤) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري ، كلاهما عن الأزرق بن علي بهذا الإسناد إلا أنه تحرف فيه خالد بن سعيد إلى سعيد بن خالد ، وأورده الهيثمي في « المجمع » 77/7 عن الطبراني ، وقال : وفيه سعيد بن خالد وهو ضعيف ، كذا قال ، وقد علمت أن الصواب خالد بن سعيد .

(۱) إسناده صحيح. سفيان : هو ابن عيينة ، ومنصور : هـ و ابن المعتمـ ر ، وإبراهيم : هو النخعى .

وأخرجه أحمد ١٢٢/٤ ، والبخاري ( ٥٠٠٩ ) في فضائل القرآن : باب فضل سورة البقرة ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٧١٨ ) ، والبغوي في « شرح السنة » (١١٩٩) ، من طرق عن سفيان ، به .

وأخرجه البخاري (٥٠٥١) في فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن، من طريق سفيان أيضاً به، لكن فيه: عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبى مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت.

وأخرجه الطيالسي ٢/١٠، وأحمد ١٢١/٤ ، ومسلم (٨٠٧) (٢٥٥) في صلاة =

### ذكرُ البيانِ بأن آخِرَ سورةِ البقرة إذا قُرِىءَ في دارٍ ثلاثَ ليالٍ أَمِنَ أَهلُ الدَّارِ دخولَ الشيطانِ عليهم

٧٨٢ - أخبرنا عمران بن موسى ، حدثنا هُدبة بن خالد ، حدثنا محماد بن سلمة ، حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن الْجَرْمِيّ ، عن أبي قِلابة ، عن أبي الأشعث الصَّنعاني

المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وأبو داود (١٣٩٧) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والترمذي (٢٨٨١) في فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢١٩٧)، وابن ماجة (١٣٦٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل، والدارمي ٢/٩٥١ في الصلاة: باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، و٢/٠٥٤ في فضائل القرآن: باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي، من طرق عن منصور، به.

وأخرجه البخاري (٥٠٠٨) في فضائل القرآن : باب فضل سورة البقرة ، ومسلم (٨٠٨) ، من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، به .

وأخرجه أحمد ١٢١/٤، ومسلم (٨٠٨) (٢٥٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة » برقم (٧٢٠)، وابن ماجة (١٣٦٨)، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة، عن أبي مسعود.

وأخرجه الطيالسي ٢ / ١٠ ، والبخاري (٥٠٤٠) في فضائل القرآن : باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة ، ومسلم (٨٠٨) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٧٢١) ، من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وعبد الرحمن ، عن أبي مسعود .

وأخرجه أحمد ١١٨/٤ من طريق المسيب بن رافع ، عن علقمة ، عن أبي مسعود .

وقوله: «كفتاه» قال الحافظ: «أي: أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً، سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً، وقيل: معناه كفتاه كل سوء، وقيل: كفتاه شر الشيطان. وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل: معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، قال النووي: وقيل: من الأفات، ويحتمل من الجميع» « فتح الباري » ٥٦/٩ .

عن النُّعمان بن بشير، أن رسول اللَّه، ﷺ، قال: « الْآيَتَانِ (١) خُتِمَ بِهِمَا سُورَةُ البَقَرَةِ لا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيُقُرَبَهَا شَيْطَانُ »(٢).

## ذكر فرار الشيطان من البيتِ إذا قُرِيءَ فيه سورة البقرة

٧٨٣ - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، أخبرنا عبدُ الصمد ، حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن سُهَيْل ِ بنِ أبي صالح ، عن أبيه عن أبيه

عن أبي هُريرة ، عن رسول الله ، عَلَيْ ، قال : « لَا تَتَخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ البَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ » (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الآيتين ، والمثبت من « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري . وأخرجه أحمد ٢٧٤/٤ ، والترمذي (٢٨٨٢) في فضائل القرآن : باب ما جاء في آخر سورة البقرة ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم (٩٦٧) ، والدارمي ٢٤٩/٢ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ١٢٠١) ، من طرق عن حماد بن سلمة ، به ، وصححه الحاكم ٥٦٢/١ و ٢٦٠/٢ ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٩٦٦) من طريق ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي صالح الحارثي، عن النعمان بن بشير.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٧١٤٦) من طريق عبد الله بن أحمد ، عن هدبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة ، عن أشعث بن عبد الرحمن ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسهاء ، عن شداد بن أوس ، قال : قال رسول الله على : « إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان » .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن ، من أجل سُهيل بن أبي صالح ، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث . =

## ذكرُ الاحترازِ منَ الشياطين نعوذُ باللَّه منهم بقراءة آيةِ الكُرْسِي

٧٨٤ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن سلم ، حدثنا عبدُ الرحمٰن بن إبراهيم ، حدثنا الوليدُ ، حدثنا الأوْزاعي ، حدثنا يحيى بنُ أبي كثِير ، حدثني ابن أُبيّ بن كعب

أن أباهُ أخبَوهُ: أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَرِينٌ فيه تمْرُ وَكانَ ممَّا يَتَعَاهَدُهُ ، فَيَجِدُهُ يَنْقُصُ ، فَحَرَسَهُ ذاتَ ليلَةٍ ، فَإِذَا هُو بِدَابَّةٍ كَهَيْئَةِ الْعَلامِ المحتلِمِ . قَالَ : فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلامَ ، فقُلْتُ : مَا الْعَلامِ المحتلِمِ . قَالَ : فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلامَ ، فقُلْتُ : مَا أَنتَ ؛ جِنِّ أَمْ إِنْسُ ؟ فَقَالَ : جِنِّ ، فقُلتُ : نَاوِلْنِي يَدَكَ ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وشعْرُ كَلْبٍ ، فقُلتُ : هٰكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ ، فقَالَ : لَقَدْ كَلْبٍ وشعْرُ كَلْبٍ ، فقُلتُ : هٰكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ ، فقَالَ : لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُ أَنهُ مَا فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنِي . فَقُلْتُ : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ، فَأَحْبَبْتُ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ، فَأَحْبَبْتُ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ، فَأَحْبَبْتُ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ ، قُلْتُ : فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنا مِنكُمْ ؟ فقالَ : أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ ، قُلْتُ : فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنا مِنكُمْ ؟ فقالَ :

وأخرجه أحمد ٣٣٧/٢ عن عبد الصمد ، به .

وأخرجه أحمد ٢/ ٢٨٤ و ٣٧٨ و ٣٨٨ ، ومسلم (٧٨٠) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والترمذي (٢٨٧٧) في فضائل القرآن : باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » برقم (٩٦٥) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٩٦٥) ، من طرق عن سهيل بن أبي صالح ، به .

ورواية مسلم والنسائي : « إن الشيطان ينفر . . » .

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند النسائي في « عمل اليوم والليلة» برقم (٩٦٣) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٩٦٣) .

وأخرجه موقوفاً على عبد الله بن مسعود : النسائي برقم (٩٦٤) ، والدارمي ٢٤٧/٢ ، وصححه الحاكم ٢٥٩/٢ ، ٢٦٠ ، ووافقه الذهبي .

وقوله: « لا تتخذوا بيوتكم مقابر » أي خالية عن الذُّكر والطاعة ، فتكون كالمقابر ، وتكونون كالموتى فيها .

هُ فِي الآية ، آية الكُرْسِيّ ، قال : فَتَرَكْتُهُ . وَغَدَا أُبِيّ إلى رَسُول اللّهِ ، عَلَيْهُ : « صَدَقَ رَسُول اللّهِ ، عَلَيْهُ : « صَدَقَ الْخَبِيثُ » (١) .

(١) إسناده قوي .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ١٠٨/٧ ، ١٠٩ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد ، عن أبيه الوليد ، عن الأوزاعي ، به .

وأخرجه البغوي في « شرح السنة » (١١٩٧) من طريق أبي أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، به .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » برقم (٩٦٠) من طريق عبد الحميد ابن سعيد، عن مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعي ، به . قال المزني كما في «تحفة الأشراف » ١ ٣٨/١ : كذا قال : ابن أبي بن كعب، ولم يسمه .

وأخرجه أبو يعلى في « مسنده الكبير » كما في « النكت الظراف » ٣٨/١ ، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي ، عن مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعي ، به ، لكن قال : عن عبد الله بن أبي بن كعب .

وأخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ٧٦٥/٢ ، من طريق الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، به .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٩٦١) عن أبي داود الحراني ، عن معاذ بن هانيء ، عن حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي بن لاحق، حدثني محمد بن أبي بن كعب قال : كان لجدي . . . ففي هذه الرواية والروايات التالية زيادة « الحضرمي بن لاحق » .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » برقم (١٤٥) من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي بن لاحق ، عن محمد بن أبي بن كعب ، عن أبيه . وذكر الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١١٧/١٠ ، ١١٨ رواية الطبراني ، وقال : ورجاله ثقات .

وأخرجه الحاكم ٥٦٢/١ من طريق أبي داود الطيالسي ، عن حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي بن لاحق ، عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في « الدلائل » ١٠٩/٠/ .

قال أبو حاتم: اسم ابن أبيِّ بن كعب هو الطفيل بن أبيِّ بن كعب .

# ذكرُ الاعتصامِ من الدَّجَّالِ نعوذُ باللَّهِ من شره بقراءةِ عشر آياتٍ من سورةِ الكهف

٧٨٥ - أخبرنا أبو صخرة عبدُ الرحمن بنُ محمد ببغداد بين السُّورين ، حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، عن السُّورين ، حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد الغَطَفاني ، عن مَعْدان بن أبي طلحة اليَعْمُري

عن أبي الدرداء ، عن النبي ، عَلَيْ ، قال : « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٩٦٢)، عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن محمد ـ قال: وكان أبي بن كعب جد محمد ـ قال: كان لأبي جُرن . . .

وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٣٢٢/١ ، وزاد نسبته إلى أبي الشيخ في « العظمة » .

والجرين : موضع تجفيف التَّمْر ، وهو له كالبيدر للحنطة ، ويُجمع على جُرُن بضمتين .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٣١١) في الوكالة ، و(٣٢٧٥) في بدء الخلق ، و(٢٠٠٥) في فضائل القرآن ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » برقم (٩٥٨) و(٩٥٩) ، والبغوي في «شرح السنة» برقم (٩٥٨) ، والبيهقي في «دلائل النبوة » ١٠٧/ ، ١٠٧/ ، ومن حديث أبي أيوب الأبصاري عند الترمذي برقم (٢٨٨٠) ، وأبي نعيم في «دلائل النبوة » ٢٦٦/ ، ومن حديث معاذ بن جبل عند الطبراني ٢١/٥ و ١٠١ و ١٦١ - ١٦٢ ، وأبي نعيم حديث معاذ بن جبل عند الطبراني عند الطبراني عند الطبراني ١١٢٠ ، ومن حديث أبي أسيد الساعدي عند الطبراني ٢٦٢/٦ ، ومن حديث أبي أسيد الساعدي عند الطبراني ١١١/٧٦ - ٢٦٣ ، ومن حديث بريدة بن الحصيب عند البيهقي ١١١/٧

آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ »(١) . ٢:١

## ذكرُ البيانِ بأن الآيَ التي يَعْتَصِمُ المرءُ بقراءتها من الدجال هي آخِرُ سورةِ الكهف

٧٨٦ أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتُسْتَر ، حدثنا محمدُ بنُ المثنى ، حدثنا محمدُ بن جعفر ، حدثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة

عن أبي الدرداء ، عن النبي ، على ، قال : « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ِ» (٢) .

(١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٤٤٩/٦ عن روح ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد ولفظه « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » .

وأخرجه أحمد ١٩٦/٥ و ٢ (٤٤٩ ، ومسلم (٨٠٩) في صلاة المسافرين : باب قضل سورة الكهف وآية الكرسي ، وأبو داود (٤٣٢٣) في الملاحم : باب خروج الدجال ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » برقم (٩٥١) ، والبغوي في «شرح السنة » (١٢٠٤) ، من طرق عن قتادة ، به ، وصححه الحاكم ٣٦٨/٢ ، ووافقه الذهبي ، ولفظ الجميع : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف . . . » .

(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢/٢٦٤ من طريق محمد بن جعفر ، وحجاج عن شعبة ، شعبة ، به ، وأخرجه مسلم (٨٠٩) من طريقين عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، وقال عقبها : وقال همام من أول الكهف كما قال هشام . ينزع في ذلك إلى ترجيح روايتهما على رواية شعبة ، وهو الأشبه بالصواب ، لا سيما وقد وافقهما سعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن .

وقد أخرجه الترمذي (٣٨٨٦) من طريق محمد بن جعفر به ، ولفظه : « من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف . . . » .

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» ٢٣٣/٨ في فضائل القرآن وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن غندر ، به ، وقال : «من قرأ عشر آيات من الكهف » وقال في اليوم والليلة « العشر الأواخر » وفي فضائل القرآن واليوم =

### ذكرُ الأمرِ بالإكثارِ من قراءة سورة تباركَ الذي بيده الملك

٧٨٧ - أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : قلت لأبي أسامة (١) : أَحَدَّثكم شعبة ، عن قتادة ، عن عَبّاس (٢) الْجُشَمِيّ

عن أبي هُريرة ، عن رسول اللّه ، على ، قال : « إِن سُورَةً في الْقُرْآنِ \_ ثَلَاثُونَ آيةً \_ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ : ﴿ تَبَارَكَ الْقُرْآنِ \_ ثَلَاثُونَ آيةً \_ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ : ﴿ تَبَارَكَ اللّهُ ا

والليلة عن أحمد بن سليمان عن عفان ، عن همام ، به : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف » وفي اليوم والليلة عن إبراهيم بن الحسن ، عن حجاج بن محمد ، عن شعبة نحوه .

<sup>(</sup>١) واسمه حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ، روى له الجماعة ، وتحرف في الأصل إلى « أمامة » .

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل الى « عياش » .

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن ، عباس الجشمي : يقال : اسم أبيه عبد الله ، روى عن عثمان وأبي هريرة ، وعنه : قتادة ، وسعيد الجريري ، وذكره المؤلف في الثقات ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٧١٠) عن إسحاق بن إبراهيم، به .

وأخرجه ابن ماجة ( ٣٧٨٦ ) في الأدب : باب ثواب القرآن ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، به .

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٩٩ و ٣٢١ ، وأبو داود (١٤٠٠) في الصلاة : باب في عدد الآي ، والترمذي (٢٨٩١) في فضائل القرآن : باب ما جاء في فضل سورة الملك ، من طرق عن شعبة ، به .

وصححه الحاكم ١/٥٦٥ من طريق أحمد بن حنبل ، ووافقه الذهبي .

وصححه أيضاً ٢/٤٩٧ من طريق أبي داود الطيالسي ، عن عمران القطان ، عن قتادة ، به .

## قال أبو حاتم رضي الله عنه: قولُه ﷺ: «تستغفر

وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (٢٨٩٠) وفي سنده يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف . وعن أنس ، عند الطبراني في « الصغير » ١٧٦/١ ، من طريق سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري ، حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي ، حدثنا سلام بن مسكين ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قال رسول الله على « سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك » .

وزاد الهيثمي نسبته الى الطبراني في « الأوسط » وقال : ورجاله رجال الصحيح ، وعن ابن مسعود مرفوعاً « سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر » أخرجه أبو الشيخ في « طبقات المحدثين بأصبهان » الورقة ١٣٣ وسنده حسن . وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود ، الطبراني في «الكبير » (٤٥٠٠) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن عرفجة بن عبد الواحد ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : « كنا نسميها في عهد رسول الله ﷺ المانعة ، وإنها في كتاب الله ، من قرأ بها في كل ليلة ، فقد أكثر وأطيب » وذكره الهيثمي في « المجمع » ١٢٧/٧ ، وقال : رجاله ثقات .

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (٦٠٢٥) ومن طريقه الطبراني ( ١٠٦٥) عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال : يؤتى الرجل في قبره ، فتؤتى رجلاه ، فتقولان : ليس لكم على ما قبلنا سبيل ، قد كان يقرأ علينا سورة الملك ، ثم يؤتى جوفه ، فيقول : ليس لكم على ما سبيل ، كان قد أوعى في سورة الملك ، ثم يؤتى رأسه ، فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل ، كان يقرأ بي سورة الملك . قال ابن مسعود : « فهي المانعة تمنع عذاب القبر ، وهي في التوراة سورة الملك ، من قرأها في ليلة ، فقد أكثر وأطيب » . وهذا سنده حسن ، وصححه الحاكم ٢/٨٢٤ ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٤) ومن طريقه الطبراني (٨٦٥٠) عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود قال : « مات رجل فجاءته ملائكة العذاب ، فجلسوا عند رأسه فقال : لا سبيل لكم إليه قد كان يقوم علينا بسورة الملك ، فجلسوا عند رجليه ، فقال : لا سبيل لكم إليه ، قد كان يقوم علينا بسورة الملك ، فجلسوا عند بطنه ، فقال : لا سبيل لكم عليه إنه أوعى في سورة الملك فسميت المانعة » مثل هذا لا يقال من قبل الرأي ، فيكون له حكم الرفع .

لصاحبها » أراد به ثواب قراءتها ، فأطلقَ الاسمَ على ما تولَّدَ منه وهو الثوابُ ، كما يُطلق اسمُ السورة نفسها عليه . وكذلك قولُه على خبر أبي أسامة (١) أرادَ به ثوابَ القرآن، وثوابَ البقرة، وآل عمران ، إذ العربُ تطلق في لغتها اسمَ ما تولَّد من الشيءِ على نفسه كما ذكرناه .

#### ذكر استغفار ثواب قراءة «تبارك الذي بيده الملك» لمن قرأه

٧٨٨ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، حدثني قتادة ، عن عبَّاس الْجُشَمِيّ

عن أبي هريرة ، عن النَّبي ، ﷺ ، قال : «سُورَةٌ في الْقُرْآنِ ، ثَلاَثُونَ آيةً ، تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ [ الملك : ١ ] »(٢) .

### ذكرُ الأمرِ بقراءة قُلْ يا أيُّها الكافِرونَ لِمَنْ أرادَ أن يأخُذَ مضجعَه

٧٨٩ - أخبرنا أبو عُروبةَ بحَرَّان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وهب بن أبي كريمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد ابن أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل الأشجعي

عن أبيه ، قال : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ، ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، عَلِّمْ ، قَالَ : « اقْرَأُ ﴿ قُلْ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي شَيْئاً أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قالَ : « اقْرَأُ ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، وهو مكرر ما قبله .

## يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [ الكافرون : ١ ] ١ (١) .

### ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل

٧٩٠ أخبرنا الصوفي ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : أخبرنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل

عن أبيه ، أن رسُّولَ اللَّه ، ﷺ ، قال : « هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ يَكُفُلُهَا رَبِيبٌ » (٢) ؟ قالَ : ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النبيُّ ، ﷺ ، فَقَالَ : تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا (٣) . قَالَ : « فمجيءٌ مَا جَاءَ بِكَ ؟ » قالَ : جِئْتُ لِتُعَلِّمْنِي شَيْئاً أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : « اقْرأ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا لِتُعَلِّمُنِي شَيْئاً أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : « اقْرأ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا لِلتَّعْلَمُنِي شَيْئاً أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : « اقْرأ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا لِلتَّعْلَمُنِي اللَّهُ وَلَهُ عَلَى خَاتِمَتِهَا ، فَا إِنَّهَا بَرَاءَةً مِنَ الشَّرْكِ » (٤) .

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وأبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني من رجال مسلم. وأخرجه أحمد ٤٥٦/٥، والترمذي (٣٤٠٣) في الدعوات، من طريق يحيى بن آدم، عن اسرائيل، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٨٠٢) ، من طريق اسرائيل ، عن أبي اسحاق ، عن فروة بن نوفل ، عن أبيه ، قال: أتى ظئر زيد بن ثابت إلى النبي عليه أن يعلمه . .

<sup>(</sup>٢) في « المسند » و « المستدرك » قال : دفع إلي النبي على ابنة أم سلمة وقال : إنما أنت ظئري ، وانظر « النكت الظراف » ٦٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) أي : من الرضاعة .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود (٥٠٥٥) في الأدب : باب ما يقول عند النوم ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم (٨٠١) ، وفي « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » 77/9 ، والدارمي 7/903 ، والحاكم 70/903 ، من طرق عن زهير بن معاوية ، به ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وذكره السيوطي في « الدر المنثور » 7/0/7 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن الأنباري في « المصاحف » ، وابن مردويه ، والبيهقي في « شعب الإيمان » . =

### ذكرُ تفضلِ اللَّه جَلَّ وعلا على قارىء سورة الإخلاص بإعطائه أجرَ قراءةِ ثُلُثِ القرآن

٧٩١ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان العابد ، أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة ، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا ، فَلمَّا أَصْبَحَ ، أَتَى رَسُولَ اللَّه ، ﷺ ، فَذَكَرَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ يُوَلِّ أَنْ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : ذَلِكَ لَهُ ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » (١) . ٢:١

وأخرجه الترمذي (٣٤٠٣) في الدعوات ، من طريق أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن رجل أن فروة . . . وهذا إسناد منقطع .

وصححه الحاكم ٥٦٥/١ من طريق مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن فروة ، به ، ووافقه الذهبي . وانظر ما قبله .

(۱) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » ٢٠٨/١ في القرآن: باب ما جاء في ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٥/٣ ، والبخاري (٥٠١٣) في فضائل القرآن: باب فضل ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، و (٦٦٤٣) في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي ﷺ ، و (٧٣٧٤) في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ، وأبو داود (١٤٦١) في الصلاة: باب في سورة الصمد ، والنسائي ٢١/١٢ في الافتتاح: باب الفضل في قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، وفي « عمل اليوم والليلة » برقم (٦٩٨) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (١٢٠٩) .

قال البخاري: زاد إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلاً قام في زمن النبي ﷺ . . » وهو بهذه الرواية عند البخاري (٥٠١٤) و (٧٣٧٤) . وقتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه .

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم ، انظر =

## ذكرُ البيانِ بأنَّ العَرَبَ في لغتها تَنْسِبُ الفعلَ إلى الفعل نفسِه كما تَنْسِبُه إلى الفاعِل والأمر سواء

٧٩٢ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا حَوْثَرَةُ بن أَشْرَسَ ، حدثنا مبارك بن فَضَالَة ، عن ثابتِ البُنَاني

عن أنس بن مالك ، أَنَّ رَجُلاً قالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ، إِنِّي أُحِبُّ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، فَقَالَ النبيُّ ، ﷺ : «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّة »(١) .

« عمل اليوم والليلة » للنسائي من رقم (٦٧٣) ـ (٧٠٥) ، والدارمي ٢/٢٦٠ ـ 8٦٠/

قوله: «أن رجلًا سمع رجلًا يقرأ »، قال الحافظ: القارىء هو قتادة بن النعمان ، أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: بأت قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد ، لا يزيد عليها. . . » الحديث . والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه ، وكانا متجاورين ، وبذلك جزم ابن عبد البر ، فكأنه أبهم نفسه وأخاه .

قوله : « يتقالُّها » : بتشديد اللام ، وأصله يتقاللها ، أي يعتقد أنها قليلة .

وقوله: «إنها لتعدل ثلث القرآن» قال الحافظ: حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن، لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث، فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار، ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: جزّاً النبي على القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن». وقال القرطبي في «المفهم»: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور، وهما: الأحد، الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة، الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. انظر « فتح الباري » ٩/٩٥ -

(۱) حوثرة بن أشرس ذكره المؤلف في « الثقات » ۸/ ۲۱۵ ، وروى عن جماعة ، وروى عنه عبد اللَّه بن أحمد ، ومسلم بن الحجاج خارج الصحيح ، وأبو يعلى وغيرهم ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات ، ومبارك بن فضالة قد صرح بالتجديث في =

### ذكرُ إثباتِ محبَّة اللَّهِ لمحبي سُورةِ الإخلاص

٧٩٣ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن سلم ، حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، حدثنا ابنُ وهب ، أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن سعيدِ بن أبي هلال ، أن أبا الرجال محمدَ بنَ عبد الرحمٰن ، حدَّثه عن أُمَّه عمرة بنت عبد الرحمٰن

عن عائشة ، أنَّ رسُولَ اللَّه ، ﷺ ، بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ في صَلاَتِهِمْ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، ﷺ ، فقال : «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ هٰذَا » ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ، هٰذَا » ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ، هٰذَا » ؟ فَسَأَلُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ » (١) .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ حُبَّ المرءِ سورةَ الإخلاص بالمداومة على قراءتها يُدْخِلُهُ الجنةَ

٧٩٤ - أخبرنا أبو يعلى /، حدثنا مُصعبُ بنُ عبد اللَّه الزُّبيري ، حدثنا

رواية المسند ٣/٥٠٠ ، والدارمي فانتفت شبهة تدليسه .

وأخرجه أحمد ١٤١/٣ و ١٥٠، والترمذي (٢٩٠١) في فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإخلاص ، والدارمي ٢/ ٤٦٠ ، ٤٦١ في فضائل القرآن: باب في فضل ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، والبغوي في «شرح السنة » برقم (١٢١٠) ، من طرق عن المبارك بن فضالة ، به . وسيرد برقم (٧٩٤) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن ثابت البناني ، عن أنس .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (۷۳۷٥) في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي على ، وأشار إليه في فضائل القرآن : باب فضل ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فقال : فيه عمرة عن عائشة عن النبي على ، وأخرجه مسلم (۸۱۳) في صلاة المسافرين ، والنسائي ۲/۱۷۱ في الافتتاح : الفضل في قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، من طرق عن ابن وهب ، به .

عبدُ العزيز بن محمد ، عن عُبَيْد اللَّه بن عمر ، عن ثابت

عن أنس ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْزَمُ قِرَاءَةَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ في الصَّلَاةِ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ ، وَهُوَ يؤمُّ بِأَصْحَابِهِ ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَيْ أُحِبُّهَا ، قَالَ : « حُبُّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ »(١) .

# ذكرُ البيانِ بأن القارىءَ لا يقرأ شيئاً أبلغَ له عند اللَّهِ جَلَّ وعلا مِن قُلْ أعوذُ بربِّ الفَلَقِ

٧٩٥ - أخبرنا الفضلُ بن الحباب ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ،
 حدثنا ليثُ بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي : صدوق إلا أن حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر فيما قاله النسائي ، وقال أحمد بن حنبل : إذا حدث من كتابه ، فهو صحيح ، وإذا حدث من كتب الناس وهم ، وكان يقرأ من كتبهم فيخطىء ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر ، وباقي رجاله ثقات .

وقد علقه البخاري (٧٧٤) في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة ، فقال: وقال عبيد الله بنُ عمر ، عن ثابت ، عن أنس . وأخرجه الترمذي (٢٩٠١) في فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإخلاص ، عن البخاري ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، والبيهقي ٢١/٦ في السنن ، من طريق محرز بن سلمة ، كلاهما عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : حسن غريب صحيح من حديث عبيدالله ، عن ثابت ، وقال : وقد روى مبارك بن فضالة ، عن ثابت ، فذكر طرفاً وهو الحديث المتقدم برقم (٧٩٢) عند المؤلف قال الحافظ في « الفتح » ٢٠٧/٢ - ٢٥٨ : وذكر الطبراني في « الأوسط» أن الدراوردي تفرد عن عبيد الله ، وذكر الدارقطني في « العلل » أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده ، فرواه عن ثابت ، عن حبيب بن سبيعة مرسلاً ، قال : وهو أشبه بالصواب ، وإنما رجحه ، لأن حماد بن سلمة تقدم في حديث ثابت ، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة ، وقد وافقه مبارك في إسناده ، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان .

عن عُقبة بن عامر قال: تَبعْتُ النَّبِيَّ ، ﷺ ، يَوْماً وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى يَدِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقْرِئْنِي مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّكَ مِنْ سُورَةِ هُودٍ وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : « إنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللّهِ مِنْ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ لَنُ اللّهِ مِنْ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ "(١) .

وأخرجه أحمد ١٤٩/٤ من طريق ليث ، به ، لكن بزيادة هاشم بين يزيد وأسلم .

وأخسرجه أحمد ٤/ ١٥٥ ، والدارمي ٤٦١/٢ ، ٤٦٢ ، من طريق أبي عبد الرحمن غبد الله بن يزيد ، عن حيوة وابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به . وإسناده صحيح ، ابن لهيعة متابع .

وصححه الحاكم ٢ / ٥٤٠ ، ووافقه الذهبي ، من طريق يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به .

وأخرجه الطبراني ٢٨٦/١٧ من طريق ليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة .

وأخرجه أحمد ١٤٤/٤ و ١٥٠ و ١٥٢ ، ومسلم (٨١٤) (٢٦٥) في صلاة المسافرين : باب فضل قراءة المعوذتين ، والترمذي (٢٩٠٢) في فضائل القرآن : باب ما جاء في المعوذتين ، والنسائي ٢٥٤/٨ في الاستعاذة ، وفي فضائل القرآن في « الكبرى » كما في تحفة الأشراف ٣١٥/٧ ، والدارمي ٢٦٢/٢ ، والبيهقي في « السنن » ٢٩٤/٢ ، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن حازم ، عن عقبة .

وأخرجه أحمد ١٤٩/٤ ، ١٥٠ و ١٥٣ ، وأبو داود (١٤٦٢) في الصلاة : باب في المعوذتين ، والنسائي ٢٥٢/٨ في الاستعاذة ، والبيهقي ٣٩٤/٢ ، من طريق معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن القاسم مولى معاوية ، عن عقبة . وأخرجه أحمد ١٥٨/٤ ، ومسلم (٨١٤) ( ٢٦٤) ، والنسائي ١٥٨/٢ ، من طريقي أبي عوانة وجرير ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة ، بلفظ : =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٥٩/٤ ، والنسائي ١٥٨/٢ في الافتتاح : باب الفضل في قراءة المعوذتين، و ٢٥٤/٨ في الاستعاذة ، والبغوي في « شرح السنة » (١٢١٣) ، من طرق عن ليث بن سعد ، به .

# ذكرُ البيانِ بأن القارىء لا يقرأ شيئاً يُشْبِهُ قل أعوذُ بربِّ الناس أعوذُ بربِّ الناس

٧٩٦ - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم البزار بالبصرة ، قال : حدثنا عمرو بن علي بن بحر ، حدثنا بَدَلُ بن المُحَبَّرِ ، قال : حدثنا شداد ابن سعيد أبو طلحة الرَّاسبي ، قال : حدثنا الجُريْري ، عن أبي نَضْرَة

عن جابر ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « اقْرَأْ يَا جَابِرُ » . قَالَ : « ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ قَالَ : « ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ » . فَقَرَأْتُهُمَا ، فقال ﷺ : « اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا » (١) .

« ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يُر مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » .

وأخرجه أحمد ٢٠١/٤ من طريق الليث ، عن حسين بن أبي حكيم ، والترمذي (٢٩٠٣) من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، كلاهما عن عُلَيّ بن رباح ، عن عقبة ، بلفظ : « أمرني رسول الله هي أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة» . وأخرجه أحمد ١٤٤/٤ و ١٤٦ و ١٤٩ و ١٥١ ، والنسائي ٢٥١/٨ و ٢٥٤ في الاستعادة ، وفي « عمل اليوم والليلة » برقم (٨٩٩) ، والدارمي ٢٦٤/٢ ، والبيهقي ٢٩٤/٢ ، من طرق عن عقبة ، به .

وقد أورد الحافظ ابن كثير في « تفسيره » : تفسير سورتي المعوذتين الطرق الكثيرة لحديث عقبة ، وقال : فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه ، تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث .

(۱) شداد بن سعيد: صدوق يخطى، فحديثه حسن ، والجريري: هو سعيد بن إياس ، ثقة روى له الجماعة إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين ، وبقية رجاله ثقات ، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي . ويشهد له حديث عقبة المتقدم برقم (۷۹۰) فيتقوى به .

وأخرجه النسائي في الاستعاذة ٢٥٤/٨ عن عمروبن علي بن بحر، بهذا الإسناد.

# ذكرُ الإخبار عما يُسْتَحَبُّ للمرء قراءَة المُعَوِّذَتَيْنِ في أسبابه

٧٩٧ - أخبرنا عِمران بنُ موسى بن مجاشع ، حدثنا هُدبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زِرِّ ، قال : قلت لأبيّ بن كعب : إن ابن مسعود لا يَكْتُبُ في مُصْحَفه المعوذتين ، فقال : قال لي رسولُ اللهِ ، عَنِيْ : «قَالَ لِي جِبْرِيلُ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ فَقُلْتُها » . الفَلَقِ ﴾ فَقُلْتُها ، وَقَالَ لِي : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ فَقُلْتُها » . فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ (١) .

وأخرجه أحمد ١٢٩/٥ عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحميدي (٣٧٤) ومن طريقه البيهقي ٣٩٤/٢، وأحمد ١٣٠/٥، والبخاري (٤٩٧٧) في التفسير: باب سورة قبل أعوذ برب الناس، من طريق سفيان، حدثنا عبدة بن أبي لبابة ، وعاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش ، قال: قلت لأبيّ: إن أخاك يحكهما من المصحف ، فلم ينكر . قبل لسفيان: ابن مسعود! قال: نعم . وليسا في مصحف ابن مسعود ، كان يرى رسول الله عيد يعوذ بهما الحسن والحسين ، ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته ، فظن أنهما عوذتان ، وأصر على ظنه ، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه . لفظ أحمد .

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ٧٤٢/٨ ، ٧٤٣ : قال البزار : ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة ، وقد صح عن النبي في أنه قرأهما في الصلاة . قلت : ( القائل ابن حجر ) : هو في « صحيح مسلم » عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر « فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل» وأخرج أحمد ٥ / ٧٩ من طريق أبي العلاء بن الشخير ، عن رجل من الصحابة أن النبي في أقرأه المعوذتين ، وقال له : « إذا أنت صليت ، فاقرأ بهما » وإسناده صحيح ، ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي في صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين .

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار ، وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود ، فقال : لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن ، وإنما انكر =

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود ، وقد تابعه عليه عبدة بن أبي لبابة كما سيرد . فهو صحيح .

### ذكرُ الإباحةِ للمرء أن يَقْرَأُ القُرآنَ وهو وَاضِعٌ رَأْسَه في حِجر امرأتِهِ إذا كانت حائضاً

٧٩٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا عبدُ الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن منصور بن عبد الرحمٰن ، عن أمهِ

عن عائشة قالت : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ في حِجْرِ إِحْدَانَا ، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وهِيَ حَائِضٌ (١) .

- اثباتهما في المصحف ، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي على أذن في كتابته فيه ، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك ، قال : فهذا تأويل منه ، وليس جحداً لكونهما قرآناً .
- (۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأم منصور اسمها صفية بنت شيبة بنت عثمان بن أبي طلحة ، روى لها الجماعة . وقد تحرفت في « الأصل » إلى « أبيه » وصححت في الهامش .

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٢) ، والحميدي برقم (١٦٩) ، وأحمد ١٤٨٦ و ١٩٠ و ٢٠٤ ، والبخاري (٧٥٤٩) في التوحيد : باب قول النبي على : « الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة » ، وأبو داود (٢٦٠) في الطهارة : باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ، والنسائي ١١٤٧١ في الطهارة : باب في الذي قرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ، و ١١٩١١ في الحيض : باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ، وابن ماجة (٦٣٤) في الطهارة : باب الحائض تتناول الشيء من المسجد ، وأبو عوانة ١٣١٣) من طرق ، عن سفيان ، به .

وأخرجه أحمد ١١٧/٦ و١٥٥ و١٥٨ و ٢٥٨ ، والبخاري (٢٩٧) في الحيض : باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ، ومسلم (٣٠١) في الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، والبيهقي في « السنن » ٢/٢١ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٣١٩) من طرق علي بن عاصم وزهير بن معاوية وداود بن عبد الرحمن المكي ، عن منصور بن عبد الرحمن ، به .

وأخرجه أحمد ٦٨/٦ ، ٦٩ و ٧٧ ، من طريق ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، به .

وفي الحديث جواز ملامسة الحائض ، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ، ما لم تلحق شيئاً منها نجاسة ، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة . انظر « فتح الباري » \$ 2.7/١

#### ذكرُ الإِباحةِ لغير المتطهِّرِ أن يقرأ كتابَ اللهِ ما لم يكن جُنُباً

٧٩٩ - أخبرنا أبو قريش محمدُ بنُ جمعة الأصم ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عيينة ، عن شُعبة محمدُ بنُ عيينة ، عن شُعبة ومسعر ، وذكر أبو قريش آخر معهما ، عن عمرو بنِ مرة ، عن عبد اللهِ بن سَلمَة

عن عليّ قال: كَانَ النَّبِيُّ ، عَلَيْ ، لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، مَا خَلَا الْجَنَابَة (١) .

(۱) عبد الله بن سَلِمة ، بكسر اللام ، هو المرادي الكوفي ، روى له أصحاب « السنن » ، ووثقه المؤلف والعجلي ص ۲٥٨ ، ويعقوب بن شيبة ، وقال شعبة عن عمرو بن مرة : كان عبد الله بن سَلِمَة يحدثنا فكان قد كبر ، فكنا نعرف وننكر . وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق تغير حفظه . وانظر تتمة التعليق . وباقي رجال الإسناد ثقات .

وأخرجه الحميدي (٥٧)، والطيالسي ١/٥٥، وأحمد ١/٢٨ و ٤٨ و  $1 \times 10^{10}$  و  $1 \times$ 

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/، ١٠٢، ، والترمذي (١٤٦) في الطهارة : باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ، والنسائي ١٤٤/، من طرق عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، به . قال الترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه الحميدي (٥٧)، وابن أبي شيبة ١٠٢/١، وأحمد ١٣٤/١، =

معهما ، عن عمرو بن مُرّة ، عن عبد الله بن سَلِمَة ، قال : حدثنا حامدُ بن يحيى ، قال : حدثنا سفيانُ بن عيينة ، عن مسعر وشعبة ، وذكر ابن قتيبة آخر معهما ، عن عمرو بن مُرّة ، عن عبد الله بن سَلِمَة

عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ القرآن شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنْبَاً (١) .

> ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعة العلم أنه مُضَادً لخبر على بن أبي طالب الذي ذكرْناه

٨٠١ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال :

والترمذي (١٤٦) ، وابن عدي في « الكامل في الضعفاء » 184/8 ، من طرق عن محمد بن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، به . قال ابن عدي : وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث ، وأرجو أنه V V بأس به .

وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي ، فأخرج أحمد ١١٠/١ عن عائذ بن حبيب ، عن عامر بن السَّمْط ، عن أبي الغريف قال : أتى علي رضي الله عنه بوَضُوء ، فمضمض . . . . ثم قال : هكذا رأيت رسول الله علي توضأ ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ، ثم قال : «هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ولا آية » . ونسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد » ٢٧٦/١ إلى أبي يعلى ، وقال : ورجاله موثقون . وأبو الغريف : هو عبيد الله بن خليفة الهمداني ، المرادي ، وثقه ابن حبان ، وكان على شرطة على .

ورواه الدارقطني في «سننه» ١١٨/١، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا عامر بن السمط، حدثنا أبو الغريف، عن علي موقوفاً عليه، وقال: هو صحيح عن علي . وكذلك رواه موقوفاً: شريك بن عبد الله القاضي عند ابن أبي شيبة ١٠٢/١، والحسن بن حي وخالد بن عبد الله عند البيهقي ١٩٨١ و ٩٠، ثلاثتهم عن عامر بن السَّمْط، به .

(١) هو مكرر ما قبله ، ومن طريق مسعر وشعبة أخرجه الحميدي برقم (٥٧) والأخر عنده هو ابن أبي ليلي . حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن خالدٍ بن سلمة ، عن عُرْوة

عن عائشة ، قالت : كَانَ رسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ (١) .

#### ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعَةِ الحديثِ أنه مضاد لخبر على بن أبي طالب الذي ذكرْنَاه

۸۰۲ أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : حدثني أبي ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي (٢) ، عن عُروة

عن عائشة ، قالت : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) إسناده قوي إن كان سمعه خالد بن سلمة من عروة ، فقد ذكر في « التهذيب » أنه روى عن عروة ، إلا أن غير ابن حبان ممن أخرج هذا الحديث ذكروا في السند بينه وبين عروة عبد الله البهي ، وذكره المؤلف في السند الآتي بعده ، فانظر تخريجه عنده .

<sup>(</sup>٢) هو عبد اللَّه البهي ، وقد تحرف في الأصل إلى الزَّهري .

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي ، وأخرجه أحمد ٢٠/١ و ١٥٣ ، ومسلم (٣٧٢) في الحيض : باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ، وأبو داود (١٨) في الطهارة : باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر ، والترمذي (٣٣٨٤) في الدعاء : باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ، وابن ماجة (٣٠٢) في الطهارة : باب ذكر الله عز وجل على الخلاء ، وأبو عوانة في «صحيحه» ٢١٧/١ ، والبيهقي في «السنن» ١/٩٠ ، والبغوي في «شرح السنة» برقم (٢٧٤) ، من طرق عن يحيى بن زكريا ، به .

وأخرجه أحمد ٢٧٨/٦ من طريق الوليد ، حدثنا زكريا بن أبي زائدة ، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٠٧) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء وعلى بن مسلم ، قالا : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن خالد بن سلمة ، به .

قال أبو حاتِم ، قول عائشة : « يَذكرُ اللّه على أحيانه » أرادت به الذّكر الذي هو غيرُ القرآن ، إذ القرآنُ يجوز أن يسمّى الذي ذكر ، وقد كان لا يقرؤه وهو جنب ، وكان يقرؤه في سائر الأحوال .

#### ذكرُ خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما

معمد بن إسحاق بن خزيمة ، وخالد بن عمرو بن النضر ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الحُضَيْن بن المنذر

عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جُدْعان ، أَنه أَتَى النَّبِيَ ، عَلِيْهِ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ »(١) .

وعلقه البخاري ٤٠٧/١ في الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، و ١١٤/٢ في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ .

قال البغوي : « والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى ، فإن لم يجد ماء تيمم » واستدل البغوي على ذلك بالحديث التالى .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وعبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى البصري السامي ثقة روى له الجماعة ، وقد سمع من سعيد قبل اختلاطه ، والحسن هو البصري ، وإنما تضر عنعنته ويعل الحديث بها إذا روى عن الصحابة ، أما عن التابعين ، فلا تضر ، وقد علمت ذلك بالتتبع ، وسعيد هو ابن أبي عروبة ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (۲۰۱) .

وأخرجه أبو داود (١٧) في الطهارة : بـاب أَيَرُدُ السلام وهـو يبـول ، عـن =

وكان الحسن به يأخذ .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: قولُهُ ﷺ: « إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهر » أراد به ، ﷺ ، الفضل ، لأن الذكر على الطهارة أفضل ، لا أنه كان يكرهه لِنفي جوازه .

محمد بن المثنى ، بهذا الإسناد .

وصححه الحاكم ١٦٧/١ ، ووافقه الذهبي ، من طريق عبد الأعلى ، عن شعبة ، عن قتادة ، به .

وأخرجه أحمد ٢٥/١٤ و ٥/٠٨، والنسائي ٣٧/١ في الطهارة: باب رد السلام بعد الوضوء، وابن ماجة (٣٥٠) في الطهارة: باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يبول، والبيهقي في « السنن » ١/٩٠، والطبراني ٢٢٩/٢٠ ( ٧٨١)، من طرق عن سعيد، به .

وأخرجه الدارمي ٢ / ٢٧٨ من طريق معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، به . وأخرجه الدارمي ٢ / ٢٧٨ من طريق معاذ بن هشام ، عن المهاجر ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٦٢٣ ، وفي الباب عن ابن عمر عند الطيالسي (١٨٥١) ، وابن أبي شيبة ٨ / ٦٣٣ ، ومسلم (٣٠٠) في الحيض : باب التيمم ، وأبي داود (١٦) ، والترمذي (٩٠) ، والنسائي ٢ / ٣٦ .

قال الخطابي في « معالم السنن » ١٨/١ : وفي هذا دلالة على أن السلام الذي يحيي به الناس بعضهم بعضاً اسمٌ من أسماء الله عز وجل ، وقد روي في ذلك حديث حدثناه محمد بن هاشم ، حدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، حدثنا بشر بن رافع ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن يحيى من أسماء الله فأفشوه بينكم» .

## ۱ ۸ - باب الأذكار

۱۰۸ - أخبرنا أحمد بن محمد الحِيري ، قال : حدثنا عبدُ اللّه بنُ هاشم ، قال : حدثنا يحيى القطان ، عن سليمان التَّيْمي ، عن أبي عثمان النَّهْدي

عن أبي موسى قال: أَخَذَ الْقَوْمُ فِي عَقَبَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ ، فَكُلَّما عَلَاهَا رَجُلٌ، قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَالنّبِيُّ ، عَلَيْهُ ، عَلَى بَغْلَةٍ يَعْرِضُهَا في الْجَبل (١) ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لاَ عَلَى بَغْلَةٍ يَعْرِضُهَا في الْجَبل (١) ، فَقَالَ : « يَا أَبُه النَّاسُ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً » ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا مُوسى ، أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بنَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً » ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا مُوسى ، أَلا أَدُلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولً اللّهِ ، وَال : « لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّاً باللّهِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) في « المسند » : الخيل .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأبو عثمان : هو عبد الله بن مل ، وأخرجه أحمد ٤٠٧/٤ من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٧٠٤) (٤٥) في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر ، وأبو داود (١٥٢٧) في الصلاة: باب في الاستغفار ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٥٣٧) ، من طرق عن يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي، به .

وأخرجه أحمد ٤٠٢/٤ ، والبخاري (٦٦١٠ ) في القدر : باب لا حول ولا قوة =

قال أبوحاتم: قولُهُ ﷺ: « إِنكم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائباً » لفظة إعلام عن هذا الشيء ، مرادها: الزجر عن رفع الصوت بالدعاء .

# ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ عالماً مِنَ النَّاسِ أَن ذكر العبدِ ربَّهُ جَلَّ وَعَلاَ على غير طهارةٍ غيرُ جائزة

محمد الْهَمداني، قال : حدثنا الربيعُ بنُ محمد الْهَمداني، قال : حدثنا الربيعُ بنُ سليمان ، قال : حدثنا شعيبُ بن الليث ، عن الليثِ بنِ سعد ، عن جعفرِ

إلا بالله ، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٦) من طرق عن خالد الحذاء ، عن أبي عثمان النهدي ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ٢٧٦/١٠ ، وأحمد ٤٠٣/٤ و ٤٠٧ ، وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ٢٧٦/١٠ ، وأحمد ٤٠٣/٤ و ٤١٨ ) في المغازي : باب غزوة خيبر ، ومسلم (٤٢٠٥) في الذكر والدعاء ، وأبو داود (١٥٢٨) في الصلاة ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥٣٨) ، وابن ماجة (٣٨٢٤) في الأدب : باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله ، من طرق عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، به .

وأخرجه البخاري (٦٣٨٤) في الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبة، و (٢٣٨٦) في التوحيد: باب ﴿وكان الله سميعاً بصيراً ﴾، ومسلم (٢٧٠٤)، من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي عثمان النهدي، به.

وأخرجه أحمد ٤٠٢/٤، ٤٠٣، ومسلم (٤٧٠٤) (٤٧) من طريقين عن عثمان ابن غياث ، عن أبي عثمان ، به .

وأخرجه أحمد ٤١٨/٤ ، ١٩٤٩ ، وأبو داود (١٥٢٦) في الصلاة ، من طريق الجريري ، عن أبي عثمان ، به .

وأخرجه الترمذي (٣٤٦١) في الدعوات: باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٥٢)، كلاهما من طريق محمد بن بشار، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثنا أبو نعامة السعدي، عن أبي عثمان، به.

وفي الباب عن أبي ذر سيرد برقم (٨٢٠) ، وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق (٢٠٥٧) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم (١٣) و (٣٥٨) ، وعن معاد ابن جبل عند النسائي (٣٥٧) .

ابنِ ربيعة ، عن عبد الرحمٰن بن هُرمز ، عن عُمَيْرِ مولى ابن عباس

أنه سمعه يقول: أقبلتُ أنا وعبدُ اللَّهِ بنُ يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي الْجُهَيْم بن الحارث بن الصَّعمَّة ، فقال أبو الْجُهَيْم : أُقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ، عَنْ نَحْوِ بئرِ الجَمَل ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْجَدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ السَّلاَمَ (۱) .

#### ذكرُ العِلَّة التي مِن أجلها فَعَلَ عِين ما وصفْنَاه

٨٠٦ - أخبرنا خالدُ بن النَّضْرِ القرشي بالبصرة ، وابن خزيمة ، حدثنا محمدُ بن المثنى ، قال : حدثنا سعيدٌ ، عن محمدُ بن المثنى ، عن حُضَيْن بن المنذر

عن مهاجر بن قُنْفُد ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ، ثُمَّ اعْتَذَرَ فَقَالَ : « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، عمير : هو ابن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني من رجال « التهذيب » ، وأخرجه النسائي ١٦٥/١ في الطهارة : باب التيمم في الحضر ، عن الربيع بن سليمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (٣٢٩) في الطهارة : باب التيمم في الحضر ، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث ، عن أبيه شعيب ، به .

وأخرجه البخاري (٣٣٧) في التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ، والبيهقي في «السنن» ٢ / ٢٠٥ عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم (٣٦٩) تعليقاً في الحيض: باب التيمم، فقال: وروى الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخسرجه أحمد ١٦٩/٤ عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، به

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٨٠٣) .

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللهُ عنه: في هذا الخبر بيانُ واضحُ أن كراهية المصطفى عَلَيْ ذكر الله إلا على طهارة ، كان ذلك لأن الذكر على طهارة أفضلُ ، لا أن ذكر المرءِ ربَّه على غير الطهارة غيرُ جائز ، لأنه على كان يذكر الله على أحيانه .

### ذكر أسامي الله جل وعلا اللاتي يدخل مُحْصِيَها الجَنَّةَ

٨٠٧ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم ، قال : حدثنا يوسُفُ بن حماد المَعْنِيُ ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا هشامٌ ، عن محمد

عن أبي هريرة ، قال : قال رسُولُ اللّهِ ﷺ : « إِنَّ لِلّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً ، مِئَةً إِلَّا وَاحدة (١) ، مَنْ أَحْصَاهَا (٢) دَخَلَ الجَنَّةَ »(٣) .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل واحدة بالتأنيث ، وهي رواية للبخاري (٦٤١٠) في الدعوات ، وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة . وعلى هامش الأصل ما نصه : واحداً (خ) وهي الجادة ، ورواها كذلك البخاري في التوحيد .

<sup>(</sup>٢) قال البغوي في «شرح السنة » ٣١/٥ : من أحصاها : قيل : أراد عدها ، أي لا يقتصر على بعضها ، لكن يدعو الله بها كلها ، ويثني عليه بجميعها :

وقيل : معناه عرفها وعقل معانيها ، وآمن بها ، ويقال : فلان ذو حصاة وأصاة إذا كان عاقلًا مميزاً .

وفي بعض الروايات [هي للبخاري في الدعوات ومسلم (٢٦٧٧)]: «من حفظها دخل البجنة » وقوله ﴿ وأحصى كل شيء عدداً ﴾ أي : علم عدد كل شيء . وقيل : من أحصاها ، أي : أطاقها ، كقوله سبحانه ﴿علم أن لن تحصوه ﴾ أي : تطيقوه ، يقول : من أطاق القيام بحق هذه الأسامي والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها ، فيلزم نفسه بواجبها ، كأنه إذا قال : الرزاق ؛ وثق بالرزق ، وإذا قال : الضار النافع ؛ علم أن الخير والشر منه ، وعلى هذا سائر الأسماء .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي (٣٥٠٦)في الدعوات، عن يوسف بن حماد، به. =

#### ذكرُ تفصيلِ الأسامي(١) التي يُدْخِلُ الله محصيها الجنة

٨٠٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، ومحمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، ومحمدُ بن الحسن بن قتيبة ، ومحمدُ بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشق ، واللفظ للحسن ، قالوا : حدثنا صفوانُ بنُ صالح الثقفي ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : حدثنا شعيبُ بن أبي حمزة ، قال : حدثنا أبو الزّناد ، عن الأعرج

عن أبي هُريرة قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً

وأخرجه أحمد ٢ /٢٧ و ٤٩٩ من طرق عن هشام بن حسان ، به .

وأخرجه الحاكم ١٧/١، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٧ ، من طريق الحسن بن سفيان ، حدثنا أحمد بن سفيان النسوي ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ، حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، به ، لكن فيه سرد أسماء الله الحسنى ، وصححه الحاكم ، فتعقبه الذهبي بأن عبد العزيز بن الحصين ، ضعيف . وهو ما قاله البيهقي أيضاً .

وأنجرجه أحمد ٢٦٧/٢ ، ومسلم (٢٦٧٧) (٦) في الذكر والدعاء : باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٤ ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، به .

وأخرجه أحمد ١٦/٢ من طريق روح ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ،

وأخرجه أحمد ٢٦٧/٢ و ٣١٤، ومسلم (٢٦٧٧) (٦)، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٤، والبغوي (١٢٥٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٥٠٣/٢ ، وابن ماجة (٣٨٦٠) في الدعاء : باب أسماء الله عز وجل ، من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الترمذي (٣٥٠٦) في الدعوات ، عن يوسفّ بن حماد ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة .

وأورده المؤلف بعده من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . ويرد تخريجه عنده .

(١) على هامش الأصل ما نصه: الأسماء (خ) .

وتِسْعِينَ اسْماً ، مِئَةً إِلَّا وَاحِداً ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا 
دَخُلَ الْجَنَّةَ . . .

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ ، الرَّحِيمُ ، المَلِكُ ، الْقُدُّوسُ ، السَّلَامُ ، المُؤْمِنُ ، المُهَيْمِنُ ، الْعَزيزُ ، الْجَبَّارُ ، المُتَكَبِّرُ ، الْخَالِقُ ، الْبَارِيءُ ، الْمُصَوِّرُ ، الْغَفَّارُ ، الْقَهَّارُ ، الْوَهَّابُ ، الرَّزَّاقُ ، الْفَتَّاحُ ، الْعَلِيمُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الْخَافِضُ ، الرَّافِعُ ، الْمُعِزُّ ، المُنِلُّ ، السَّمِيعُ ، البَصِيرُ ، الْحَكَمُ ، العَدْلُ ، اللَّطِيفُ ، الْخَبِيرُ ، الْحَلِيمُ ، العَظِيمُ ، الغَفُورُ ، الشَّكُورُ ، العَلِيُّ ، الكَبيرُ ، الْحَفِيظُ ، المُقيتُ ، الْحَسِيبُ ، الْجَلِيلُ ، الكَريمُ ، الرَّقِيبُ ، الْوَاسِعُ ، الْحَكِيمُ ، الْوَدُودُ ، المجيدُ ، المجيبُ ، البَاعِثُ ، الشَّهيدُ ، الْحَيُّ ، الْوَكِيلُ، القَويُّ ، المَتِينُ ، الْوَلِيُّ ، الْحَمِيدُ ، المُحْصِي ، المُبْدِيءُ ، المُعِيدُ ، المُحيى ، المُمِيتُ ، الْحَيُّ ، القَيُّومُ ، الوَاجِدُ ، المَاجِدُ ، الوَاحِدُ ، الأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، القَادِرُ ، المُقْتَدِرُ ، المُقَدِّمُ ، المُؤخِّرُ ، الأوَّلُ ، الآخِرُ ، الظَّاهِرُ ، الباطِنُ ، المُتَعَالِ ، البَرُّ ، التَّوَّابُ ، المُنْتَقِمُ ، العَفُوُّ ، الرَّؤُوفُ ، مَالِكُ المُلْكِ ، ذُو الْجَلال وَالإِكْرَامِ ، المُقسِطُ ، المَانِعُ ، الغَنِيُّ ، المُغْنِي ، الْجَامِعُ ، الضَّارُّ ، النَّافِعُ ، النَّورُ ، الْهَادِي ، البّدِيعُ ، البَاقِي ، الوَارِثُ ، الرَّشيدُ ، الصَّبُورُ »(١) . Y: 1

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات ، صفوان بن صالح والوليد بن مسلم : كلاهما صرح بالتحديث إلا أنه أعل بالاضطراب ، واحتمال أن يكون التعيين مدرجاً من بعض الرواة ، وبالوقف . قال الترمذي بعد أن أخرجه في « سننه » (٣٥٠٧) : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر =

الأسماء إلا في هذا الحديث . وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، وذكر فيه الأسماء ، وليس له إسناد صحيح .

قال الحافظ ابن حجر في «شرح المشكاة» فيما نقله عنه ابن علان في « الفتوحات الربانية » ٢٢١/٣ : اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع ، ورجع الأول ، وإن تعدادها مدرج من كلام الراوي .

وقال ابن كثير في «تفسيره» ٥١٦/٣ طبعة الشعب: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث، مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم، وعبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد، وسفيان بن عيينة، وأبي زيد اللغوي.

وقال البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٨ : ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة ، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ، ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح .

وقال الداوودي : لم يثبت عن النبي ﷺ أنه عين الأسماء المذكورة في الحدث .

وقال البغوي في « شرح السنة » ٥ / ٣٥ : يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة . وجميع هذه الأسامي في كتاب الله ، وفي أحاديث الرسول عن ما و دلالة . ومع كل ما تقدم فقد حسنه الإمام النووي في الأذكار ص ٥٤ - ٥٥ وصححه الحاكم ١٦٢١ ، وقال : « هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه . والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه بطوله ، ولم يذكر الأسامي غيره ، وليس هذا بعلة ، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان ، وبشر بن شعيب ، وعلي بن عياش ، وأقرانهم ، من أصحاب شعيب » يشير إلى اليمان ، وبشر بن شعيب بدون سياق الأسماء . وتعقبه الحافظ في النبير أن بشراً وعلياً وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء . وتعقبه الحافظ في الوليد فقط ، بل الاختلاف فيه ، والاضطراب ، وتدليسه ، واحتمال الإدراج . ثم قال الوليد فقط ، بل الاختلاف فيه ، والاضطراب ، وتدليسه ، واحتمال الإدراج . ثم قال البغوي : ولله عز وجل أسماء سوى هذه الأسامي أتى بها الكتاب والسنة ، منها الرب البغوي والنصير والفاطر ، والمحيط ، والجميل ، والصادق ، والقديم ، والوسر والحائن ، والمنان والشافي ، والكفيل ، وذو الفضل ، وذو الفضل ، وذو العرش ، وذو والعرش ، وذو العرش ، وذو والعرش ، وذو العرش ، ولاحت و العرف العرش و ا

### ذكرُ البيانِ بأنَّ ذكر العبدِ ربَّه جَلَّ وعلا بينه وبينَ نفسِهِ أفضلُ مِن ذكره بحيث يسمع صوته

٨٠٩ أخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا أسامة بن زيد ، أن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة حدثه

أَنْ سَعَدَ بِنَ أَبِي وَقَاصَ قَالَ : سَمَعَتُ النَّبِيِّ ، ﷺ ، يَقُولَ : « خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ ، أَوِ العَيْشِ ِ ، مَا يَكْفِي » (١) . ٢: ١

المعارج ، وغيرها ، وتخصيص بعضهن بالذكر لكونها أشهر الأسماء .

وأخرجه الترمذي (٣٥٠٧) في الدعوات ، والبغوي (١٢٥٧) ؛ من طريق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٥ من طريق جعفر بن محمد الفريابي ، كلاهما عن صفوان بن صالح ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ١٦/١ وسكت عنه الذهبي .

وأخرجه بدون سياق الأسماء: البخاري (٢٧٣٦) في الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط، و (٧٣٩٦) في التوحيد: باب إن لله مئة اسم إلا واحدة، من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، به.

وأحمد ٢٥٨/٢ من طريق محمد ، عن أبي الزناد ، به .

والحميدي (١١٣٠) ، والبخاري (٦٤١٠) في الدعوات : باب لله مئة اسم غير واحدة ، ومسلم (٢٦٧٧) (٥) في الذكر والدعاء : باب في أسماء الله تعالى ، والترمذي (٣٥٠٨) في الدعوات ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٤ ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، به ، دون سرد الأسماء .

وأخرجه ابن ماجة (٣٨٦١) في الدعاء: باب أسماء الله عز وجل ، من طريق هشام بن عمار ، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني ، عن زهير بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وفيه سرد الأسماء . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . وانظر الدر المنثور ١٤٧/٣ ـ ١٤٩ ، تفسير قوله تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ .

(١) إسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة، ضعفه ابن معين، =

# الشُّكُّ مِن ابنِ وهبٍ .

# ذكرُ الخبرِ الدَّال ِ على أن ذِكْرَ العبدِ ربَّه جَلَّ وعلا في نفسه أفضلُ مِن ذِكره بحيث يَسْمَعُ الناسُ

٨١٠ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن خليل ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا حمزة الزيات ، عن عَدِيِّ بن ثابت ، عن أبي حازم

عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «قَالَ اللّهُ: يَا ابنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ ، أَذْكُرْكَ في نَفْسِي ، اذْكُرْنِي فِي مَلاٍ مِنَ النَّاسِ ، أَذْكُرْكَ فِي مَلاٍ خَيْر مِنْهُمْ »(١) .

<sup>=</sup> والدارقطني ، ثم هو لم يدرك سعداً فيما قاله أبو حاتم ، وأبو زرعة كما في « المراسيل » ص ١٨٤ .

وأخرجه أحمد ١/ ١٧٢ عن وكيع ، و ١٨٠/١ عن يحيى بن سعيد ، و ١٨٠/١ عن عثمان بن عمر ، كـلهم عن أسامة بن زيد الليثي ، بهذا الإسناد .

وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٠/١٠ وزاد نسبته إلى أبي يعلى وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن .

وللجملة الأخيرة منه شاهد بلفظ «خير الرزق الكفاف » عند وكيع في الزهد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن . . . . ، وأخرجه أحمد في « الزهد » عن زياد ابن جبير مرسلاً .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٩/١٠ ، وأحمد ٤٠٥/٢ عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط ، وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده ، والطريق الآتية تقويه .

#### ذكرُ ذكرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا في ملكوته مَنْ ذكره في نفسه مِن عباده مع ذِكره إياهم في المقرَّبينَ من ملائكته عند ذِكرهم إياه في خلقه

٨١١ ـ أخبرنا عبدُ اللّهِ بنُ قحطبة بن مرزوق ، قال : حدثنا محمدُ ابنُ الصبّاح ، قال : أخبرنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (١) وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلا ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلا ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنِّي ذِرَاعاً ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً »(٢) .

<sup>(</sup>۱) قال الكرماني ٢٥ / ١١٨ : إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له ، فله ذلك ، وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك ، وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف ، قال الحافظ : وكأنه أخذه من جهة التسوية ، فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد ـ وهو جانب الخوف ـ ، لأنه لا يختاره لنفسه ، بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء ، وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضر ، ويؤيد ذلك حديث « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزّ وجلّ » وهو عند مسلم ذلك حديث جابر .

وقال القرطبي في «المفهم»قيل: معنى ظن عبدي بي: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة ، وظن المغفرة عند الاستغفار ، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده ، قال : ويؤيده قوله في الحديث : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ، ويغفر له ، لأنه وعد بذلك ، وهو لا يخلف الميعاد ، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه ، فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ، ومن مات على ذلك ، وكل إلى ما ظن ، كما في بعض طرق الحديث المذكور « فليظن بي عبدي ما شاء » قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار ، فذلك محض الجهل والغرة .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم (٢٦٧٥) في الذكر والدعاء : باب الحث على ذكر =

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: اللَّهُ أجلُّ وأعلى من أن يُنْسَبَ إليه شيء مِن صفات المخلوق ، إذ ليس كمثله شيء ، وهذه الفاظ خرجت مِن ألفاظ التعارف على حسب ما يتعارفه الناسُ مما بينهم . وَمَنْ ذكر ربَّه جَلَّ وعلا في نفسه بِنُطْقِ أو عمل يتقرب به إلى ربه ، ذكره اللَّه في ملكوته بالمغفرة له تفضلاً وجوداً ، وَمَنْ ذكر ربَّه في ملأ من عباده ، ذكره اللَّه في ملائكته المقربين بالمغفرة له ، وقبول ما أتى عبده من ذكره ، ومن تقرب إلى الباري جلَّ وَعَلا بقدر شبرٍ من الطاعات ، كان وجودُ الرأفة والرحمة من الربِّ منه له أقربَ بذراع ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إلى مولاه جَلَّ وعلا بقدر ذراع من الطاعات بالسُّرعة كالمشي ، أتَتُهُ أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والرأفة والرحمة والرباع ، ومن أتى في الرافة والرحمة والمغفرة بالسرعة كالهرولة واللَّه أعلى وأجَلُّ (١) .

الله تعالى ، عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب ، عن جرير ، به .

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٥١ و ٤١٣ ، والبخاري (٧٤٠٥) في التوحيد : باب قول اللّه تعالى : ﴿ ويحذركم اللّه نفسه ﴾ ، ومسلم (٢٦٧٥) (٢١) في الذكر : باب فضل الذكر ، والترمذي (٣٦٠٣) في الدعوات : باب في حسن الظن باللّه عزّ وجلّ ، وابن ماجة (٣٨٢٢) في الأدب : باب فضل العمل ، وابن خزيمة في « التوحيد » ص ٧ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (١٢٥١) ، من طرق عن الأعمش ، به .

وأخرجه أحمد ٢/ ٥١٦ و ٥١٧ ، و ٢٤ ه و ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ومسلم (٢٦٧٥) في التوبة : باب في الحض على التوبة ، والبخاري في « خلق أفعال العباد » ص ٨٥ من طريق زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

وقوله: « إذا تقرب [عبدي] مني شبراً . . الخ» ، تقدم برقم (٣٧٦) من حديث أنس عن أبي هريرة ، وقوله : « أنا عند ظن عبـدي بي » تقدم من حـديث أبي هريـرة برقم (٦٣٦) ، ومن حديث واثلة بن الأسقع برقم (٦٣٣) و (٦٣٤) و (٦٣٥) و (٦٤١).

<sup>(</sup>١) انظر « فتح الباري » ١٣ / ١١٥ ـ ٥١٤ .

### ذكر الإخبار بأن ذكر العبدِ جَلَّ وعلا في نفسه يذكره اللَّه عزَّ وَجَلَّ به بالمغفرةِ في ملكوته

١١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ يوسف ، قال : حدثنا بِشْرُ بنُ خالد ، قال : حدثنا محمدُ بنُ جعفر ، عن شُعبة ، عن سليمان ، قال : سمعت ذكوانَ يُحدِّث .

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ: عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ، إِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ، إِنْ ذَكَرْتِهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَأَلْمَتِ » (١) .

قال أبوحاتِم رضي الله عنه: قولُهُ جل وعلا «إن ذكرني في نفسه بالدوام على نفسه ذكرتُهُ في نفسي » يُريد به: إن ذكرني في نفسه بالدوام على المعرفة التي وهبتُها له، وجعلتُهُ أهلاً لها، ذكرتُهُ في نفسي، يريد به: في ملكوتي بقبول تلكَ المعرفةِ منه مع غفرانِ ما تَقَدَّمه مِن الذنوب. ثم قال: «وإن ذكرني في ملاً » يريدُ به: وإن ذكرني بلسانه، يريدُ به الإقرار الذي هو علامةُ تلك المعرفة في ملاً من الناس ليعلموا إسلامَه، ذكرتُهُ في ملاً خيرٍ منه، يريد به: ذكرتُهُ في ملاً خيرٍ منه، يريد به: ذكرتُهُ في ملاً خيرٍ منه من النبين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، بما أتى مِن الإحسان في الدنيا الذي هو الإيمانُ إلى أن استوجب به التمكنَ مِن الجنان.

ذكرُ مباهاةِ الله جَلُّ وَعَلا ملائكَته بذاكره إذا قَرَنَ مع الذُّكْرِ التفكُّرَ

١٨١٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا أحمدُ بن إبراهيم الدَّوْرَقي ، قال : حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢/ ٤٨٠ عن محمد بن جعفر ، بهذا الاسناد وانظر ما قبله.

نَعَامة السَّعْدِيّ ، عن أبي عثمان النَّهْدي

عن أبي سعيد الخُدْري قال: خرج معاوية بن أبي سفيان على حلقة في المسجد فقال: مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ ، قَالَ: آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذٰلِكَ ؟ قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاّ ذٰلِكَ، قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاّ ذٰلِكَ، قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاّ ذٰلِكَ، قَالُو: ﴿ مَا يُجْلِسُكُمْ ﴾ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا فَقَالَ: ﴿ مَا يُجْلِسُكُمْ ﴾ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، قَالَ: ﴿ آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاّ ذٰلِكَ ﴾ قَالُوا: ﴿ وَاللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاّ ذٰلِكَ ﴾ قَالُ : ﴿ آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاّ ذٰلِكَ ﴾ قَالُ : ﴿ أَمّا إِنِّي لَم أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهَمَّةً لَكُمْ ، وَلٰكِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّهَ لَنَا اللّهَ بِكُمُ المَلَائِكَةَ ﴾ (١٠) .

## ذكرُ الاستحبابِ لِلْمَرْءِ دوامُ ذِكْرِ اللّهِ جَلَّ وَعَلاَ في الأوقات والأسباب

٨١٤ ـ أخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا يزيد بن مَوْهَب ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، أن عمرو بن قيس الكِنْدي ، حدثه

عن عبد الله بن بُسْر، قال: جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه الطيالسي ٢٤٩/١ ، وابن أبي شيبة ٣٠٥/١ ، وأحمد ٩٢/٤ ، ومسلم (٢٠٠١) في الذكر : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، والترمذي (٣٣٧٩) في الدعاء : باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لحيم من الفضل ، والنسائي ٢٤٩/٨ في أدب القضاة : باب كيف يستحلف الحاكم ، من طرق عن مرحوم بن عبد العزيز ، بهذا الإسناد .

وقوله : « يباهي بكم الملائكة » معناه : يظهر فضلكم لهم ، ويُريهم حسن عملكم ، ويثنى عليكم عندهم . انظر « شرح صحيح مسلم » للنووي .

عَلَيْهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ . قَال : « لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللّهِ »(١) .

#### ذكرُ رجاءِ سُرْعَةِ المغفرةِ لذاكر الله إذا تحركت به شفتاه

ماه ـ أخبرنا أحمدُ بن عمير بن جَوْصا أبو الحسن بدمشق ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ محمد النحاس ، قال: حدثنا أيوبُ بن سويد ، عن الأُوزَاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحَسْحاسِ ، قالت :

سمعتُ أبا هريرة في بيتِ أمِّ الدرداءِ يُحدِّثُ عن النبيِّ عَلَيْ ، قال : « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، معاوية بن صالح : صدوق له أوهام ، أخرج له مسلم ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات ، ويزيد بن موهب : هو يزيد بن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب الرملي .

وأخرجه أحمد ١٩٠/٤ عن عبد الرحمن بن مهدي ، وابن أبي شيبة المرحمة والمرابع ، والترمذي (٣٣٧٥) في الدعاء : باب ما جاء في فضل الذكر ، وابن ماجة (٣٧٩٣) في الأدب : باب فضل الذكر ، من طريق زيد بن الحباب ، كلاهما عن معاوية بن صالح ، به ، وصححه الحاكم ١/٥٥١ ، وأقره الذهبي .

وأخرجه أحمد ١٨٨/٤ من طريق علي بن عياش ، عن حسان بن نوح ، عن عمرو بن قيس ، به ، وهذا سند صحيح . وفي الباب عن معاذ ، سيرد برقم (٨١٨) .

<sup>(</sup>٢) أيوب بن سويد هو الرملي ، أحاديثه من غير رواية ابنه أكثرها مستقيمة ، وهذا منها ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٢ / ٥٤٠ عن يزيد بن عبد ربه ، عن الوليد بن مسلم ، وعن على بن اسحاق ، عن عبد الله ، كلاهما =

#### ذكرُ ما يُكْرِمُ اللّهُ جَلَّ وَعَلاَ به في القيامة مَنْ ذكره في دارِ الدُّنيا

٨١٦ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا أبو طاهر ،
 قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن دَرَّاجٍ أبي
 السمح ، عن أبي الهيثم

عن أبي سعيد ، عن رسول الله على ، قال : «يقولُ اللهُ جل وعلا : سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ »، فَقِيلَ : مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال : «أَهْلُ مَجَالِسَ الذِّكْرِ في المَسَاجِدِ » (١) .

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، بهذا الإسناد . والحسحاس بمهملات ، تصحف في « المسند » إلى الخشخاش بمعجمات .

وأخرجه أحمد ٢/٥٤٠، وابن ماجة (٣٧٩٢) في الأدب: باب فضل الذكر، من طريق محمد بن مصعب وأبي المغيرة، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٤٢)من طريق يحيى بن عبد الله، والحاكم ١٩٦١، من طريق بشربن بكر، كلهم عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وعلقه البخاري ٤٩٩/١٣ في التوحيد \_ بصيغة الجزم \_ باب قول الله تعالى : ﴿ لا تحرك به لسانك ﴾ ، ووصله في «خلق أفعال العباد » ص ٨٧ من طريق الحميدي ، عن الوليد ، عن ابن جابر والأوزاعي ، قالا : حدثنا اسماعيل بن عبيد الله (تحرف فيه إلى أبي كريمة ) ، عن أبي هريرة ، به . وقوله : « أنا مع عبدي » قال ابن بطال : أي معه بالحفظ والكلاءة .

(۱) إسناده ضعيف ، دراج أبو السمح حديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيه ضعف فيما نقله ابن عدي عن الإمام أحمد ، وأبو طاهر هو أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري . وأخرجه أحمد ٦٨/٣ عن سريج ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٧٦/٣ عن الحسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن دراج ، به . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧٦/١٠ وقال : «رواه أحمد بإسنادين أحدهما حسن ، وأبو يعلى كذلك» كذا قال مع أن كلا السندين ضعيف ، الأول فيه دراج ، والثانى فيه دراج وابن لهيعة .

#### ذكرُ استحباب الاستهتار (١) للمرءِ بِذِكْرِ ربِّهِ جلَّ وَعلا

محمد الهمداني قال: حَدَّثنا أبو الطاهر ، قال: حَدَّثنا أبو الطاهر ، قال: حدثنا ابنُ وهب ، أخبرنا عمرو بنُ الحارث ، أن أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم

عن أبي سعيد الخدري ، أن رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قال : « أَكْثِرُ وا ذِكْرَ اللّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ »(٢) .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ المداوَمَةَ للمرء على ذِكْرِ اللَّهِ مِن أُحبِّ الأعمالِ إلى الله جَلَّ وَعَلاَ

مره مكحول ببيروت ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت ، قال : حدثنا محمد بن هاشم البعليكي ، قال : حدثنا الوليد ، عن ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن جُبَيْر بن نُفَيْر ، عن مالك بن يَخَامِر

<sup>(</sup>۱) الاستهتار بالشيء: الولوع به، والإفراط فيه، فلا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي ( ٣٥٩٦) « سبق المُفَرِّدُونَ ، قالوا : يا رسول الله ، وما المفردون ؟ قال : المُسْتَهْتَرون بذكر الله » وانظر الحديث رقم (٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ، لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم ، وأخرجه أحمد ٣/٨٦ عن سريج ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد ، وهو في « المنتخب من مسند عبد بن حميد » ٢/٢٩/٦ ، وتاريخ ابن عساكر ٢/٢٩/٦ من طريق دراج ، به ، وصححه الحاكم ١/٩٩٤ ، وقد سقط الحديث من تلخيص الذهبي المطبوع ، والمرجح أنه لا يوافقه على التصحيح ، فإنه يتعقبه في غير ما حديث من الأحاديث التي يرويها بهذا السند ، فيقول عن دراج : إنه كثير المناكير ، وقد ساق له في «ميزان الاعتدال » أحاديث منكرة ، وعد هذا منها .

وأخرجه أحمد ٧١/٣ عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن أبي السمح دراج ، به .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧٠/٧٠ ٧٦ وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وفيه دراج ، وقد ضعفه جماعة ، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات .

عن معاذ بن جبل قال : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ : أَيُّ الأعمالِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ ؟ قالَ : « أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبُ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ »(١) .

#### ذكرُ نفي المرءِ عن داره المبيتَ والعشاء للشَّيْطَانِ بذكره ربَّه عندَ دخولِهِ وابتدائِهِ

٨١٩ أخبرنا عبدُ اللهِ بن أحمد بن موسى ، قال : حدثنا عمرو بنُ
 علي بن بحر ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابنِ جُريج ، قال : أخبرني أبو
 الزبير

عن جابر ، أنه سمعَ النَّبيُّ ، عَلَيْ ، يقول : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ

وأخرجه ابن السني في عمل « اليوم والليلة » رقم  $(\Upsilon)$  من طريق الوليد بن مسلم ، عن ابن ثوبان بهذا الإسناد ، وأخرجه الطبراني في « الكبير »  $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$  ) من طريق إدريس بن عبد الكريم المقرىء ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه به ، وأخرجه أيضاً  $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧٤/١٠ : «رواه الطبراني بأسانيد ، وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، ضعفه جماعة ، ووثقه أبو زرعة وغيره ، وبقية رجاله ثقات . ورواه البزار من غير طريقه ، وإسناده حسن » . ويشهد له حديث عبد الله بن بسر المتقدم برقم ( $\Lambda$ ١٤) فيتقوى به ويصح .

<sup>(</sup>۱) الوليد\_ وهو ابن مسلم\_ مدلس ، وقد عنعن ، وابن ثوبان : هو محمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، صدوق يخطىء ، وباقي رجاله ثقات .

بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ »(١) .

# ذكرُ استحسانِ (٢) الإكثار للمرءِ من التبرِّي مِن الحول والقوَّةِ إلا باللهِ جلَّ وعلا ، إذ هُوَ مِن كُنوزِ الجنة

م ۱۸۲۰ أخبرنا الفضلُ بن الحُباب ، قال : حدثنا إبراهيم بنُ بشار ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ السائب بن بركة ، عن عمرو ابن ميمون الأودي

عن أبي ذَرِّ قال : كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ النبيِّ ، ﷺ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المؤلف وغيره ، وصرح أبو الزبير بالسماع في رواية لمسلم ، فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه مسلم (۲۰۱۸) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب ، وأبو داود (۳۷۲۵) في الأطعمة : باب التسمية على الطعام ، وابن ماجة (۳۸۸۷) في الدعاء : باب ما يدعو به إذا دخل بيته ، من طرق ، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٨٣/٣ ، ومسلم (٢٠١٨) من طريق روح بن عبادة ، عن ابن عربيج ، به .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٧٨) من طريق يوسف بن سعيد ، عن حجاج ، عن ابن جريج ، به .

وأخرجه أحمد ٣٤٦/٣عن موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، به . وقوله : « أدركتم المبيت والعشاء » معناه : قال الشيطان ذلك لإخوانه وأعوانه ورفقته .

<sup>(</sup>Y) في هامش الأصل: استحباب خ.

#### رَسُولَ اللّهِ ، فَقَالَ : « لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ »(١) . ٢:١

(۱) إبراهيم بن بشار : هو الرمادي ثقة حافظ إلا أن له أوهاماً ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الحميدي (۱۳۰) ، وأحمد ١٥٠/٥ ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٤) من طريق ابن المقرىء ، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٤٥/٥ و ١٥٧، وابن ماجة (٣٨٢٥) في الأدب: باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله ، من طريق الأعمش ، وأحمد ١٥٦/٥ ، والبغوي في «شرح السنة » (١٢٨٤) من طريق سفيان ، كلاهما عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي ذر .

وأخرجه أحمد ١٥٧/٥ عن يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي ذر

وأخرجه أحمد ١٧٩/٥ عن يزيد ، عن المسعودي ، عن أبي عمرو الشامي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر .

وأخرجه الطبراني (١٦٤٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني إسماعيل ابن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، عن أبيه ، عن جده ، عن نعيم بن عبد الله ابن مولى عمر بن الخطاب أنه سمع أبا زينب مولى حازم الطفاوي يقول : سمعت أبا ذر يقول :

وأخرجه عن أبي ذر أيضاً إسحاق بن راهويه كما في « المطالب العالية » 771/7

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وهو الحديث المتقدم برقم ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  )، وعن أبي هريرة عند النسائي في عمل اليوم والليلة ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) وعبد الرزاق ( $^{\circ}$  ) وعن معاذ عند النسائي ( $^{\circ}$  )، وعن أبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت ، انظر « المطالب العالية »  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) 1 ( $^{\circ}$  ) 1 ( $^{\circ}$  ) وقيل : الحول : الحركة ، يقول :  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) المتطاعة إلا بمشيئة الله ، وقيل : معناه الدفع والمنع .

وفي «المطالب العالية» ٣٦٢/٣ مما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود قال: كنت عند النبي على يوماً ، فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله . قال: « هل تدري ما تفسيرها ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم . قال: « لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ، هكذا أخبرني به جبريل =

### ذكرُ البيانِ بأن المرءَ كُلَّما كَثْرَ تبرِّيهِ مِن الحولِ والقُوَّةِ إلا ببارِئِهِ كَثُرَ غِرَاسُهُ في الجِنَان

الله بن نمير ، على ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا المقرىء ، قال : حدثنا حَيْوة بن شُريح ، قال : أخبرني أبو صخر ، أن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال :

حدثني أبو أيوب صاحبُ رَسُولِ اللهِ ، عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى إَبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِجَبْرِيلُ ؟ قَالَ جِبْرِيلُ : هٰذَا مُحَمَّدُ عَلَى لِجَبْرِيلُ ؟ قَالَ جِبْرِيلُ : هٰذَا مُحَمَّدُ عَلَى الرَّعْمٰنِ نَعْكَ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ جِبْرِيلُ : هٰذَا مُحَمَّدُ عَلَى اللهِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَا مُحَمَّدُ مُنْ أُمَّتَكَ أَنْ يُكْثِرُوا غِرَاسَ الْجَنَّةِ ، فَإِنَّ تُوبَعَهَا طَيِّبَةً ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةً . فقالَ رسولُ اللهِ عَلَى لِإِبْرَاهِيمَ : « وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ » ؟ قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ باللهِ (١) .

<sup>=</sup> عليه السلام ». وأورده الهيثمي في « المجمع » ٩٩/١٠ ، وقال : رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع وفيه عبد الله بن خراش ، والغالب عليه الضعف، والآخر متصل حسن .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عبد الرحمن لم يوثقه غير المؤلف ، وباقي رجاله ثقات ، والمقرىء : هو عبد الله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن ، وأبو صخر : هو حميد بن زياد المدنى .

وأخرجه أحمد ٥/٨١٤ عن أبي عبد الرحمن المقرى، ، بهذا الإسناد ، وحسنه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤٤٥/٢ . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٩٧/١٠ وقال : رواه أحمد ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة ، لم يتكلم فيه أحد ، ووثقه ابن حبان . وزاد المنذري نسبته الى ابن أبي الدنيا .

#### ذكرُ الشيءِ الذي يُهْدَى القائل به ويُكفى ويُوقى إذا قاله عندَ الخروج ِ مِنْ منزله

سعید بن مسلم ، قال : حدثنا حجّاج ، عن ابن جُریج ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة

عن أنس بن مالك ، أن النَّبِيَّ ، ﷺ قَال : « إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ ، فَيُقَالُ لَهُ : حَسْبُكَ قَدْ كُفِيتَ وَهُدِيتَ وَوُقِيتَ . فَيَلْقَى الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ اللَّهِ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ كُفِي وَهُدِي وَوُقِي »(١) . شَيْطَاناً آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ كُفِي وَهُدِي وَوُقِي »(١) . ٢: ١

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في « الكبير » (١٣٣٥٤) ، وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد ٣٣٣/٢ ، والترمذي (٣٦٠١) وفي كليهما ضعف فيتقوى بهما حديث الباب ويصح .

(١) رجاله ثقات ، إلا أن ابن جريج مدلس ، وقد عنعن عند الجميع ، وقال الحافظ - فيما نقله ابن علان ١/٣٣٥ - : « رجاله رجال الصحيح ، ولذا صححه ابن حبان ، لكن خفيت عليه علته ، قال البخاري : لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عن أنس إلا هذا ، ولا أعرف له منه سماعاً . قال الدارقطني : ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال : حُدثت عن إسحاق ، وعبد المجيد أثبت الناس في إسحاق » . وانظر ما يأتي .

وأخرجه أبو داود (٥٠٩٥) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته ، عن إبراهيم بن الحسن الخثعمي ، والنسائي في « اليوم والليلة » (٨٩) عن عبد الله بن محمد بن تميم ، كلاهما عن حجاج بن محمد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٣٤٢٦) في الدعوات: باب ما يقول إذا خرج من بيته، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، عن أبيه ، عن ابن جريج ، به ، وحسنه ، وذكر له الحافظ في «أمالي الأذكار » فيما ذكره ابن علان ٢ / ٣٣٦ شاهداً قوي الإسناد إلا أنه مرسل عن عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي على قال : « إذا خرج الرجل من بيته ، فقال : بسم الله حسبي الله ، توكلت على الله ، قال الملك : كفيت وهديت ووقيت » وفي الباب عند ابن ماجة (٣٨٨٦) من حديث أبي هريرة =

### ذكرُ الأمرِ لمن انتظر النفخَ في الصُّور أن يقولَ: حسبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ

مرد الله بن البخاري ببغداد ، قال : حدثنا عثمانُ بن أبي شَيْبَة ، قال : حدثنا جريرٌ ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ أَنْ يَنْفُخَ» ؟ قالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نَقُولُ يَوْمَئِذٍ ؟ قالَ : « قُولُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » (١) .

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو «مسند أبي يعلى» ١/٧١، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « الأهوال » فيما ذكره ابن كثير في « النهاية » ٢٤٤/١ من طريق طريق عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد ، وأخرجه الحاكم ٥٩/٤ من طريق إسماعيل أبي يحيى التميمي ( وهو ضعيف لكنه متابع عليه ) عن الأعمش ، به .

وأخرجه الحميدي (٧٥٤)، وأحمد ٧/٣ و ٧٣ ، والترمذي (٢٤٣١) في صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الصور، و (٣٢٤٣) في التفسير: باب ومن سورة الزمر، وابن المبارك في «الزهد» (١٥٩٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥٠٥/٥ و ١٠٠/ و ١٠٣ من طرق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، وقال الترمذي: حديث حسن، أي لغيره، فإن عطية العوفي، ضعيف، إلا أنه قد توبع عليه كما تقدم.

وأخرجه أحمد ٣٢٦/١ ، والحاكم ٤/٥٩١ من طريق مطرف ، وأحمد ٣٧٤/٤ من طريق خالد بن طهمان ، كلاهما عن عطية ، عن أبن عباس .

مرفوعاً أن النبي على قال : « إذا خرج الرجل من باب بيته ( أو من باب داره ) كان معه ملكان موكلان به ، فإذا قال : بسم الله ، قالا : هُديت ، وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، قالا : وقيت ، وإذا قال : توكلت على الله ، قالا : كفيت ، قال : فيلقاه قريناه فيقولان : ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي » . وفي سنده هارون بن هارون بن عبد الله وهو ضعيف . ورواه من طريق آخر بنحوه ابن ماجه (٣٨٨٥) ، والبخاري في « الأدب المفرد » (١١٩٧) ، والحاكم ١٩/١٥ ، وفي سنده عبد الله بن حسين وهو ضعيف .

قال أبو حاتم رضي الله عنه: أخبرنا أبو يعلى عن عثمان بن أبي شيبة بإسنادٍ نحوه ، قال: «قولوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، عَلَى اللهِ تَوكَّلْنَا » .

#### ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أن الأشياءَ الناميةَ التي لا رُوحَ فيها تُسَبِّحُ ما دامت رَطْبَةً

٨٧٤ - أخبرنا أبو عَروبة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وهب بن أبي كريمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، قال حدثني زيدُ بن أبي أُنَيْسة ، عن المِنهال بنِ عمرهٍ ، عن عبد الله بنِ الحارث

عن أبي هُريرة ، قال : كُنّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ ، وَلَيْ ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَامَ ، فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَجَعَلَ لَوْنَهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى وَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ ، فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا نَبِيَّ اللّهِ ؟ قَالَ : « مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ » ؟ قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ يا نَبِيَّ اللّهِ ؟ قَالَ : «هٰذَانِ رَجُلَانِ مَا أَسْمَعُ » ؟ قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ يا نَبِيَّ اللّهِ ؟ قَالَ : «هٰذَانِ رَجُلَانِ مَا أَسْمَعُ » ؟ قُلْنَا : مِمَّ ذٰلِكَ يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَا عَذَاباً شَدِيداً في ذَنْبِ هَيْنٍ » . قُلْنَا : مِمَّ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللّهِ ؟ قالَ : «كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَنزهُ مِنَ الْبُولِ ، وَكَانَ يَا نَبِيَّ اللّهِ ؟ قالَ : «كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَنزهُ مِنَ الْبُولِ ، وَكَانَ الآخِرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ ، وَيَمْشَي بَيْنَهُمْ بالنَّمِيمَةِ». فَدَعَا الآخِرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّحْلُ ، فَجَعَلَ في كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قُلْنَا : بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّحْلُ ، فَجَعَلَ في كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قُلْنَا : بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّحْلُ ، فَجَعَلَ في كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قُلْنَا : وَهُلْ يَنْفُعُهُمَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ : «نَعَمْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا وَهَلْ يَنْفُعُهُمَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ : «نَعَمْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا وَهُمَلْ يَنْفُعُهُمَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ : «نَعَمْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا وَمُانَ

وأخرجه الطبراني (٧٧٠) من طريق خالد بن طهمان عن عطية ، عن زيد بن أرقم . وفي الباب عن أنس عند الخطيب في « تاريخه » ١٥٣/٥ ، والضياء المقدسي في « المختارة » ورقة ١/٢٧ ، وعن جابر عند أبي نعيم في « الحلية » ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . أبو عروبة \_ وهو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني ـ ثقة =

حافظ مترجم في « تذكرة الحفاظ » Y / Y ، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة ، قال النسائي : Y بأس به ، وقال مسلمة : صدوق ، وذكره المؤلف في « الثقات » وهو من رجال « التهذيب » ، ومحمد بن سلمة \_ وهو ابن عبد الله الباهلي الحراني وثقه النسائي وابن سعد ، والعجلي والمؤلف ، وأخرج له مسلم في صحيحه اثني عشر حديثاً ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن يزيد ، ويقال : ابن أبي يزيد الأموي مولاهم الحراني وثقه ابن معين ، وأبو القاسم البغوي ، وقال أحمد وأبو حاتم : Y بأس به ، وذكره المؤلف في الثقات ، وقال : حسن الحديث ، متقن فيه وهو من رجال مسلم ، وزيد بن أبي أنيسة ثقة روى له الجماعة ، والمنهال بن عمرو وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وقال الدارقطني : صدوق ، وأخرج له البخاري في صحيحه ، وعبد الله بن الحارث : هو الأنصاري نسيب ابن سيرين وختنه روى له الجماعة .

وللبيهقي في «عذاب القبر» ص ٨٧ (١٢٣) من طريق محمد بن إبسحاق ، حدثنا محمد بن بكر الحضرمي ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبد العزيز بن صالح أن الحسناء حدثته عن أبي هريرة عن رسول الله أنه مر بقبرين ، فأخذ سعفة أو جريدة ، فشقها فجعل أحدهما على أحد القبرين ، والشقة الأخرى على القبر الآخر ـ قال ابن وهب: أرى سئل عن فعلته ـ فقال رسول الله عن : رجل كان لا يتقي من البول ، وامرأة كانت تمشي بين الناس بالنميمة ، فانتظر بهما العذاب الى يوم القيامة .

وأخرج ابن أبي شيبة ٣٧٦/٣، وأحمد ٤٤١/٢، والبيهقي في عذاب القبر ص ٨٨ (١٢٣) من طريق محمد بن عبيد ، حدثنا يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : مر رسول الله على قبر ، فوقف عليه ، فقال : إيتوني بجريدتين ، فجعل أحدهما عند رأسه والأخرى عند رجليه ، فقيل له : يا رسول الله أينفعه ذلك ؟ فقال : «لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة » وهذا سند جيد .

وفي الباب عن ابن عباس عند: ابن أبي شيبة ٣٧٦/٣، ٣٧٧، وأحمد / ٢٢٥/١ و (١٣٧٨) و (٢١٦) و (٢٠٥٢) و (٢٠٥٦) و (٢٠٥١) و (٢٠٥١) و (٢٠٥٥)، والبخاري (٢٠٥)، وأبي داود (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي ٢٨/١ - ٣٠ و٤/١١، وابن ماجة (٣٤٧)، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث عند ابن أبي شيبة ٣٧٦/٣، وأحمد ٥/٥٥ و٣٩، وابن ماجة (٣٤٩)، والبيهقي في «عذاب القبر» ص ٨٨، وعن أنس عند أحمد والطبراني في « الأوسط» والبيهقي في =

#### ذكرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وعلا بِحَطِّ الخطايا وكتبِه الحسناتِ على مُسَبِّحِهِ

م ٨٢٥ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إسماعيل الطالقاني ، قال : حدثنا موسى الْجُهَنِي ، عن مصعب بن سعد

عن أبيه ، قال : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : « أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ » ؟ فَسَأَلَهُ نَاسٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : وَكَيْفَ يَكْتَسِبُ أَحَدُنَا (١) يَا رَسُولَ اللّهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَة ؟ قَالَ : « يُسَبِّحُ اللّهَ مِئَةَ تَسْبِيحَة ، فَيَكْتُبُ اللّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَيَحُطُّ (٢) عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةِ » (٣) .

<sup>=</sup> عذاب القبر ص ٨٩، وعن أبي أمامة عند أحمد ٢٦٦/٥. وانظر «مجمع الزوائد»٢٠٧/١ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: أحدخ.

<sup>(</sup>٢) في جميع روايات مسلم « أو يحط » ورواه الباقون « ويحط » مثل رواية المؤلف ، قال البرقاني : رواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان « ويحط » ورواية هؤلاء الثلاثة الأئمة الحفاظ حجة على رواية غيرهم.

قلت : لكن رواية يحيى القطان عند أحمد ١٨٠/١ : أو يحط ، قال أحمد : وقال ابن نمير أيضاً : أو يحط ، ويعلى أيضاً أو يحط .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . وأخرجه أحمد ١٨٥/١ ، ومسلم (٢٦٩٨) في الذكر والدعاء : باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، من طريق عبد الله بن نمير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحميدي (٨٠) من طريق سفيان ، وابن أبي شبيبة ٢٩٤/١٠ من طريق مروان بن معاوية ، وأحمد ١٧٤/١ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٥٢) من طريق شعبة ، وأحمد ١/١٨٠ ، والترمذي (٣٤٦٣) في الدعوات ، من طريق يحيى القطان ، وأحمد ١/١٨٥ ، والبغوي (١٢٦٦) من طريق يعلى بن عبيد ، كلهم عن موسى الجهني ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

## ذكرُ تفضَّل الله جلَّ وعلا بالأمرِ بغرس النخيل (١) في الجنان لمن سَبَّحَهُ معظماً له به

٨٢٦ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا رُوْح بن عُبادة ، قال : حدثنا حجّاجٌ الصوافُ ، عن أبي الزبير

عن جابر ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال : « مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ بِهِ نَخْلَةٌ في الْجَنَّةِ »(٢) .

#### ذكرُ الخبرِ المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به حجَّاجٌ الصَّواف

۸۲۷ - أخبرنا عبدُ الله بن محمود السعدي بمرو، قال: حدثنا محمدُ بن رافع، قال: حدثنا المؤمَّلُ بنُ إسماعيل، عن حمادِ بن سلمة، عن أبي الزبير

عن جابر ، أنَّ النبيُّ عِيلَةِ ، قال : « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: النخل خ ..

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير قد عنعن ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٠/١٠ ، والبغوي (٢) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير قد عنعن ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠ (١٢٦٥) ، والترمذي (٣٤٦٤)في المدعوات، من طرق عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير ، عن جابر .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٨٢٧) ، والحاكم ٥٠١/١ و ٥٠١ ، من طريق حماد بن سلمة ، عن حجاج الصواف ، به . بلفظ «سبحان الله العظيم » ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وأورده الحاكم شاهداً لحديث أبي هريرة عنده / ٥١٢/١ .

وله شاهد موقوف عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة ٢٩٦/١٠ و ٣٠٠، وفيه انقطاع ، وآخر مرفوع عن معاذ بن سهل عند أحمد ٤٤٠/٣ وسنده ضعيف ، فيتقوى بهما الحديث ويصح .

العَظِيمِ ، غُرِسَ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ »(١) .

## ذكرُ الأمرِ بالتسبيح ِ عَدَدَ خلقِ اللَّه وزِنة عرشه ، ومِداد كلماته

۸۲۸ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا رُوْحُ بن عُبادة ، قال : حدثنا شُعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، قال : سمعت كُرَيْباً يُحَدِّثُ عن ابن عباس

عن جُويريةَ بنت الحارث ، قالت : أتى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا أُسَبِّحُ ، ثُمَّ انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، ثَمَّ رَجَعَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ : « مَا زِلْتِ قَاعِدةً » ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : « أَلَا فَقَالَ : « مَا زِلْتِ قَاعِدةً » ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : « أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ عَدَلَتْهُنَّ ، أَوْ لَوْ وُزِنَ بِهِنَّ وَزَنَّتُهُنَّ ؟ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلقِهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِنَاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِنَاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِنَاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِنَاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَاتِهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ

<sup>(</sup>١) مؤمل بن إسماعيل: سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي (١) مؤمل بن إلى الدعوات، عن محمد بن رافع، حدثنا المؤمل، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، عن أبي الزبير، به. فانظر تخريجه ثمت.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٣٢٥/٦ و ٣٢٩ ، ٤٣٠ ، والترمذي (٣٥٥٥) في الدعوات ، والنسائي ٧٧/٣ في السهو : باب نوع آخر من التسبيح ، وفي « عمل اليوم والليلة » (١٦٣) و (١٦٤) من طريقين عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٧٢٦)في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم، وابن ماجة (٣٨٠٨) في الأدب: باب فضل التسبيح، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٦٥)، من طريق محمود بن غيلان، عن أبي أسامة، كلاهما عن مسعر، عن محمد بن عبد الرحمن، به.

# ذكرُ مغفرةِ الله جَلَّ وعلا ما سَلَفَ مِن ذُنُوبِ المرءِ بالتَّسبِيحِ والتحميدِ إذا كان ذلك بعددٍ معلوم

٨٢٩ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان بمنبج ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن سُمَي ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، أن رَسُولَ اللّهِ ، عَلَيْ ، قال : «مَنْ قال: سُبْحَانَ اللّهِ وبِحَمْدِهِ في يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ ، خُطَّتْ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(١) .

#### ذكرُ التسبيح الذي يكون للمرء أفضل مِن ذكره ربَّه بالليل معَ النهارِ ، والنهارِ مع الليل

• ٨٣٠ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عليُّ بن

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٣٥٣/١ من طبريق ينزيد ، عن المسعودي ، عن محمد بن عبد الرحمٰن ، به .

وسيرد برقم ( ٨٣٢) من طريق سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمٰن . قوله : « ومداد كلماته » : المداد بمعنى المدد ، أي قدر ما يوازيها في الكثرة والعدد .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وهو في شرح السنة (۱۲۲۲) من رواية أحمد بن أبي بكر ، عن مالك، وهو في «الموطأ» ۲۰۹/۱ برواية يحيى بن يحيى ،باب ما جاء في ذكر الله تعالى . ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱/۲۹۰ ، وأحمد ذكر الله تعالى . ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۰/۱۰ ، وأحمد ٢٩٠/٢ و ٥١٥ ، والبخاري (٦٤٠٥) في الدعوات : باب فضل التسبيح ، ومسلم (٢٦٩١) في الذكر : باب فضل التهليل والتسبيح ، والترمذي (٣٤٦٦) في الدعوات ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٨٢٦) ، وابن ماجة (٣٨١٢) في الأدب : باب فضل التسبيح .

وسيورده المؤلف برقم (٨٥٩) من طريق حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

عبد الرحمن بن المغيرة ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني ابن عَجْلان ، عن مُصْعَب بن محمد بن شُرَحْبيل ، عن محمدِ بن سعد بن أبي وقاص

عن أبي أُمامة الباهلي، أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ ؟ ﴾ قالَ : أَذْكُرُ رَبِّي ، قالَ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهارَ مَعَ اللَّهُ إِنَّ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ مِلْ عَلَى اللَّيْلِ ؟ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ مِلْ عَلَى مَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ مِلْ عَلَى مَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا في الأرْضِ وَالسَّماءِ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَي اللّهِ مِلْءَ مَل اللّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَي اللّهِ مِلْءَ مَل اللّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَي كِتَابُهُ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَي كِتَابُهُ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَل أَنْ اللّهِ مِلْءَ كُل شَيْءٍ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ مِلْءَ كُل شَيْءٍ ، وَتَقُولُ: الْحَمْدُ لِلّهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ﴾ (١٠) .

## ذكرُ التسبيح الذي يُحِبُّهُ اللَّهُ جلَّ وعلا ، وَيَثْقُلُ ميزانُ المرءِ به في القيامة

٨٣١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا محمدُ بن

<sup>(</sup>١) إسناده حسن ، من أجل ابن عجلان وهو محمد ، ويحيى بن أيوب : هو الغافقي ، وابن أبي مريم هو : سعيد بن الحكم الجمحي المصري .

وأخرجـه النسـائي في « عمـل اليـوم والليلة » (١٦٦) من طـريق إبــراهيم بن يعقوب ، عن ابن أبي مريم ، به .

وأخرجه أحمد ٢٤٩/٥ عن أبي الوليد الطيالسي ، عن أبي عوانة ، عن حصين بن عبد الرحمٰن السلمي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي أمامة . وصححه الحاكم ١٣/١٥ على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٧٩٣٠) وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو سيّى الحفظ ، وأخرجه أيضاً برقم (٧٩٣٠) ، وأورده الهيثمي في « المجمع » الحفظ ، وقال : رواه الطبراني من طريقين ، وإسناد أحدهما حسن .

عبد الله بن نمير، قال: حدثنا ابن فُضيْل، قال: حدثنا عُمارة بن القَعْقَاع، عن أبي زُرْعة

عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْ : « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْمُعْنَانِ في المِيزَانِ : سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ » (١) .

## ذكرُ التسبيحِ الذي يُعطي الله جَلَّ وعلا المرءَ به زِنة السمواتِ ثواباً

۸۳۲ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني، قال: حدثنا عبدُ الحميد ابن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن محمدِ بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريْبِ

عن ابن عباس ، أَنَّ النَّبيَّ ، ﷺ ، خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ الصَّبْحِ ، وَجُوَيْرِيَةُ جالِسَةٌ في المَسْجِدِ ، فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، أبو زرعة هو ابن عمرو ، تحرف في مطبوع الترمذي إلى «عن عمرو» وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٨/١، ٢٨٨، وأحمد ٢٣٢/٢، والبخاري (٢٠٤٦) في الأيمان والنذور: باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى ، و (٢٥٦٣) في التوحيد: باب قوله تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ ومسلم (٢٦٩٤) في الذكر: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، والبغوي (٢٦٦٤) ، والترمذي (٣٤٦٧) في الدعوات ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٨٣٠) ، وابن ماجة (٢٠٨٠) في الأدب : باب فضل التسبيح ، والبيهقي في « الأسماء والصفات» ص ٤٩٩ من طرق عن محمد بن فضيل وشيخه وشيخ طرق عن محمد بن فضيل ، بهذا الإسناد ، وقد تفرد به محمد بن فضيل وشيخه وشيخ غريب وهو « إنما الأعمال بالنيات » ، وختمه بغريب . وهو هذا الحديث ، وفيه رد على من ادعى ان الشيحين ما خرجا إلا لمن روى عنه اثنان فصاعداً . وسيعيده المؤلف برقم من ادعى ان الشيحين ما خرجا إلا لمن روى عنه اثنان فصاعداً . وسيعيده المؤلف برقم

فَقَالَ: « لَنْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي ؟ » قالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ ، سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ » (١) . ٢:١ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ » (١) . ٢:١ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ » (١) . ٢:١ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ » (١) . عَدَد المطلب عم النبي ﷺ (٢) .

ذكرُ استحبابِ الإكثارِ للمرء مِن التسبيح والتحميدِ والتمجيدِ والتهليلِ والتكبيرِ لله جَلَّ وعلا رجاءَ ثِقَل ِ الميزانِ به في القيامة

٨٣٣ \_ أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سلم ، حدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) عبد الحميد بن العلاء: لم أقف له على ترجمة ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٢٥٨/١ عن أسود بن عامر ، ومسلم (٢٧٢٦) (٧٩) في الذكر والدعاء : باب التسبيح أول النهار وعند النوم ، عن قتيبة بن سعيد ، وعمرو الناقد ، وابن أبي عمر ، وأبو داود (١٥٠٣) في الصلاة : باب التسبيح بالحصى ، عن داود بن أمية ، والنَّسَائي في «عمل اليوم والليلة » (١٦١) عن ابن المقرىء محمد بن عبد الله بن يزيد ، والبغوي في «شرح السنة » (١٢٩٧) من طريق على بن المديني ، كلهم عن سفيان ، بهذا الإسناد . وقد تقدم برقم (٨٢٨) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) هذا خطأ بين من المؤلف رحمه الله ، فجويرية هذه : هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية ، سببت يوم غزوة المريسيع ، وهي غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة ، فأتت النبي على تطلب منه إعانة في فكاك نفسها ، فقال لها : أوخير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ، فأسلمت ، وتزوج بها وأطلق لها الأسارى من قومها . قالت عائشة : فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . أخرجه أحمد قالت عائشة : فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . أخرجه أحمد رسول الله على اسمها جويرية ، توفيت سنة (٥٠) ، وقيل سنة (٥٠) انظر ترجمتها في رسور أعلام النبلاء » ٢٩١/٢٠ رقم الترجمة (٣٩) .

إبراهيم ، قال: حدثنا الوليد ، قال : حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر وابن جابر ، قال : حدثنا أبو سلام ، قال :

حدثني أبو سلمى راعي رَسُولِ اللهِ ، ﷺ ولقيته بالكوفة في مسجدها وال : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يقولُ : « بَخ بَخ وأَشَارَ بِيدِهِ بخمس ما أَثْقَلَهُنَّ في المِيزَانِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَالولَدُ الصالحُ يُتَوَفَّى للمرْءِ المسلِم فَيَحْتَسِبُهُ » (١) .

(۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة ، والوليد وهو ابن مسلم ـ قد صرح بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه ، وابن جابر هو ; عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وأبو سلام هو : ممطور الحبشي ، وأبو سلمى : يقال : اسمه حريث ، يعد في الشاميين .

وآخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٦٧) ، والدولابي في الأسماء والكنى 77/1 ، وابن سعد في الطبقات 7/0 ، وابن أبي عاصم في « السنة » والكنى 77/7 ، والطبراني في « الكبير » 78/7 من طرق عن الوليد بن مسلم ، به ، وصححه الحاكم 1/10 ، وأقره الذهبي . وأورده الهيثمي في « المجمع » 1/10 ، وقول : رواه الطبراني من طريقين ، ورجال أحدهما ثقات .

وأخرجه أحمد ٤٤٣/٣ و ٢٣٧/٤ عن عفان بن مسلم ، عن أبان العطار ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن زيد عن أبي سلام ، عن مولى لرسول الله ﷺ ، أن رسول الله ﷺ ، قال : . . .

وأخرجه أحمد ٣٦٦/٥ عن يزيد ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي ، كثير ، عن أبي سلام ، أن رجلًا حدثه ، أنه سمع النبي ﷺ . . . . قال الهيثمي : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . «المجمع » ٨٨/١٠ .

وأخرجه البزار ٤/٩ من طريق العباس بن عبد العظيم الباشاني ، عن عبيد الله الدمشقي ، عن عبد الله بن العلاء بن زبر ، عن أبي سلام ، عن ثوبان ، عن رسول الله على . قال البزار : وإسناده حسن . ونقله الهيثمي ، وقال : إلا أن شيخه العباس بن عبد العظيم لم أعرفه ، والصحابي الذي لم يسم ـ يعني في رواية أحمد ـ هو ثوبان إن شاء الله . ورواه الطبراني في « الأوسط » من حديث سفينة ، =

## ذكرُ البيانِ بَأَنَّ قولَ الإِنسان بما وصفنا يكونُ خيراً له من أن يكونَ ما طلعت عليه الشمسُ له

٨٣٤ - أخبرنا محمد بنُ المسيَّب بن إسحاق بأَرْغِيَان بقرية سَبَنْج، قال : حدثنا أجمدُ بنُ سنانٍ ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة قال: قال رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْهِ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللّهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُ سُبْحَانَ اللّهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُ إليّ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ »(١) .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ هٰذه الكلماتِ مِن أحبُّ الكلامِ إلى الله جَلَّ وعلا

مهم ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجاشِع ، قال : حدثنا عثمانُ بن أبي شَيْبة ، قال : حدثنا جَرِيرٌ ، عن منصور ، عن هلال بنِ يساف ، عن الرَّبيع بن عُميلة

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب قال : قال رسولُ الله ، ﷺ : « إِنَّ الْحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلاَ

<sup>=</sup> ورجاله رجال الصحيح . انظر « المجمع » ١٠/ ٨٨ ، ٩٩ ، و « تحفة الأشراف » للمزي ٢٢٠/٩ .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩٥ من حديث أبي الدرداء .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠ /٢٨٨ عن أبي معاوية ، به . وأخرجه مسلم (٢٦٩٥) في الذكر : باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، والترمذي (٣٥٩٧) في الدعوات : باب في العفو والعافية ، عن أبي كريب ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٨٣٥) عن أحمد بن حرب ، والبغوي (١٢٧٧) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، كلهم عن أبي معاوية ، به .

1.8:1

## إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ »(١) .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ هٰذه الكلماتِ مِن خير الكلماتِ لا يَضُرُّ المرء بأيِّهنَّ بدأ

٨٣٦ - أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس ، قال : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، قال : سمعت أبي يقول : أخبرنا أبو حمزة ، عن الأعمش ، عن أبى صالح

عن أبي هريرة (٢)، قال : قال رسولُ اللّه ، ﷺ : ﴿ خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلاّ إِلٰهَ إِلاّ اللّهُ ، واللّهُ أَكْبَرُ » (٣) .

(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (۸٤٦) عن محمد بن قدامة ، عن جرير ، به .

وأخرجه أحمد ٥/ ١٠ و ٢١ ، ومسلم (٢١٣٧) في الأدب : باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ، والطبراني (٦٧٩١) ، والبغوي (١٢٧٦) من طرق عن زهير ، عن منصور ، بهذا الإسناد .

وسيورده المصنف برقم (٨٣٩) من رواية هلال بن يساف، عن سمرة ، دون واسطة الربيع بن عميلة ، فيكون هلال سمع الحديث من الربيع ، ثم سمعه من سمرة ، ورواه من الطريقين ، وهو من المزيد في متصل الأسانيد .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٨٤٥) عن محمد بن جحادة ، عن منصور ، عن عمارة بن عمير ، عن الربيع بن عميلة ، به .

وعلقه البخاري ٥٦٦/١١ في الأيمان والنذور: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى ، أو قرأ أو سَبَّع . . . فقال : وقال النبي ﷺ : أفضلُ الكلام أربع . . .

(٢) في « الإحسان » بين عن وقال بياض ، واستدرك من « الأنواع والتقاسيم » ١ /لوحة ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وأبو حمزة هو : محمد بن ميمون السكري .

#### ذكرُ الأمرِ بالتسبيحِ والتحميدِ والتَّهليلِ والتكبيرِ عَدَدَ ما خلق الله وما هُو خَالِقُه

۸۳۷ ـ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن سلم ، قال: حدثنا حرملة بن يحيى ، قال: حدثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث ، أن سعيد بنَ أبي هلال ، حدَّثه عن عائشة بنتِ سعدِ بن أبي وقاص

عن أبيها ، أنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ في يَدِهَا نُوىً أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ ، فقَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَٰذَا وَأَفْضَلُ ؟ سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّماءِ ، وسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللّهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللّهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ عَرْلَ وَلاَ عَرْلَ وَلاَ إِلَٰهُ اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ عَرْلَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ عَرْلَ وَلاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللّهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ عَرْلَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ إِلّهُ بِاللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ » (١٠٤ .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٤١) عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، به .

وأخرجه أحمد ٣٦/٤ عن وكيع ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٨٤٢) عن على بن المنذر ، عن ابن فضيل ، كلاهما ( وكيع وابن فضيل ) عن الأعمش ، عن أبعض أصحاب النبي ﷺ .

وأخرجه النسائي (٨٤٠) من طريق ضرار بن مرة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ .

وذكره السيوطي في « الجامع الكبير » ٢ /١٨ ٥ وزاد نسبته لابن النجار والديلمي في « مسند الفردوس» .

<sup>(</sup>۱) رجاله رجال الصحيح ، وسعيد بن أبي هلال أدرك عائشة بنت سعد فإنها توفيت سنة سبع عشرة ومئة ، وهو ولد سنة (۷۰) ونشأ بالمدينة وتوفي سنة ۱۳۵ أو ۳۳ ، وقال المؤلف : (۱٤۹هـ) ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ۱۶۷/۱ - ٥٤٨ من طريق حرملة بهذا الإسناد ، وصححه هو والذهبي ، وأخرجه أبو داود (۱۵۰۰) في الصلاة : باب التسبيح بالحصى ، والترمذي (۳۵۲۸) في الدعوات : باب في دعاء =

## ذكرُ كتبةِ الله جَلَّ وعلا للعبد بكُلِّ تسبيحةٍ صدقة وكذلك التكبيرُ والتحميدُ والتهليلُ

۸۳۸ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا عبدُ الله بنُ محمد بن أسماء ، قال : حدثنا واصلُ محمد بن أسماء ، قال : حدثنا واصلُ مولى أبي عُينة ، عن يحيى بنِ عقيل ، عن يحيى بن يَعْمُر ، عن أبي الأسود الدِّيلى

عن أبي ذُرِّ ، أَنَّ ناساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ، قَالُو ، عَلَيْ ، قَالُوا : لِلنبِيِّ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بالأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ مُصَلَّونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ ، أَمُوالِهِمْ . قَالَ عَلَيْ : « أَولَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ ، كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَنَهْيُ عَنْ مُنْكِو صَدَقَةً » وَلَا تَعْمِيدَةٍ مَنْ مُنْكِولَ سَدَقَةً » وَلَا تَعْمِيدَةٍ مَدَقَةً » وَلَا تَعْمِيدَةً هُمْ عَنْ مُنْكِولَ عَمْدُونِ صَدَقَةً ، وَنَهْيُ عَنْ مُنْكِولَ مَدَقَةً » وَلَا تَعْمِيدَةً هُمْ عَنْ مُنْكِولَ مَعْدَقَةً » وَلَا اللهُ اللهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدِّقَةً » وَلَوْ يَعْمُ عَنْ مُنْكِولُ لَهُ عَمْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَنْ مُنْكُولُ مَنْ مَعْرُونِ مَدَّقَةً » وَلَا اللهُ اللهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقَةً » وَلَوْنَ بَعْمُ وَلَوْ مَدَوْنَ مَا لَعْمُ وَلَا تَعْمُولُونَ مَا اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا

النبي على وتعوّده دبر كل صلاة ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » كما في «التحفة » ٣٢٥/٣، والبغوي (١٢٧٩)، من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن خزيمة ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها . وحسنه الترمذي مع أن خزيمة لم يوثقه غير المؤلف .

وقد حسن الحديث أيضاً الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان ٢٤٥/١ . وفي الباب عن صفية عند الترمذي (٣٥٥٤) والطبراني ٧٤/٢٤ ـ ٧٠ ، والحاكم ٢٤/٢١ وفي سنده ضعف .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في «صحيحه» (٧٢٠) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ، و (١٠٠٦) في الزكاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٦٧/٥ و ١٦٨ من طرق ، عن مهدي بن ميمون ، به .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ ما وصفنا مِن التسبيح والتحميدِ والتهليلِ والتكبيرِ مِنْ أفضلِ الكلام لا حَرَجَ على المرء(١) بأيِّهِنَّ بدأ

٨٣٩ \_ أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا محمدُ بن كثير ، أخبرنا سفيانُ الثوري ، عن سلمة بن كُهَيْل ، عن هِلال بن يساف '

عن سَمُرَةَ بن جندب قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ لاَ تُبَالِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، واللَّهُ أَكْبُرُ » (٢) .

وأخرجه أبو داود (٥٢٤٣) و (٥٢٤٤) في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق، من طرق عن واصل، به، وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٨٤٣) في الأذان: باب صفة الصلاة، و (٢٣٢٩) في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم (٥٩٥) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٤٦)، وعن أبي الدرداء عند النسائي (١٤٧) و (١٤٨) و (١٥٠). والدثور: جمع دَثْر وهو المال الكثير ويقع على الواحد والاثنين والجميع. « النهاية » .

وانظر « جامع العلوم والحكم » للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٢٢٠ وما بعدها

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل: « المؤمن » خ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه الطيالسي (٨٩٩) ، وأحمد ١١/٥ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة (٨٤٧) من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل، به .

وأخرجه أحمد ٢٠/٥ ، وابن ماجة (٣٨١١) في الأدب : باب فضل التسبيح ، من طريقين عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، به .

وتقدم برقم (٨٣٥) من رواية هلال بن يساف ، عن الربيع بن عميلة ، عن سمرة ، وذكر هناك أنه من المزيد في متصل الأسانيد .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ الكلماتِ التي ذكرناها مع التبرِّي مِن الحول ِ والقوة إلاَّ باللَّه مع الباقيات الصالحات

٨٤٠ أخبرنا ابن سلم ، حدثنا حرملة ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن درَّاج ، عن أبي الهيثم

عن أبي سعيد الخُدْري أن رسُول اللهِ ﷺ قال : « اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ » قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : « التَّكْبِيرُ ، والتَّهْلِيلُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاّ باللهِ » (١) .

## ذكرُ الأمرِ بتقرينِ التعظيم لله جَلَّ وعلا إلى التسبيح ِ إذ هو مما يُثْقِلُ الميزانَ في القيامة

العباس ، قال: حدثنا العباس ، قال: حدثنا العباس المن عزوز بن إسحاق العابد بطَرَسُوس ، قال: حدثنا العباس ابن ينزيد البحراني، قال: حدَّثنا ابنُ فضيل، قال: أخبرنا عُمارة بن القعقاع ، عن أبي زُرْعَةَ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف ، دراج : في روايته عن أبي الهيثم ضعيف ، وأخرجه الطبري ، ٥ / ٢٥٥ عن يونس ، والحاكم ٥ / ٥ ٥ من طريق أحمد بن عيسى المصري ، كلاهما عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأورده السيوطي في « الدر » ٢٢٤/٤ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

وأخرجه أحمد ٧٥/٣ عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن دراج ، به . وإسناده ضعيف كسابقه ، لكن يشهد له ما أخرجه الطبري ٢٥٥/١٥ قال : وجدتُ في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار ، عن أبي نصر التمار ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، من الباقيات الصالحات » . وإسناده حسن .

وله شواهد أخر انظرها في « الدر المنثور » ٤ / ٢٢٤ \_ ٢٢٠ .

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّهِ ﷺ: « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَلَى اللَّهِ الْعَظِيم »(١) .

#### ذكرُ استحبابِ عقد المرءِ التسبيحَ والتهليلَ والتقديسَ بالأنامل إذ هُنَّ مسؤولاتُ ومستنطَقَاتُ

۸٤٢ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا محمدُ بن بشرٍ ، قال : سمعتُ هانىء بن عثمان ، عن أمه حُمَيْضَة بنت ياسر

عن جدتها يُسَيْرةً \_ وكانت إحدى المهاجرات \_ قالت : قال لنا رَسول الله ﷺ : «عَلَيْكُنَّ بالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ والتَّقْدِيسِ ، وَاعْقِدْنَ (٢) بالأنامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ »(٣) . ٢:١

ويُسَيْرَة \_ ويقال : أسيرة \_ ذكروها في الصحابة ، وكنوها أم ياسر ، وأوردها ابن سعد في « الطبقات » ٨/ ٣١٠ في النساء الغرائب من غير الأنصار ، وقال المؤلف وابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر : كانت من المهاجرات ، وليس لها في الكتب الستة غير هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٨٣١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واعقدهن ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) هو في «المصنف» لابن أبي شيبة ١٠ / ٢٨٩ ، وأخرجه أحمد ٢ / ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، وابن سعد في «الطبقات» ٨ / ٣١٠ ، والترمذي (٣٥٨٣) ، والطبراني في «الكبير» وابن سعد في «الطبقات» ٨ / ٣٠٠ ، والترمذي (٢٥٨٣) ، والطبراني وأخرجه أبو داود (١٥٠١) ، والطبراني ٧٤/٢٥ من طريق مسدد ، عن عبد الله بن داود ، عن هانيء بن عثمان ، به ، وهانيء بن عثمان لم يوثقه غير المؤلف ، ولا يعرف بغير هذا الحديث ، وكذا حميضة بنت يأسر شيخته ، فيه ، ومع ذلك فقد صححه الذهبي في المختصر مع أن الحاكم ٢ / ٧٤٥ سكت عنه ، وحسنه النووي في « الأذكار » ، والحافظ ابن حجر في « امالي الأذكار » فيما ذكره ابن علان المحدد الله بن علان المحدد المح

#### ذكرُ استعمال ِ المصطفى على العَمَلَ (١) الذي وصفناه

معد أخبرنا أحمد (٢) بن يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ المقدام العِجْلِي ، حدثنا عَثَّام بن علي ، عن الأعمش ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه .

عن عبد الله بن عمرو قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ(٣) .

# ذكرُ تفضُّلِ الله جَلَّ وعلا على حامده بإعطائه ملء الميزانِ ثواباً في القيامة

٨٤٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمدُ بنُ شعيب بن شابور ، قال : حدثني

وأخرجه أبو داود (١٥٠٢) في الصلاة: باب التسبيح بالحصى ، والترمذي (٣٤١) في الدعوات ، و (٣٤٨٦) باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ، والنسائي ٧٩/٣ في السهو: باب عقد التسبيح ، والحاكم ١/٥٤٧ ، والبيهقي ٢٥٣/٢ ، والبغوي (١٢٦٨) ، من طرق عن عثام بن علي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحاكم ٥٤٧/١ من طريق عفان ، والبيهقي في « السنن » ٢٥٣/٢ من طريق آدم بن أبي إياس ، كلاهما عن شعبة ، عن عطاء ، به .

وصححه الذهبي في « المختصر » .

وأخرجه مطولاً أحمد في « المسند » ١٦١ ، ١٦١ و ٢٠٥ ، وأبو داود (٥٠٦٥) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم ، والترمذي (٣٤١٠) في الدعوات ، والنسائي ٧٤/٣ في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم ، من طرق عن عطاء ، به .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «الفعل » خ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : محمد ، وهو خطأ ، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف .

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح ، رجاله ثقات ، فقد تابع شعبة الأعمش في روايته عن عطاء ، عند
 الحاكم والبيهقي ، وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط .

معاوية بن سَلَّام ، عن أخيه زيد بن سَلَّام ، أنه أخبره عن جده أبي سَلَّام ، عن عبد الرحمٰن بن غَنْم (١)

أن أبا مالك الأشعري حدثه ، أن رَسُول اللّه عَلَيْ قال : « إسْبَاغُ الْوُضُوءِ (٢) شَطْرُ الإِيمَانِ ، والْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلاً المِيزَانَ ، والتَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمْوَاتِ والأرْض ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والرَّكَاةُ بُرْهَانٌ ، والصَّدَقَةُ ضِيَاءٌ (٣) ، والْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، والرَّكَاةُ بُرْهَانٌ ، والصَّدَقَةُ ضِيَاءٌ (٣) ، والْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ ، فَمُعْتِقُهَا ، أَوْ مُوبِقُهَا » (١٤) . ٢:١

<sup>(</sup>١) في الأصل: غانم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في مسلم وأحمد : « الطهور شطر الإيمان » وفي الترمذي : « الوضوء» .

<sup>(</sup>٣) في مسلم وأحمد والترمذي : « والصدقة برهان والصبر ضياء » ، وفي ابن ماجة : « والزكاة يرهان والصبر ضياء » وقال الحافظ ابن رجب في « شرح الأربعين » ص ٢٠٠٠ : في أكثر نسخ مسلم « والصبر ضياء » ، وفي بعضها : « والصيام ضياء» .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ، وأبو سلام هو : ممطور الحبشي من تابعي أهل الشام ، وأخرجه ابن ماجة (٢٨٠) في الطهارة : باب الوضوء شطر الإيمان ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٦٩) من طريق عيسى بن مساور ، عن محمد بن شعيب بن شابور بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٤٢/٥ و ٣٤٣، ومسلم (٢٢٣) في الطهارة: باب فضل الوضوء، والترمذي (٣٥١٧) في الدعوات، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٦٨)، من طرق عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري. لكن سقط زيد من سند أحمد ٣٤٢/٥.

وأخرجه أحمد ٢٤٤/٥ من طريق يحيى بن ميمون العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، بالإسناد المتقدم .

وانظر في شرح الحديث « جامع العلوم والحكم » ص ٢٠٠ - ٢٠٩ .

#### ذكرُ وصفِ الحمد لِلَّه جَلَّ وعلا الذي يكتب للحامد ربَّه به مثله سواء كأنَّه قد فعله

معدد عنه الحبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا خلف بن خليفة ، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك

عن أنس بن مالك قال : كُنْتُ جَالساً مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ في الحَلْقَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَى النبيِّ ، ﷺ ، وعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه » . فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ كما يُحِبُ رَبُّنا ويَرْضَى ، فقالَ لَهُ النبِيُ ﷺ : « كَيْفَ قُلْتَ ؟ » فَرَدَّ عَلَى النبِي ﷺ كما قَالَ ، فقالَ النبي ﷺ : « وَاللّذي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَد ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ أَمْلاَكٍ كُلُّهمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ « وَالّذي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَد ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ أَمْلاَكٍ كُلُّهمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكُتُبُوهَا ، فَرَجَعُوهُ إلى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ يَكُتُبُوهَا ، فَرَجُعُوهُ إلى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ يَكْتُبُوهَا ، فَرَجُعُوهُ إلى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ دَوْلَ كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا ، فَرَجَعُوهُ إلى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ دَوْلُ كَنُهُ مَا ذَرُوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا ، فَرَجَعُوهُ إلى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ دَكُرُهُ ، فقَالَ : اكْتُبُوها كما قَالَ عَبْدِي » (١) .

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات ، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بأخرة ، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٣٤١) عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٥٨/٣ عن حسين بن محمد ، عن خلف بن خليفة ، به .

وأخرجه أحمد ١٦٧/٣ ، ومسلم (٢٠٠) في المساجد : باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، والنسائي ١٦٣/١ ، ١٣٣ في الافتتاح؛ من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس؛ أن رجلًا جاء فدخل الصف، وقد حفزه النفس ، فقال : (زاد أحمد «حين قام في الصلاة») الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما قضى رسول الله على صلاته ، قال : «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرمَّ القوم ، فقال : «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساً»، فقال رجل : جئت وقد حفزني النفس فقلتها ، فقال على : « لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها».

قال الشيخ : معنى « قال عبدي » في الحقيقة أني قبلته .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ الحمدَ للَّه جلَّ وعلا مِن أفضل الدعاء ، والتهليلَ له مِن أفضل الذكر

٨٤٦ - أخبرنا محمدُ بن علي الأنصاري من ولد أنس بن مالك بالبصرة ، قال : حدثنا موسى بن عربي ، قال : حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري ،قال: سمعتُ طلحة بن خِراش يقول :

سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ النبيَّ ، ﷺ ، يَقُول: « أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ » (١) .

وأخرجه أحمد ١٩١/٣ من طريق بهز بن أسد ، عن همام ، عن قتادة ، عن أنس ، وفيه : جاء رجل والنبي ﷺ في الصلاة ، فقال : الحمد لله . . .

وفي الباب عن رفاعة بن رافع الزرقي ، قال : كنا يوماً نصلي وراء رسول الله هي ، فلما رفع رسول الله هي رأسه من الركعة وقال : « سمع الله لمن حمده » ، قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما انصرف رسول الله هي ، قال : « من المتكلم آنفاً ؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله هي : « لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أوَّل » . أخرجه مالك ١١١١ و ٢١٢ ، والبخاري (٧٩٩) في الأذان : باب يا ما تستفتح به الصلاة من الدعاء ، والترمذي (٤٠٤) في الصلاة : باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة ، والنسائي والترمذي (٤٠٤) في الصلاة : باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة ، والنسائي 1٤٥/٢ في الافتتاح : باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام .

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ١٠٦/٣ و ١٨٨ من طرق عن حميد ، عن أنس ، وزاد فيه : ثم قال : « إذا جاء أحدكم إلى الصلاة ، فليمش على هينته ، فليصل ما أدرك ، وليقض ما سبقه » .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن ، وأخرجه الترمذي (٣٣٨٣) في الدعوات : باب ما جاء أن دعوة =

## ذكرُ الأمر للمرء المسلم أن يَحْمَدَ الله جَلَّ وعلا على ما هداه للإسلام إذا رأى غيرْ الإسلام ، أو قَبْرَهُ

معرف بن المثنى ، قال : حدثنا الحارث بن سُريج النَّقَال (١) ، قال : حدثنا الحارث بن سُريج النَّقَال (١) ، قال : حدثنا يحيى بنُ اليمان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ، ﷺ ، قال : « إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ في النَّارِ »(٢) .

المسلم مستجابة ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (۸۳۱) ، والحاكم ٥٠٣/١ وصححه ووافقه الفهي ، عن يحيى بن حبيب بن عربي ، بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب ، لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبراهيم » وهو صدوق يخطى ء كما في التقريب ، فمثله يكون حديثه حسناً .

وأخرجه ابن ماجة (٣٨٠٠) في الأدب: بالب فضل الحامدين ، وابن أبي الدنيا في « الشكر » ص ٣٧ ، والبيهقي في « الألمسماء والصفات » ص ١٠٥ ، وفي «شعب الإيمان » ١٢٨/١/٢ ، والخرائطي في « فضيلة الشكر » ص ٣٥ ، والبغوي (١٢٦٩)، والحاكم ١ (٤٩٨/ ) ، من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري ، به . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

(١) تصحفت في الأصل إلى « البقال » .

(۲) إسناده ضعيف جداً ، الحارث بن سريج : قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال ابن عدي : ضعيف يسرق الحديث ، وشيخه يحيى بن اليمان كثير الخطأ . وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة » برقم (٥٩٩) من طريق أبي يعلى ، عن الحارث بن سريج ، به . ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار ١٤٤١ ، ٥٥ ، والطبراني (٣٢٦) ، وابن السني (٢٠٠) ، والبيهقي في «دلائل النبوة » ١٩١/١ ، والضياء في « المختارة » والبيهقي في «دلائل النبوة » ١٩١/١ ، والفياء في « المختارة » والبيهة ، من طرق عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : جاء أعرابي الى النبي ، فكأن الأعرابي وجد من ذلك ، فقال : يا = وكان فأين هو ؟ قال : « في النار » ، فكأن الأعرابي وجد من ذلك ، فقال : يا =

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: أمر المصطفى على في هذا الخبر المسلم إذا مرّ بقبر غير المسلم، أن يحمد اللَّه، جلّ وعلا، على هدايته إياه الإسلام، بلفظ الأمر بالإخبار إياه أنه من أهل النار، إذ محال أن يخاطب من قد بلي بما لا يقبل عن المخاطب بما يخاطبه به.

# ذكرُ الإخبارِ عما يجبُ على المرءِ من الحمدِ لله على عصمته إياه عما خَرَجَ إليه مَنْ حَادَ عنه

٨٤٨ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا ابنُ أبي السَّرِي ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن همّام بن مُنَّبِهٍ

عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كَذَّبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، تَكْذِيبِي أَنْ يَقُولَ : أَنَّى يُعِيدُنَا كما بَدَأَنَا ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ ذَٰلِكَ ، تَكْذِيبِي أَنْ يَقُولَ : أَنَّى يُعِيدُنَا كما بَدَأَنَا ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ اللَّهُ وَلَـداً ، وإنِّي الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِـدْ ولَمْ أَلِدْ ولَمْ أَلِدْ ، ولَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ »(٢) .

رسول الله فأين أبوك ؟ قال : «حيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار » ، قال : فأسلم الأعرابي بعد ، فقال : لقد كلفني رسول الله ﷺ تعباً ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . وهذا سند صحيح .

وذكره الهيثمي في «مجمع الــزوائـد» ١١٧/١، ١١٨، وقــال : رواه البـزار ، والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) كذا وقع هنا وفي البخاري بحذف الفاء في جواب « أما » ، وفي رواية الأعرج عند البخارى : فأما تكذيبه إياي ، فقوله لن يعيدني .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي السري : \_ وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي =

### ذكرُ وصفِ التهليلِ الذي يُعطي اللَّهِ مَنْ هَلَّلَهُ به عشرَ مرات ثوابَ عتقِ رقبة

٨٤٩ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن سُمَي ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ ، قال: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ عَدْلَ عَشْرِ رقابٍ ، وَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ عَدْلَ عَشْرِ رقابٍ ، وَكُلِّ شَيْءٍ ، وَكَانَ لَهُ حِرْزاً مِنَ وَكُبَتْ لَهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اللّهَ الْحَدُ عَمِلَ عَمَلًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ »(١) .

مولاهم أبو عبد الله العسقلاني ـ صدوق له أوهام كثيرة إلَّا أنه قد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٣١٧/٢، والبخاري (٤٩٧٥) في التفسير: باب قوله تعالى: ﴿الله الصمد ﴾، من طريق إسحاق بن منصور، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٥٠٦، من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣١٩٣) في بدء الخلق ، و (٤٩٧٤) في التفسير ، والنسائي ١١٢/٤ في الجنائز : باب أرواح المؤمنين ، من طرق عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٢/٣٥٠ عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن أبي يونس ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » ٢٠٩/١ في القرآن : باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٠٢/٢ و ٣٧٥ ، والبخاري (٣٢٩٣) في بدء الخلق : باب صفة إبليس ، و (٣٤٠٣) في الدعوات : باب فضل التهليل ، ومسلم (٢٦٩١) في الذكر والدعاء : باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، والترمذي (٣٤٦٨) في الدعوات ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٢٥) ، وابن =

## ذكرُ البيانِ بأنَّ الله تعالى إنما يُعطى المُهلِّلَ له بما وَصَفْنَا ثوابَ رقبةٍ لو أعتقها إذا أضافَ الحياة والمماتَ فيه (١) إلى الباري جَلَّ وعلا

مه مه مه الحسن بن عيسى الحسين نافلة (٣) الحسن بن عيسى قال : حدثنا شيبان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير بن حازم أنه قال : سمعت زبيداً الإيامي (٣) يحدّث عن طلحة بن مُصَرِّف ، عن عبد الرَّحمٰن ابن عوسجة

عن البراء ، أنَّ النَّبِيَّ ، ﷺ ، قال : «مَنْ قالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْبِي وَيُمِيتُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \_ عَشْرَ مَرَّاتٍ \_ كَانَ كَعَدْل ِ رَقَبَةٍ أَوْنَسَمَةٍ » ( عُنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \_ عَشْرَ مَرَّاتٍ \_ كَانَ كَعَدْل ِ رَقَبَةٍ أَوْنَسَمَةٍ » ( عَشْرَ مَرَّاتٍ \_ كَانَ كَعَدْل ِ رَقَبَةٍ أَوْنَسَمَةٍ » ( عَشْرَ مَرَّاتٍ \_ كَانَ كَعَدْل ِ رَقَبَةٍ أَوْنَسَمَةٍ » ( عَشْرَ مَرَّاتٍ \_ كَانَ كَعَدْل ِ رَقَبَةٍ أَوْنَسَمَةٍ » ( ا : ٢

وأخرجه أحمد ٤/ ٢٨٥ عن عفان ، و ٤/٤/٤ عن يحيى ومحمد بن جعفر ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن طلحة ، به . وإسناده صحيح .

وأخرجه أحمد ٢٨٦/٤ ، ٢٨٧ عن أبي معاوية ، عن قَنَان بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، به . وهذا إسناد حسن .

ماجة (٣٧٩٨) في الأدب: باب فضل لا إله إلا الله ، والبغوي (١٢٧٢).
 وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٢٦) من طريق عبد الله بن سعيد بن
 أبي هند ، عن سمي ، بهذا الإسناد مع اختلاف في لفظه .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: فيهاخ.

<sup>(</sup>٢) النافلة : ولد الولد .

<sup>(</sup>٣) في « تهذيب التهذيب » : اليامي ، ويقال : الإيامي .

<sup>(</sup>٤) إسناده قوي ، شيبان بن أبي شيبة : هو ابن فروخ الحبطي الأبُلي، صدوق من رجال مسلم وباقي رجاله ثقات من رجال الستة خلا عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة ، لكن لم يخرج له الشيخان .

وأخرجه أحمد ٢٨٥/٤ عن عفان ، عن محمد بن طلحة ، عن طلحة بن مصرف ، بهذا الإسناد .

#### ذكرُ الكلماتِ التي إذا قالها المرءُ المسلمُ صدَّقه ربُّه جلَّ وعلا عليها

٨٥١ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ،
 قال : حدثنا ابن أبي بُكير ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر أبي مسلم

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وأبي هريرة قالا : قال رسولُ اللَّه . وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ . وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ . قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا إِللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ : وَحَدَقُ عَبْدِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحُدِي . وإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لاَ شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، اللَّهُ لَهُ المُمْلُكُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، اللَّهُ اللَّهُ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنَا ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنَا ،

ولم يرد في روايات، أحمد لفظ «يحيي ويميت» وأخرجه الحاكم ١/١٥ من طريق الحسن بن عطية ، عن محمد بن طلحة بن مصرف ، عن أبيه، به، ولم يذكر فيه أيضاً لفظ «يحيي ويميت» وصححه الحاكم ، وَتَعَقُّبُ الذهبيِّ بأن الحسن بن عطية ضعفه الأزدي ليس بشيء ، فإنه صدوق كما قال أبو حاتم ، وقد توبع عليه . ولفظ «يحيي ويميت» ثابت من حديث أبي أيوب عند أحمد ٥/٢٠ ولفظه بتمامه «من قال حين يصبح : لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير عشر مرات ، كتب الله له بكل واحدة والها عشر حسنات ، وحط الله عنه بها عشر سيئات ، ورفعه الله بها عشر درجات ، وكن له كعشر رقاب ، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ، ولم يعمل يومئذ عملًا يقهرهن ، فإن قال حين يمسى ، فمثل ذلك» .

1.8:1

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي »(١) .

# ذكرُ ما يجب على المرء من الإِحراز بذكر اللَّه جلَّ وعلا في أسبابه دُونَ الاتكال ِ على قضاءِ الله فيها

٨٥٢ ـ أخبرنا ابنُ الجُنَيْد بِبُسْتَ ، قال : حدثنا قُتَيْبَةُ ، قال : حدثنا أبو ضَمْرة ، عن أبانَ بنِ عثمان

عن عثمان ، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ ولا في السَّماءِ وهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِي لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، وأخرجه الترمذي (٣٤٣٠) في الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرض ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٣٠) و (٣١) و (٣٤٨) ، وابن ماجة (٣٧٩٤) في الأدب: باب فضل لا إله إلا الله ، وعبد بن حميد في « المنتخب من المسند» ١/١٠٤ من طرق عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق ، عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة ، حدثنا بذلك بندار ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة بهذا . قلت : ومن طريق بندار هذا أخرجه النسائي أيضاً في «عمل اليوم والليلة » (٣٢) . وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط ، ولا يضر وقفه ، فإنه ليس للرأي فيه مجال ، فيكون له حكم الرفع ، وقد تابع أبا إسحاق على رفعه أبو جعفر الفراء عند عبد بن حميد ، بسند رجاله ثقات ، فيتقوى الحديث بهذه المتابعة ، ويصح .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأبو مودود هو : عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي ، مولاهم المدني وثقه المؤلف ، وابن معين ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن المديني ، وقول الحافظ في « التقريب » : مقبول وهم منه ، وربما يكون من الطبع ، فإن النسخة المتداولة بتحقيق =

## ذكرُ استحبابِ الذِّكرِ لله جَلَّ وعلا في الأحوال حذرَ أن يكونَ المواضعُ عليه تِرةً في القِيامة

معدد أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا صفوان بن صالح ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المَقْبُري

عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً ، وَمَا مَشَى أَحَدُ مَمْشَى لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدُ إلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً » (١) .

الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف يحشو فيها التحريف والسقط، فليحذر طالب العلم من الاعتماد عليها.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٧٢/١ ، وأبو داود (٥٠٨٩) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، والطحاوي في «مشكل الآثار» ١٧١/٤ والبغوي ( ١٣٢٦ ) ، من طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (٥٠٨٨) في الأدب ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن أبي مودود عمن سمع أبان بن عثمان ، به .

وأخرجه أبو داود الطيالسي ص ١٤ رقم (٧٩) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبان ، به ، ومن طريق أبي داود أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٦٦٠) ، والترمذي (٣٣٨٨) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٣٤٦) ، وابن ماجة (٣٨٦٩) في الأدب : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى .

وأخرجه أحمد ٢/١٦ و ٦٦ ، والحاكم ٥١٤/١ من طرق عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبان ٍ ، به . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وسيرد أيضاً برقم (٨٦٢) .

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، رجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة الوليد وهو مدلس ، وأخرجه أبو داود (٤٨٥٦) في الأدب : باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٠٤) عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، به .

وأخرجه أبو داود (٥٠٥٩) في الأدب : باب ما يقول عند النوم ، عن حامد بن يحيى ، عن أبي عاصم ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، به .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٥) عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة ، به .

وأخرجه أحمد ٤٣٢/٢ من طريق يحيى القطان وروح ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٤٠٦) من طريق يحيى القطان ، كلاهما عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن إسحاق مولى عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة ، به .

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٨٠ وقال: رواه أحمد ، وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد ، ولم يجرحه ، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح . وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث ، ذكره المزي في «تهذيب الكمال» في الكنى ، وذكره قبل ذلك فيمن اسمه إسحاق غير منسوب ، لكنه رجّح أن الصواب أبو إسحاق ، وقال الحافظ ابن حجر : ووقع في بعض النسخ من النسائي : عن أبي إسحاق ، والثابت في رواية حمزة الحافظ بمحاق بغير أداة كنية ، وكذا عند أحمد وأبي داود والطبراني في الدعاء . وإسحاق المذكور ما عرفت من حاله شيئاً . انظر «تهذيب الكمال» ٢/٨٥٠ . ٥٠٠ .

وصححه الحاكم ١/٥٥٠ ووافقه الذهبي ، لكن تحرف فيه إسحاق مولى عبد الله بن الحارث إلى إسحاق بن عبد الله بن الحارث .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٠٧) عن أحمد بن حرب ، عن قاسم بن يزيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق ، عن أبي هريرة . قال المزي : وهو وهم . يعني بإسقاط المقبري . انظر « تحفة الأشراف » ٢٦/١٠ .

وأخرجه أحمد ٢/٢٤٦ و ٤٨١ و ٤٨٤ ، والترمذي (٣٣٨٠) في الدعاء : باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ، وإسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي» (٥٤) ، وأبو نعيم في « الحلية » ١٣٠/٨ ، والبيهقي في « السنن » ٣/٢١٠ ، والبغوي في « السنن » ٣/٢١٠ ، من طرق عن سفيان ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة . وسفيان ممن سمع من صالح بعد الاختلاط ، لكن تابعه عليه ابن أبي ذئب عند أحمد ٢/٥٥٢ ، وزياد بن سعد عنده أيضاً ٢/٥٩١ ، وهما ممن سمع من صالح قبل الاختلاط ، فالسند صحيح . وصححه الحاكم ممن سمع من صالح قبل الاختلاط ، فالسند صحيح . وصححه الحاكم مهن سمع منه =

## ذكرُ تمثيل المصطفى الموضعَ الذي يُذْكَرُ اللَّهُ جَلَّ وعلا فيه ، والموضعُ الذي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فيه

١٠٥٤ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو كُرَيْب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن بُرَيْد ، عن أبى بُرْدَة

عن أَبِي موسى ، عن النبي ، عَلَيْ ، قال : « مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُنْذَكُرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْجَيِّ الَّذِي لَا يُنْذَكُرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يُنْذَكُرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ اللَّهُ وَلِهِ مَثَلُ الْحَيِّ اللَّهُ عَلَى الْحَيِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَيِّ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَ

قبل الاختلاط.

وتقدم برقم (٥٩٠) من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، فانظر تخريجه هناك .

والتَّرةُ : النقص ، يقال : وَتَره يَتِرهُ تِرَةً ، إذا نقصه ، وقيل : التَّرةُ هنا : التبعة . وقال الترمذي : ومعنى قوله : « ترة » يعنى حسرة وندامة .

(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (۲٤٠٧) في الدعوات: باب فضل ذكر الله عز وجل ، ومسلم (۷۷۹) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، وجوازها في المسجد ، عن محمد بن العلاء أبي كريب ، بهذا الإسناد ، ولفظ البخاري: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » .

قال الحافظ في «الفتح» ٢١٠/١١: وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب - وهو محمد بن العلاء - شيخ البخاري ، فيه بسنده المذكور بلفظ «مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي والميت» وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه جميعاً عن أبي يعلى عن أبي كريب ، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أحمد بن عبد الحميد والإسماعيلي أيضاً عن الحسن بن سفيان ، عن عبد الله بن براد ، وعن القاسم بن زكريا ، عن يوسف بن موسى ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي ، والقاسم بن دينار ، كلهم عن أبي أسامة ، فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبي أسامة ، وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب ، وأبي أسامة يشير بأنه رواه من حفظه ، أو تجوز في روايته =

#### ذكرُ حفوفِ الملائكة بالقوم ِ يجتمعون على ذكر اللَّه مع نزول ِ السَّكينةِ عليهم

مه ما البزار ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأَغَرِّ ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأَغَرِّ ، قال :

أشهد على أبي سعيد الخُدْري ، وأبي هريرة ، أنهما شهدا على رَسُول ِ اللَّهِ ، عَلَيْ ، أنه قال : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ،

بالمعنى الذي وقع له ، وهو أن الذي يوصف بالحياة وبالموت هو الساكن لا السكن ، وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت ، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل . وقيل : موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يُواليه ، والضر لمن يعاديه ، وليس ذلك في الميت ، والمراد بذكر الله هو الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها ، والإكثار منها مثل سبحان الله والحمد لله ، ولا إلّه إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وحسبي الله ونعم الوكيل والاستغفار ونحو ذلك ، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة . قال الحافظ : ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه ، كتلاوة القرآن ، وقراءة الحديث ، ومدارسة العلم ، والتنفل بالصلاة .

ثم الذكر يقع تارة باللسان ، ويؤجر عليه الناطق ، ولا يشترط استحضاره لمعناه ، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه ، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب ، فهو أكمل ، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ، ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً ، فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاً ، فإن صحح التوجه ، وأخلص لله تعالى في ذلك ، فهو أبلغ الكمال .

وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله، والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثم سمى الله الصلاة ذكراً، فقال: ﴿ فَاسْعُوْا إِلَى ذَكَرَ الله ﴾ .

إِلَّا حَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فيمَنْ عِنْدَهُ »(١) .

## ذكرُ إِثباتِ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا للقومِ الذين يَذْكُرُونَ اللهَ مع سؤالهم إياه الجنةَ وتعوُّذِهم به من النار نعوذُ بالله منها

٨٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عونٍ الرَّياني ، قال : حدثنا محمدُ بن عبدِ ربِّه ، قال : حدثنا الفُضَيْلُ بن عِياض ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عَن أَبِي هريرة ، قال : قال رَسُول اللَّهِ ، ﷺ : « إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلاً (٢) عَنْ كُتَّابِ (٣) النَّاسِ ، يَمْشُونَ في الطُّرُقِ ،

(١) إسناده صحيح ، وأبو الأحوص : سلام بن سليم قـديم السماع من أبي إسحـاق ، أخرج الشيخان من روايته عنه ، وقد توبع عليه أيضاً .

وأخرجه أحمد ٢/٢٤ من طريق إسرائيل ، ومسلم (٢٧٠٠) في الذكر : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، من طريق شعبة ، والترمذي (٣٣٧٨) في الدعاء : باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل ، من طريق سفيان ، كلهم عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد . وتقدم بنحوه برقم (٧٦٨) من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

(٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم ١٤/١٧: ضبطوه على أوجه ، أحدها وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا - «فُضُلاً » بضم الفاء والضاد ، والثانية : بضم الفاء ، وإسكان الضاد ، ورجحها بعضهم ، وادعى أنها أكثر وأصوب ، والثالثة بفتح الفاء وإسكان الضاد ، قال القاضي عياض : هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم ، والرابعة : «فُضُل » بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف ، والخامسة : «فضلاء » بالمد جمع فاضل .

قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق ، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم ، وإنما مقصودهم حلق الذكر .

(٣) بضم الكاف ، وتشديد التاء المثناة : جمع كاتب ، والمراد بهم : الكرام الكاتبون وغيرهم ، المرتبون مع الناس .

يُلْتَمِسُونَ الذِّكُرَ ، فَإِذَا رَأَوْا أَقُواماً يَذْكُرُونَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَاتِكُمْ فَيَحُفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَسُألُهُمْ رَبُّهُمْ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ : عِبادِي مَا يَقُولُونَ ؟ فَيَقُولُ : عَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ ، فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْكَ ، فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْكَ ، فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْفِي ؟ فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْكَ ، فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ لَوْ مَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَوْ مَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَوْمَ مَ يَتَعَوّدُونَ ؛ لَوْ مَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَوْمَ مَ يَتَعَوّدُونَ ؛ لَوْ مَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَوْمَ مَ يَتَعَوّدُونَ ؛ لَوْ مَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَهُولُ نَ نَوْمَ مَ يَتَعَوّدُونَ ؛ لَوْ مَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُونَ ؛ لَوْ مَلَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَوْمَ مَ يَتَعَوّدُونَ ؛ لَوْ مَا يَقُولُ نَ نَهُولُ نَ نَهُولُ نَ نَهُولُ نَ نَهُولُ نَ النَّالِ مَ فَيَقُولُونَ ؛ لَوْ قَدْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُ نَ نَهُولُ نَ لَوْ مَا مَلَالًا مَا مَلَا اللَّهُ مَا النَّالِ مَا مَالِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا النَّالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَه

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد ربه ذكره المؤلف في « الثقات » ۱۰۷/۹ ، ووصفه بقوله : يخطىء ويخالف ، وباقي رجاله ثقات ، وأشار الحافظ إلى رواية ابن حبان هذه في « الفتح » ۲۱۱/۱۱ .

وأخرجه أحمد ٢٥١/٢، والترمذي (٣٦٠٠) في الدعوات: باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض، من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعندهما: «أبي هريرة أو أبي سعيد»، على الشك، وجعل أحمد الشك من الأعمش، وكذا قال ابن أبي الدنيا عن إسحاق بن إسماعيل، عن أبي معاوية، وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وقال: شك سليمان يعني الأعمش.

وسيورده المصنف بعده من طريق جرير ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه أحمد ٣٥٨/٢ و ٣٨٢ ، ومسلم (٢٦٨٩) في الذكر : باب فضل مجالس الذكر ، من طرق عن وهيب ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، به . وأخرجه

#### ذكرُ البيان بأن مَنْ جالسَ الذاكرينَ اللَّه يُسْعِدُه اللَّهُ بمجالسته إياهم

بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : خبرنا جريرٌ ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه ، ﷺ ، قال : « إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ ، يَطُوفُونَ فِي الطَّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذُّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، تَنَادَوْا : هَلُّمُّوا إلى حَاجَتِكُمْ ، فَيَحُفُّونَ بِهِمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ - فَيَقُولُ : مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : يُكَبِّرُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ : لا ، فَيَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأُوْكَ ، لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ عِبَادَةً وَأَكْثَرَ تَسْبِيحاً وَتَحْمِيداً وَتَمْجِيداً . فَيَقُولُ: وَمَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَسْأَلُونِكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ . وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ [فيقولون: لو رأوها ] كَانُوا عَلَيْهَا أَشَدَّ حِرْصاً وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، فَيَقُولُ : وَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : مِنَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُونَ : لا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا ، لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ فِرَاراً ، وَأَشَدَّ هَرَباً وَأَشَدَّ خَوْفاً ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ : أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَالَ : فَقَالَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : إِنَّا

<sup>=</sup> الحاكم ١/٩٥٨ وقال : حديث صحيح ، تفرد بإخراجه مسلم مختصراً ، ووافقه الذهبي .

فِيهِمْ فُلَاناً لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قَالَ : فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ »(١)

## ذكرُ سِباق<sup>(٢)</sup>الذاكرين اللَّه كثيراً والذاكراتِ في القيامةِ أهلَ الطَّاعاتِ إلى الجنة

مم - أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا أُميةُ بنِ بِسْطام ، قال : حدثنا يزيد بنُ زُرَيع ، قال : حدثنا رَوْحُ بنُ القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، قال : كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَى يَسِيرُ في طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَمَرَّ عَلَى جَبَل يُقَالُ لَهُ : جُمْدَان ، فَقَالَ : « سِيرُوا هٰذَا جُمْدَانُ ، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ » ، قالُوا : يَا رُسُولَ اللَّهِ ، مَا المُفَرِّدُونَ ؟ قَالَ : « الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتُ » (٣) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (٦٤٠٨) في الدعوات : باب فضل ذكر الله ، عن قتيبة بن سعيد ، عن جرير بهذا الإسناد .

وتقدم قبله من طريق الفضيل بن عياض ، عن الأعمش ، به ، فانظره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سياق.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم (٢٦٧٦) في الذكر : باب الحث على ذكر الله ،
 عن أمية بن بسطام العيشي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٢٣/٢ ، والحاكم ٤٩٥/١ ، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان » ٣١٤/١ من طريق أبي عامر العقدي ، حدثنا علي بن المبارك ، عن يعيى بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقة ، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ، يقول : قال رسول الله عنه : «سبق المفردون » قالوا : يا رسول الله وَمَنِ المفرِّدُون ؟ قال : « الذين يهترون في ذكر الله عز وجل » وإسناده صحيح على شرط مسلم .

ذكرُ مغفرةِ اللَّه جلَّ وعلا ما قَدَّم مِن ذنوب العبد بقوله: سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه بعددٍ معلوم عند الصباحِ والمساء

٨٥٩ أخبرنا عِمرانُ بن موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا هُدْبَةُ بن خالد ، قال : حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن سُهَيْل ، عن أبيه

عن أبي هُريرة ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَإِذَا أَمْسَى مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَإِذَا أَمْسَى مِئَةَ مَرَّةٍ ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ » (١) ٢:١

وأخرجه الترمذي (٣٥٩٦) في الدعوات: باب في العفو والعافية ، عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، عن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، ولفظه : « المفردون : المستهترون في ذكر الله ، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً » وقال : حديث حسن غريب ، مع أن عمر بن راشد متفق على ضعفه ، وقد خالف علي بن المبارك سنداً ومتناً ، وهذا ما دعا البيهقي إلى القول : إن الإسناد الأول أصح .

والمفردون: بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، قال النووي: هكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم، وذكر غيره أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء. وقال ابن الأثير: يقال: فرد برأيه وفرّد وأفرد واستفرد، بمعنى: انفرد. وقيل: فرّد الرجل إذا تفقه، واعتزل الناس، وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وقيل: المفردون: هم الهرمى الذين هلك أقرانهم من الناس، فبقوا يذكرون الله تعالى. ويهترون: يولعون، يقال: أهتر فلان بكذا واستهتر، فهو مهتر به، ومستهتر: أي مولع به لا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره، انظر النهاية»، و «شرح مسلم» ٤/١٧٤.

(١) إسناده قوي ، وأخرجه الحاكم ١٨/١ ه من طريق أبي النصر عمر بن محمد النصري ، عن حماد بن سلمة ، به . وصححه ووافقه الذهبي .

وأخرجه أحمد ٢ / ٣٧١ من طريق محمد بن الصباح ، عن إسماعيل بن زكريا ، عن سمي ، عن سمي ، عن سمي ، عن أنس ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

## ذكرُ الشيءِ الذي إذا قاله الإِنسانُ حين يُصْبِحُ لم يُوافِ في القيامة أحدٌ بمثل ما وافي

محمد أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بن المنهال الضرير ، قال : حدثنا يَزيدُ بن زُرَيع ، قال : حدثنا رَوْحُ بنُ القاسم ، عن سُهيل ، عن سُمَي ، عن أبي صالح

عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِئةَ مَرَّةٍ ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ ، لَمْ يُوَافِ أَحَدُ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى »(١) . ٢:١

#### ذكرُ الشيءِ الذي إذا قاله المرءُ عند الصباح كان مؤدّياً لشكر ذلك اليومِ

٨٦١ - أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا يزيدُ بن مَوْهَب ، قال : حدثنا ابنُ وَهْب ، عن سليمانَ بنِ بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن - وهو ربيعة الرأي - ، عن عبد الله بن عَنْبَسَةَ

عن ابن عباس (٢) ، أن رسولَ اللَّه ، عِلَيْ ، قال : « مَنْ قَالَ

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، وأخرجه أبو داود (٥٠٩١) في الأدب : باب ماذا يقول إذا أصبح ، عن محمد بن المنهال الضرير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٦٩٢) في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والترمذي (٣٤٦٩) في الدعوات، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٨) من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به.

وتقدم عند المؤلف من طرق أخرى برقم (٨٢٩) و (٨٥٩) .

<sup>(</sup>٢) في «الفتوحات الربانية»١٠٧/٣: وفي «الحرز» رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله ابن غنام ، وابنُ حبان والنسائي عن ابن عباس ، وقال الحافظ بعد تخريجه عن =

حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ ذٰلِكَ الْيُوْمِ » (١) .

يحيى بن صالح ، عن سليمان بن بـ لال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عنبسة، عن ابن غنام: حديث حسن أخرجه النسائي في «الكبري» والفريابي في « الذكر » وأخرجه أبو داود وسمى ابن غنام كما ذكر الشيخ ( يريد النووي ) ورواه جماعة عن عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال بسنده ، لكن قال : عن عبد الله بن عباس ، أخرجه كذلك النسائي والمعمري (حسن بن على ابن شبيب) ، وابن حبان في « صحيحه » من طرق عن عبد الله بن وهب ، ووافق ابن وهب سعيد بن أبي مريم عند الطبراني في « الدعاء » قال أبو نعيم في « المعرفة » : من قال فيه ابن عباس ، فقد صحف ، وقال ابن عساكر في « الاطراف » : هو خطأ ، وقد وافق ابن وهب في رواية له الأكثر ، فقال : ابن غنام ، أخرجه الطبراني من رواية أحمد بن صالح ، عن ابن وهب بهذا . وفي « الإصابة » ٢ / ٣٤٩ في ترجمة عبد الله بن غنام : وله حديث في سنن أبي داود والنسائي في القول عند الصباح ، وقد صحفه بعضهم ، فقال : ابن عباس ، وأخرج النسائي الاختلاف فيه ، وجزم أبو نعيم بأن من قال فيه ابن عباس فقد صحف، وانظر « تحفة الأشراف » و « النكت الظراف » ٤٠٣/٦ \_ ٤٠٤ ، وابن غنام: هو عبد الله بن غنام بن أوس بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي، له صحبة ، يعد في أهل الحجاز .

(١) عبد الله بن عنبسة وثقه المؤلف ، وروى عنه اثنان وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أبو داود (٥٠٧٣) في الأدب: باب ماذا يقول إذا أصبح ، عن أحمد بن صالح ، عن يحيى بن حسان وإسماعيل بن أبي أويس ، والنسائي في « اليوم والليلة » (٧) من طريق عمرو بن منصور ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، والبغوي في « شرح السنة » ( ١٣٢٨ ) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عنبسة ، عن عبد الله بن غنام البياضي ، به ، وقد تقدم قول الحافظ: حديث حسن .

#### ذكرُ الشيءِ الذي يَحْتَرِزُ المرءُ به من فاجئة البلاء حتَّى يُمسي إذا قال ذلك عند الصباحِ ، وحتَّى يُصبح إذا قال ذلك عند المساءِ

المحمد المحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا الحسين (١) بن عيسى يعني البِسْطامي ، قال : حدثنا أنسُ بن عياض ، عن أبي مودود ، عن محمد بن كعب القُرَظِي ، عن أبانَ بن عثمانَ

عن عثمان قال: قال رسُولُ اللّه ﷺ: « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : بِسْمِ اللّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلاَ في السَّماءِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئةُ بَلاءٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئةُ بلاءٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئةُ بلاءٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئةً بلاءٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهُ الفَالِجُ فَقِيلَ لَهُ : أَيْنَ مَا كُنْتَ تُحَدِّثُنَا به؟ يُصْبِحَ » . وَقَدْ كَانَ أَصَابَهُ الفَالِجُ فَقِيلَ لَهُ : أَيْنَ مَا كُنْتَ تُحَدِّثُنَا به؟ قال : إِنَّ اللّهَ حِينَ أَرَادَ بي مَا أَرَادَ أَنْسَانِيهَا (٢) .

ذكرُ إيجابِ الجنة لمن قَالَ رضيتُ باللَّه رَباً وقَرَنَه برضاه بالإسلامِ ، والنبيِّ ﷺ

مرحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن نمير ، قال : حدثنا عبدُ الرحمن عبد اللَّه بن نمير ، قال : حدثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال : حدثني أبو هانىء التُجيبي ، عن أبي علي الهَمْدَاني

أنه سمع أبا سعيدٍ الخُدْري يقول : قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) في « الأصل »: الحسن ، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وأبو مودود : هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم ، وقد تقدم برقم (۸۵۲) من طريق قتيبة ، عن أنس بن عياض ، به .

« مَنْ قَالَ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّاً ، وبِالإِسْلَامِ دِيناً ، وبِمُحَمَّدٍ ، ﷺ ، نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » (١) .

قال أَبُو حاتِم رضي الله عنه : أبو هانيء : اسمُه حُمَيْدُ بنُ

(١) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي على الجنبي الهَمْدَاني ، وهو ثقة . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤١/١٠ ، عن زيد بن الحباب ، بهذا الاسناد .

وأخرجه أبو داود ( ١٥٢٩) في الصلاة: باب في الاستغفار، من طريق محمد أبن رافع، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥) من طريق أحمد بن سليمان، كلاهما عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ١٨/١٥ ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٦) من طريق عبد الله بن وهب ، عن أبي هانيء ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد .

وأخرجه مطولاً أحمد ١٤/٣ من طريق يحيى بن إسحاق ، عن ابن لهيعة ، عن خالد ابن أبي عمران ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد ، وهذا سند حسن بما قبله .

وفي الباب عن ثوبان عند الترمذي (٣٣٨٩) في الدعاء: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ، وعن خادم النبي عند أحمد ٢٣٧/٤ ، وأبي داود (٢٧٠٥) في الأدب: باب ماذا يقول إذا أصبح ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤) ، وابن أبي شيبة ١٠/ ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ومن طريقه ابن ماجة (٣٨٧٠) في الدعاء: وابن أبي شيبة ١٠/ ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ومن طريقه ابن ماجة (٣٨٧٠) في الدعاء: من طرق عن أبي عقيل ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام ، أنه كان في مسجد حمص فمرَّ به رجل فقالوا: هذا خدم النبي هي ، فقام إليه فقال : حدثني بحديث سمعته من رسول الله هي لم يتداوله بينك وبينه الرجال . قال : سمعت رسول الله يقول : «من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضينا بالله تعالى رباً ، وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ، إلا كان حقاً على الله أن يرضيه » وسنده حسن في الشواهد وصححه الحاكم ١/٨١٥ ووافقه الذهبي . لكن وقع عند ابن أبي شيبة وابن ماجة : عن أبي سلام ، عن خادم النبي في ، والصواب: عن أبي سلام ، عن خادم النبي في ، والصواب : عن أبي سلام ، عن خادم النبي المستدرك» : سمعت أبا عقيل يحدث عن أبي سلام سابق بن ناجية . والصواب : هن أبي سلام سابق بن ناجية . والصواب : عن أبي سلام سابق بن ناجية . والصواب : يحدث عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام .

هانيء من أهل مصر ، وأبو على الهَمْداني : اسمه عمرو بن مالك الجُنْبِي (١) من ثِقات أهل فلسطين .

## ذكرُ الشيء الذي إذا قاله المرءُ عند الكَرْبِ يُرتَجى له زوالُها عَنْهُ

٨٦٤ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمد بن عرعرة بن البرِنْد ، حدثنا عَتَابُ بنُ حربٍ أبو بِشر ، قال : حدثنا أبو عامرٍ الخزَّاز، عن ابنِ أبي مُلَيْكة

عن عائشة أن النّبي ﷺ جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ : « إِذَا أَصَابَ أَحْدَكُم غَمُّ أَوْ كَرْبٌ ، فَلْيَقُلْ : اللّهُ اللّهُ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِلهِ أَخْدَكُم غَمُّ أَوْ كَرْبٌ ، فَلْيَقُلْ : اللّهُ اللّهُ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِلهِ شَيْئاً »(٢) .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : « التجيبي » والجَنْبي بفتح الجيم وسكون النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة : نسبة إلى جنب قبيلة من اليمن .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ، عتاب بن حرب ضعفه غير واحد كما في « اللسان » ١٢٧٨ - الله وشيخه أبو عامر الخزاز كثير الخطأ . وأورده الطبراني في « الأوسط » فيما ذكره الهيثمي في « المجمع » ١٣٧/١٠ ، والسيوطي في « الجامع الصغير » قال المناوي : رمز المؤلف ـ يريد السيوطي ـ بحسنه مع أن فيه محمد به موسى البربري ، قال في « الميزان » عن الدارقطني : غير قوي ، وفي « اللسان » : ما أحد جمع من العلم ما جمع وكان لا يحفظ إلا حديثين . انتهى ، لكن له شواهد . ومن شواهده حديث أسماء بنت عميس عند ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٧ ، وأجي داود (١٩٧٥) في الصلاة : باب في الاستغفار، والنسائي وأحمد ٢/٣٦٩ ، وأبي داود (١٥٢٥) في الصلاة : باب في الاستغفار، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الاشراف» ٢١/٢٦٠، وابن ماجة (٢٨٨٣) في الدعاء : باب الدعاء عند الكرب ، قالت : علمني رسول الله على كلماتٍ أقولُهن عند الكرب « الله ، الله ربي لا أشرك به شيئاً » وسنده حسن ، وحديث ابن عباس عند الطبراني في « الكبير » (١٢٧٨٨) وفي سنده صالح بن عبد الله أبو يحيى وهو ضعيف ، فالحديث صحيح بهذه الشواهد .

اسم أبي عامر الخزاز: صالح بن رستم رُوي له أربعون حديثاً من ثقات أهل البصرة.

# ذكرُ الأمرِ بالتهليلِ والتسبيحِ للَّه جَلَّ وعلا مع التحميدِ لِمَنْ أصابته شِدَّةً أو كَرْبُ

م ٨٦٥ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ داود بن وَرْدان بالفُسطاط ، قال : حدثنا عيسى بنُ حماد ، قال : أخبرنا الليثُ ، عن ابن عَجْلان ، عن محمد بن كعب القُرَظى ، عن عبد الله بن جعفر

عن على بن أبي طالب ، أنه قال : لَقَّننِي رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَمَرنِي إِنْ أَصَابَنِي كَرْبُ أَوْ شِدَّةً أَقُولُهُنَّ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ »(١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، وأخرجه أحمد ١/٩٤ من طريق يونس ، عن الليث ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٦٣٠) و (٦٣١)، والحاكم ٥٠٨/١ وصححه ووافقه الذهبي ، من طريقين عن ابن عجلان ، به .

وأخرجه أحمد ١/١١ من طريق أسامة بن زيد ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٦٢٩) من طريق أبان بن صالح ، كلاهما عن محمد بن كعب ، به . وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ١٩٦/١، والبخاري (٦٣٤٥) في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب ، ومسلم (٢٧٣٠) في الذكر : باب دعاء الكرب ، والترمذي (٣٤٣٥) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول عند الكرب ، أن نبي الله ، كان يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله الله الدي الكرب ، ورب العرش الكريم » .

# ٩ \_ باب الأدعية

محرنا أحمدُ بنُ علي بن المُثَنَّى بخبرٍ غريب ، قال : حدثنا قطَنُ بن نُسَيْر الصَّيْرَفيّ ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا ثابت

عن أنس ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا ، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ »(١) .

<sup>(</sup>۱) قطن بن نسير ، وصفه الحافظ في « التقريب » بقوله : صدوق يخطىء ، وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ۱۳۸/ : سئل أبو زرعة عنه ، فرأيته يحمل عليه ، ثم ذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس مما أنكر عليه . وقال ابن عدي : حدثنا البغوي ، حدثنا القواريري ، حدثنا جعفر ، عن ثابت بحديث : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها . . . » فقال رجل للقواريري : إن شيخنا يحدث به ، عن جعفر ، عن ثابت ، عن أنس ، فقال القواريري : باطل ، قال ابن عدي : وهو كما قال . وأخرجه الترمذي ( ٣٦١٢) آخر كتاب الدعوات ( وقد سقط من مطبوعة إبراهيم عطوة عوض ) من طريق أبي داود سليمان ابن الأشعث السجزي ، حدثنا قطن البصري بهذا الإسناد ، وقال : هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت البناني ، غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت البناني ، عن النبي هي ولم يذكروا فيه عن أنس . ثم أورده من طريق صالح بن عبد الله ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعضر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعضر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعضر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعضر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعضر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن جعفر بن عبد الله ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن بعدالله ، عن بي جعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي هو بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن عن بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن عن بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن وي بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي عن به وقال : هذا أصح من حديث عن بي بعفر بي بعفر بن سليمان ، عن ثابت عن النبي بعن بعفر بي وقال : هذا أصح من حديث عن بعفر بي بعفر بي بعفر بي بعفر بي بعن ثابت عن ثابت

٨٦٧ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا الأسود بن شَيْبَان (١) ، عن أبي نَوْفل بن أبي عَقْرب

عن عائشة ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، يُعْجِبُهُ الجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ (٢) .

قال أبو حاتم: أبو نوفل: اسمه معاوية بن مسلم بن أبي عَقْرَب (٣) ، من أهل البصرة.

## ذكر ما يجبُ أن يكونَ قصدُ المرءِ في جوامع دعائه وبيان أحواله له

٨٦٨ - أخبرنا محمدٌ بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا

<sup>=</sup> قطن ، عن جعفر بن سليمان . ورواه البزار في «مسنده» رقم (٣١٣٥) عن سليمان بن عبد الله الغيلاني ، عن سيار بن حاتم ، عن جعفر ، عن ثابت ، عن أنس عن النبي على ، ثم قال : لم يروه عن ثابت سوى جعفر . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٥٠/١٠ وقال : ورجاله رجال الصحيح ، غير سيار بن حاتم وهو ثقة ، وسيعيده المصنف برقم (٩٤٤) و (٨٩٥) .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل الى سنان .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري الحافظ الحجة . وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٤٩١) ، وأحمد ١٨٥/٦ و ١٨٩ عن عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو داود (١٤٨٢) في الصلاة : باب الدعاء ، من طريق يزيد بن هارون ، ثلاثتهم عن الأسود بن شيبان ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ٥٣٨/١ ووافقه الذهبي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٩ من طريق الأسود بن شيبان ، عن ابن نوفل ، عن ابن أبي عدي ، عن عائشة . والجوامع من الدعاء : هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة ، أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة .

<sup>(</sup>٣) وقيل : مسلم بن أبي عقرب ، وقيل : عمرو بن مسلم . وسماه شعبة : معاوية بن =

محمدُ بن عمرو زُنيج ، حدثنا جَرِيرُ بنُ عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن أبى صالح

عن أبي هريرة ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُل : « مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ » ؟ فَقَالَ : أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ . أَنَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذِ ، فَقَالَ ﷺ : « حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ » (١) .

# ذكرُ الأمرِ للمرء أن يسأل ربَّه جَلَّ وعلا جوامعَ الخير ويتعوَّذ بهِ من جوامع الشر

٨٦٩ ـ أخبرنا أبو خليفة ما لا أُحْصِي مِن مرة قال : حدثنا موسى بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن الجُرَيْري ، عن أمِّ كلثوم بنت أبى بكر

عن عائشة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهَا أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ،

عمرو .انظر « تهذيب التهذيب » ٢٦٠/١٢ .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو صالح : هو ذكوان السمان الزيات المدني ، وأخرجه ابن ماجة (۹۱۰) في الإقامة : باب ما يقال في التشهد والصلاة ، و (۳۸٤٧) في الدعاء : باب الجوامع من الدعاء ، عن يوسف بن موسى القطان ، عن جرير ، بهذا الإسناد ، وقال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١/٦٠ : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وأشار إلى رواية ابن حبان هذه .

وأخرجه أحمد ٤٧٤/٣ عن معاوية بن عمرو ، وأبو داود (٧٩٢) في الصلاة : باب في تخفيف الصلاة من طريق حسين بن علي ، كلاهما عن زائدة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن بعض أصحاب النبي على .

وقوله: ما أحسن دندنتك ، أي: مسألتك الخفية ، أو كلامك الخفي ، والدندنة : أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم وهو أرفع من الهينمة قليلاً ، والضمير في «حولها» للجنة أي حول تحصيلها ، أو للنار ، أي : حول التعوذ من النار . انظر « النهاية » ١٣٧/٢ .

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعْوِدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل ، وَأَعْوِدُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ إِلَى مَا لَكُلُ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً »(١٠) . ١٠٤:١٠

# ذكرُ البيانِ بأنَّ دعاء المرءِ للَّه جل وعلا من أكرم ِ الأشياءِ عليه

٨٧٠ أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ ، قال : حدثنا عمرُوانُ القطان ، عن قتادة ، عن سعيدِ بن أبي الحسن أخي الحسن

(۱) رجاله ثقات ، ويغلب على الظن أن الصواب إثبات جبر بن حبيب في السند بين الجريري وأم كلثوم ، لأن البخاري رواه في « الأدب المفرد » من طريق الجريري ، عن جبر بن حبيب ، عن أم كلثوم ، عن عائشة ، ولأن أحمد وابن ماجه روياه من طريق حماد بن سلمة ، أخبرني جبر بن حبيب ، عن أم كلثوم ، عن عائشة ، ولأن الحاكم رواه من طريق شعبة ، عن جبر بن حبيب ، عن أم كلثوم ، عن عائشة ، ولأن كتب الرجال لم تذكر أن الجريري يروي عن أم كلثوم مباشرة ، وإنما بواسطة جبر بن حبيب ، لكن لا يستبعد أن يكون الجريري أدرك أم كلثوم ، فقد ولدت في سنة ١٣ هـ ، وتوفي الجريري سنة يكون الجريري أدرك أم كلثوم ، فقد ولدت في سنة ١٣ هـ ، وتوفي الجريري سنة

وأخرجه أحمد ١٣٤/٦، وابن أبي شيبة ٢٦٤/١، ومن طريقه ابن ماجة (٣٨٤٦) في الدعاء: باب الجوامع من الدعاء، كلاهما عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، أخبرني جبر بن حبيب ، عن أم كلثوم ، عن عائشة ، وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٣٩) عن الصلت بن محمد ، عن مهدي بن ميمون ، عن الجريري ، عن جبر بن حبيب ، عن أم كلثوم ، به .

وصححه الحاكم ٥٢١/١ ـ ٥٢٢ ووافقه الذهبي من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن جبر بن حبيب ، عن أم كلثوم ، عن عائشة .

وأخرجه أبو يعلى في « مسنده » ورقة ((7.9)/1 من طريق إبراهيم ، عن حماد ، عن جبر بن حبيب وسعيد الجريري ، عن أم كلثوم ، عن عائشة .

عن أبي هُريرة ، قال :قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَيْ اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ »(١) .

## ذكرُ رجاءِ النجاةِ من الآفات لمن دام على الدُّعاء في أوقاته

محمد بن علي بن زهير الجُرْجَاني ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمر بن خليفة ، قال : حدثنا عمر بن محمد \_ هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب(٢) \_ عن ثابت

(١) إسناده حسن ، عمران القطان : وهو ابن داوَر ، ويكنى أبا العوام : صدوق يهم ، فهو حسن الحديث ، وباقى رجاله ثقات .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٧١٢) عن عمروبن مرزوق ، بهذا الإستاد . وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » ٢٥٣/١ بترتيب الساعاتي ، ومن طريقه أحمد ٣٦٢/٢، والترمذي (٣٣٧٠) في الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء ، وابن ماجة (٣٨٢٩) في الدعاء : باب فضل الدعاء ، عن عمران القطان ، به ، وصححه الحاكم ٢٥٠/١ ووافقه الذهبي .

وأخرجه الترمذي (٣٣٧٠) أيضاً ، من طريق ابن مهدي ، عن عمران ، به .

(٢) هذا وهم من المؤلف رحمه الله ، فليس عمر بن محمد هو ابن زيد الثقة كما توهم ، وإنّما هو عمر بن محمد بن صهبان الضعيف ، كما ورد مصرحاً به عند أبي نعيم في « أخبار أصبهان » ٢٣٢/٢ ومما يقوي أنه عمر بن محمد بن صهبان أنهم ذكروا في ترجمته ثابت بن زيد من شيوخه ، ومعلى بن أسد من الرواة عنه بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة عمر بن محمد بن زيد ، وبسبب هذا الوهم أدرج هذا الحديث في صحيحه ، واغتر به الضياء المقدسي ، فأورده في الأحاديث المختارة الحديث في در الحديث العقيليُّ في « الضعفاء » ١/٨٨/٢ في ترجمة عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به .

وأخرجه ابن عدي في «ألكامل» ١٦٧٤/٥ في ترجمته وقال: وعمر بن صهبان عامة أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، والغلبة على حديثه المناكير.

ورواه الحاكم في « المستدرك » ٤٩٣/١ ـ ٤٩٤ من طريق معلى بن أسد العمى ، حدثني عمرو بن محمد الأسلمي ، عن ثابت البناني ، عن أنس . . . . .

عن أنس ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ « لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدُ » (١) .

# ذكرُ الإِخبارِ عما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِءِ مِن المواظبة على الدُّعَاءِ والبرِّ

۸۷۲ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي الجعد(٢)

عن ثَوْبان ، قال : قال رسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّرْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ، وَلاَ يُرَدُّ القَدَرُ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ ، وَلاَ يَزِيدُ في الرِّرْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ، وَلاَ يُرَدُّ القَدَرُ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ ، وَلاَ يَزِيدُ في المُعْمِ إِلاَّ البِرُّ » (٣) .

كذا قال: «عمرو» وهو خطأ صوابه «عمر» وعمر بن محمد بن صهبان أسلمي ، وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف عمراً تعبت عليه . فالتبس عليه بسبب زيادة الواو في أصل الحاكم ، وقد ترجمه رحمه الله في «الميزان» ٢٠٧/٣ فقال: عمر بن صهبان الأسلمي المدني ، ويقال: عمر بن محمد بن صهبان أبو جعفر الأسلمي . . . قال أحمد: لم يكن بشيء ، وقال يحيى بن معين: لا يساوي فلساً ، وقال البخاري: هو منكر الحديث ، وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك الحديث .

وقال المؤلف في « المجروحين » ٨١/٢ : عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي من أهل المدينة خال إبراهيم بن أبي يحيى . . . كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها مَنِ الحديث صناعتُه لم يشك أنها معمولة .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي الجعد : ذكره المؤلف في « الثقات » ٥ / ٢٠ ، وروى عنه اثنان ، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين .

<sup>(</sup>٣) أبو خيثمة : هو زهير بن حرب ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، وأحمد ٥/ ٢٧٧ و ٢٨٠ و ٢٨٢ ، وابن ماجة (٩٠) في المقدمة : باب في القدر ، و (٢٠٢٤) في الفتن ، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٤/ ١٦٩، والطبراني في « الكبير » (١٤٤٢)

قال أبو حاتِم: قولُه ﷺ في هذا الخبر لم يُرِدْ بِهِ عمومه، وذاك أن الذنب لا يحرم الرزق الذي رُزِقَ العبد، بل يُكدِّرُ عليه صفاءَه إذا فكر في تعقيب الحالة فيه. ودوامُ المرء على الدعاء يطيب له ورودُ القضاء، فكأنه ردَّه لِقلة حِسِّه بألمه، والبريطيب العيش حتَّى كأنَّه يُزاد في عمره بطيب عيشه، وقلة تعذُّر ذلك في الأحوال .

# ذكرُ البيانِ بأن المرء إذا دعا الله جَلَّ وعلا بنيةٍ صحيحةٍ وعَمَلٍ مُخْلِصٍ قد يُستجاب له دعاؤه وإن كان الشيءُ المسؤولُ معجزةً

معاد بنُ سَلَمَة ، أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدثنا هُدْبة بن خالد ، حدثنا حماد بنُ سَلَمَة ، أخبرنا ثابتُ ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

عن صُهيب ، أن رَسُولَ اللّهِ ، عَلَيْ ، قال : « كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ

وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٢٠/٢ ، والبغوي في « شرح السنة » (٣٤١٨) ، والحاكم ٢٩٣١ ، والقضاعي في « مسنده » (٨٣١) من طرق ، عن سفيان بهذا الإسناد . وقال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١/٨ : وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث ، فقال : هذا حديث حسن .

وفي الباب عن سلمان عند الترمذي (٢١٣٩) في القدر : باب ما جاء  $\mathbb{K}$  يرد القدر إلّا الدعاء ، والطحاوي في « مشكل الآثار »  $\mathbb{K}$  ، والشهاب القضاعي (٨٣٢) و (٨٣٣) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ولعلَّ تحسينه من أجل شاهده المتقدم ، وإلّا ففي سنده أبو مودود ، وفيه لين كما في « التقريب » .

وعن ابن عمر ، عند الترمذي (٣٥٤٨) في الدعوات : باب في دعاء النبي عمر ، بلفظ « إنَّ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي ، وهو ضعيف في الحديث .

كَانَ قَبْلَكُمْ لَهُ سَاحِرٌ(١) ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، فَابْعَتْ إِلَىَّ غُلَاماً أَعَلَّمْهُ السَّحْرَ، فَبَعَثَ لَهُ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ ، إِذَا سَلَكَ(٢) ، رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ وَأَعْجَبَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ (٣) ، ضَرَبَهُ ، وَإِذَا رَجَعَ مِنْ عِنْدِ السَّاحِرِ ، قَعَدَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ . فَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ لَهُ : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي السَّاحِرُ . فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ : اليَوْمَ أَعْلَمُ : الرَّاهِبُ أَفْضَلُ أَم السَّاحِرُ ؟ فَأَخَذَ حَجَراً ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر ، فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنِّيُّ أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي (٤) ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ ، فَلاَ تَدُلُّ عَلَيٌّ ، فَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَص ، وَيُدَاوِي(٥) سَائِرَ الأَدْوَاءِ ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ(٦) \_ كَانَ قَدْ عَمِيَ \_ فَأَتَى الْغَلَامَ بِهَـدَايَا كَثِيرَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، قَالَ : إِنِّي لِا أَشْفِي أَحَداً إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ ، فَإِنْ آمَنْتَ

<sup>(</sup>١) في مسلم : وكان له ساحر . -

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بياض مكان كلمة « سلك » .

<sup>(</sup>٣) زاد مسلم : مرَّ بالراهب ، وقعد إليه ، فإذا أتى الساحر .

<sup>(</sup>٤) زاد مسلم بعده « قد بلغ مَن أمرك ما أرى » .

<sup>(</sup>٥) رواية مسلم : يداوي الناس من سائر الأدواء .

<sup>(</sup>٦) في « الإحسان » : الملك ، والتصويب من « الأنواع والتقاسيم » ٢ / لوحة ٣٢٥ .

بِاللَّهِ ، دَعَوْتُ اللَّهَ ، فَشَفَاكَ ، فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ ، فَأَتَى المَلِكَ يَمْشِي يَجْلِسُ(١) إِلَيْهِ كما كَانَ يَجْلِسُ ، فَقَالَ المَلِكُ : فُلَانُ ! مَنْ رَدُّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ: رَبِّي ، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي ؟ قال: رَبِّي وَرَبُّكَ وَاحِدٌ(٢) ، فَلَم يَزَلْ(٣) يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ لَـهُ الملكُ : أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ؟ قَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ ، فَأَخَذَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ ، فَأَبَى ، فَدَعَا بالمِنْشَارِ ، فَوَضَعَ المِنْشَارَ في مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَشُقَّ بهِ (١٤) حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ . ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الملكِ ، فَقِيلَ : ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ ، فَأَبَى ، فَوَضَعَ المِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ . ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلامِ فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا ، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ ، فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الملكِ ، فَقَالَ لَهُ الملكُ : مَا فَعَلَ أصحابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَى قَوْمِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ ، فَاحْمِلُوهُ في قُرْقُورِ (٥) ، فَوَسِّطُوا بِهِ

<sup>(</sup>١) في مسلم: فأتى الملك، فجلس إليه.

<sup>(</sup>٢) في مسلم: « الله ».

<sup>(</sup>٣) زاد مسلم: فأخذه.

<sup>(</sup>٤) في مسلم : فشقُّه .

<sup>(</sup>٥) القرقور : السفينة . وفي الأصل : قرقر .

الْبَحْرَ ، فَلَجِّجُوا بِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَانْكَفَأْتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ (١) ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الملِكِ ، فَقَالَ لَهُ الملكُ : مَا فَعَلَ أصحَابُكُ ؟ قَالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّهُ ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ : وَإِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، وَتَصْلُبُني عَلَى جِذْع ، ثُمَّ خُذْ سَهْمَاً مِنْ كِنَانَتِكَ (٢) ، ثُمَّ ضَع ِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قُلْ : بِسْم اللَّهِ رَبِّ الْغُلَام ، ثُمَّ ارْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ، قَتَلْتَنِي ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ صَلَبَهُ عَلَى جِذْع ، ثُمَّ أُخَذَ سَهْمَاً مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ قَوْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ ، فَوَقَعَ السَّهُمُ في صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في مَوْضِعِ السَّهُم فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ - ثَلَاثًا -فَأْتِيَ الْمَلِكُ ، فقيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ ، قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ ، فَأَمَرَ بِالْأَخْدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ ، فَخُدَّتْ ، وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ ، فَأَحْمُوهُ (٣) ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الغُلاَمُ : يَا أُمَّه اصْبِري ، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ »(٤) . 7: 4

<sup>(</sup>١) زاد مسلم : فغرقوا .

<sup>(</sup>٢) في مسلم : من كنانتي .

<sup>(</sup>٣) زاد مسلم : فيها .

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم (٣٠٠٥) في الزهد : باب قصة أصحاب الأخدود
 والساحر والراهب والغلام ، عن هدبة بن خالد ، بهذا الإسناد .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ دعوةَ المظلومِ تُسْتَجَابُ له لاَ مَحَالَةَ وإن أتى عليها البُرْهَةُ مِن الدهر

٨٧٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان الطائي ، قال : حدثنا فَرَحُ بنُ رَوَاحَة المَنْبِجِي ، قال : حدثنا سَعْدُ(١) الطائى ، قال : حدثنا أبو المُدِلَّة

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « دَعْوَةً المَطْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الغَمَامِ ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ ، وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ »(٢) .

وانظر « فتح الباري » ٦٩٨/٨ ، وتفسير ابن كثير ٤/٤٩٤.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٥١) ومن طريقه الترمذي (٣٣٤٠) والـطبراني (٧٣١٩) عن معمر ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن صهيب .

وأخرجه أحمد ١٧/٦ ، ١٨ ، والطبراني في « الكبير » (٧٣٢٠) ، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ١٩٨/٤ من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد .

(١) فيُّ « الإحسان » : سعيد ، وهو خطأ ، والتصويب من « الأنواع » ١ / لوحة ٥٦٠ .

(٢) أبو المدلة لم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه غير سعد الطائي ، وقال الذهبي في « الميزان » ٤ / ٥٧١ : لا يكاد يعرف .

وأخرجه أحمد ٢ / ٤ . ٣٠٥ - ٣٠٥ عن أبي كامل وأبي النضر ، عن زهير بن معاوية ، بهذا الاسناد .

وأخرجه أحمد 7/82 ، وابن ماجة (1007) في الصيام : باب الصائم لا ترد دعوته ، من طريق وكيع ، والترمذي (000) في الدعوات : باب في العفو والعافية ، من طريق عبد الله بن نمير ، والبغوي في « شرح السنة » (000) من طريق عبيد الله بن موسى ، ثلاثتهم عن سعدان الجهني ، عن أبي مجاهد سعد الطائي ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

وفي الباب ما يعضده ويقويه عن خزيمة بن ثابت مـرفوعـاً ، بلفظ « اتقوا دعـوة المـظلوم ، فإنهـا تحمل على الغمـام ، يقول الله جـلَّ جلالـه : وعزتي وجـلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين » أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣٧١٨) ، والبخاري في = قال أبو حاتِم رضي الله عنه: أبو المدلة اسمه عبيد الله(١) مديني ، ثقة .

٨٧٥ \_ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا يزيد بن

«تاريخه الكبير» ١٨٦/١ ، والدولابي في « الأسماء والكنى » ١٢٣/٢ ولا بأس بإسناده في المتابعات كما قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ١٨٧/٨ . ما أخرج ابن معين في « تاريخه » ٤٥٨/٤ ومن طريقه الدولابي في « الكنى » ٢/٧٧ ، والقضاعي في « مسند الشهاب » (٩٦٠) من طريق ابن عفير ، عن يحيى بن أيوب ، عن أبي عبد الغفار عبد الرحمٰن بن عيسى ، عن أنس بن مالك مرفوعاً : « إياكم ودعوة المظلوم ، وإن كان كافراً ، فإنّه ليس لها حجاب دون الله » .

وعن ابن عمر عند الحاكم ٢٩/١ بلفظ: « اتقوا دعوة المظلوم ، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار » وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

وعن أنس بن مالك عند أحمد ١٥٣/٣ ، وأبي يعلى ١٦١/١ ، ومن طريقهما الضياء في « الأحاديث المختارة » بلفظ : « اتقوا دعوة المظلوم ، وإن كان كافراً ، فإنه ليس دونها حجاب » وسنده حسن في الشواهد .

وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: « واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . أخرجه أحمد ٢٣٣/١ ، والبخاري (١٤٩٦) و (٢٤٤٨) و (٤٣٤٧) ، ومسلم (١٩٥) ، وأبو داود (١٥٨٤) ، والترمذي (٦٢٥) ، والنسائي ٥/٥ ـ ٤ و ٥/٥٥ ، وابن ماجة (١٧٨٣) .

وعن أبي هريرة عند الطيالسي (٢٣٣٠) ، وأحمد 7/77 ، وابين أبي شيبة 1/70 ، والخطيب في «تاريخه» 1/70 ، والخطيب في «تاريخه» 1/70 ، والخطيب في نفسه» . (٣١٥) بلفظ : «دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه» . وفي سنده أبو معشر ، وهو ضعيف لسوء حفظه ، لكن حديثه يصلح للمتابعة ، وهذا منه ، ولذا حسنه الهيثمي في «المجمع» 1/10 ، وابن حجر في «الفتح» 1/10 ، وانظر ما بعده .

(۱) وقال غيره: هو أخو أبي الحباب سعيد بن يسار، حكاه البخاري في تاريخه ٩/٧٤ عن خلاد بن يحيى ، عن سعدان الجهني ، عن سعد الطائي ، عن أبي مدلة أخي سعيد بن يسار . وقال الليث بن سعد : أبو مرثد ، ولا يصح .

مَوْهَب ، قال : أخبرنا ابن وَهْب ، عن معروف بن (١) سُوَيْد ، قال : سمعت عُلَيَّ بن رباح يقول :

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: « اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَطْلُوم »(٢) .

قال أبو حاتِم: قوله ﷺ « اتَّقوا دعوة المظلوم » أمر باتقاء دعوة المظلوم ، مراده الزجرُ عما تولَّد ذلك الدعاءُ منه ، وهو: الظلم ، فزجر عن الشيء بالأمر بمجانبة ما تولَّد منه .

# ذكرُ الإِخبارِ عما يُستحبُّ للمرء عند إرادة الدعاء رفعُ اليدين

٨٧٦ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: حدثنا خليفة بن خياط العُصْفُرِيّ ، قال : حدثنا جعفر بن ميمون ، عن أبي عثمان النَّهْدي

عن سلمان الفارسي ، عن النبي ، ﷺ ، قال : « إِنَّ رَبَّكُمْ حييٌ كَرِيمٌ - يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَـدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَـرُدَّهُمَـا صِفْراً »(٣) .

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الإحسان » إلى « عن » ، والتصويب من « الأنواع » ١/ لوحة ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) إسباده صحيح ، معروف بن سويد ، وثقه المؤلف ، وروى عنه جمع ، وباقي رجاله ثقات ، ويزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي . وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) حديث قوي ، جعفر بن ميمون فيه خلاف ، وحديثه يصلح للمتابعة ، وهذا منها ، / وباقي رجاله ثقات . ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ، وأبو عثمان النهدي : هو عبد الرحمٰن بن مل .

وأخرجه الترمذي (٣٥٥٦) في الدعوات ، وحسنه ، عن محمد بن بشار ، وابن ماجة =

## ذكرُ الإِباحةِ للمرء أنْ يَرْفَعَ يديه عندَ الدعاء لله جَلَّ وَعَـلا

معبة ، عن ثابت الحسينُ بن عبد الله بن يزيد القطان بالرَّقة ، حدثنا سهلُ بن صالح الأنطاكي ، قال : أخبرنا يزيدُ بنُ هارون ، قال : أخبرنا شعبة ، عن ثابت

عن أنس قال: كَانَ النبيُّ ، ﷺ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ(١).

(٣٨٦٥) في الدعاء : باب رفع اليدين في الدعاء ، عن بكر بن خلف ، كلاهما عن ابن أبي عدي ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٤٨٨) في الصلاة : باب الدعاء ، ومن طريقه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٩٠ ، من طريق عيسى بن يونس : والطبراني ( ٦١٤٨) من طريق أبي أسامة ، كلاهما عن جعفر بن ميمون ، به .

وأخرجه البغوي في « شرح السنة » (١٣٨٥) من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس ، حدثنا الأنصاري ، حدثني أبو المعلى ، حدثنا أبو عثمان النهدي ، قال : سمعت سلمان الفارسي يقول : قال رسول الله على : . . .

وسيرد من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي برقم (٨٨٠) .

وله شاهد عن أنس عند الحاكم ٤٩٧/١ ـ ٤٩٨ ، وفي سنده عامر بن يساف ، يكتب حديثه للمتابعة ، وله طريق أخرى عند البغوي (١٣٨٦) ، وفيها أبان بن أبي عياش ، وهو متروك ، فلا يفرح بها .

(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢٠٩/٣ عن سليمان بن داود ، و٢١٦/٣ عن عبد الصمد ، و٣/ ٢٥٩ عن أسود بن عامر ، وابنُ أبي شيبة ١٠/ ٣٧٩ ومن طريقه مسلم (٨٩٥) في الاستسقاء : باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء ، عن يحيى بن أبي بكير ، أربعتهم عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وعلقه البخاري (١٠٣٠) في الاستسقاء: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، و(٦٣٤١) في الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج. وانظر «تغليق التعليق » ٢/٣٩٣، ٣٩٣، و ٥/١٤٦. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢/٣٧٠. وفي مشروعية رفع اليدين أحاديث =

## ذكرُ البيانِ بأنَّ رفعَ اليدينِ في الدُّعاءِ يَجِبُ أن لا يجاوِز بهما رأسَه

۸۷۸ ـ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا هارونُ بنُ معروف ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني حَيْوة ، وعمر بن مالك ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم

عن عميرٍ مَوْلَى آبِي اللحم ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، قَرِيباً مِنَ الزَّوْرَاءِ يَدْعُو رَافِعاً كَفَّيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ (١) .

وأخرجه أحمد ٢٢٣/٥ ، والترمذي (٥٥٧) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ، والنسائي ٢٠٩/١ في صلاة الاستسقاء : باب كيف يرفع ، عن قتيبة ابن سعيد، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمير مولى آبي اللحم « أنه رأى رسول الله على عند أحجار الزيت يستسقي ، وهو مقنع بكفيه يدعو » ، وصححه الحاكم ٢٥٥/١ ، ووافقه الـذهبي ، وقد أخطأ أحد رواته في إسناده ؛ إذ جعل الـرواية عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمير مباشرة مع أن الصواب أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير كما في رواية المؤلف وأحمد وأبي داود ، وفيه خطأ آخر ، وهو أنه زاد في رواية الترمذي والنسائي بعد عمير مولى آبي اللحم عن أبى اللحم ، ولم ترد هذه الزيادة عند أحمد .

وفي « التهذيب » ١١/ ٣٣٩ في ترجمة يزيد بن الهاد ، روى عن عمير مولى آبي =

كثيرة ، أفردها المندري في جزء سرد منها النووي في « الأذكار » وفي « شرح المهذب » جملة ، وعقد لها البخاري أيضاً في « الأدب المفرد » ص ٢١٤ - ٢١٦ باباً ذكر فيه عدة أحاديث . وانظر « الفتح » ١٤٢/١١ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد . وأخرجه أحمد ٢٢٣/٥ عن هارون بن معروف ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (١١٦٨) في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء ، عن محمد بن سلمة المرادي ، عن ابن وهب ، به .

# ذكرُ البيانِ بأن باطنَ الكفين يجبُ أن يكونَ للداعي قِبَلَ وجهه إذا دعا

۸۷۹ ـ أخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا حَيْوة ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي

عن عُمَيْر مَوْلَى آبِي اللحم ، أَنَّهُ رأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، قَرِيباً مِنَ الزَّوْرَاءِ ، قَائماً يَدْعُو يَسْتَسْقِي ، رَافِعاً كَفَّيْهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ ، مُقْبِلاً بِبَاطِنِ كَفِّهِ إلَى وَجْهِهِ (١) .

## ذكر استجابة الدعاء للرافع يديه إلى بارئه جلّ وعلا

• ۸۸٠ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتُسْتَر ، قال : حدثنا جميل ابن الحسن العَتَكِي ، قال : حدثنا محمد بنُ الزِّبرقان ، قال : حدثنا سليمان التَّيْمي ، عن أبي عثمان

عن سلمان ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّه ، ﷺ ، قال : « إِنَّ اللَّه جَلَّ . وَعَلاَ يَستحيي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهمَا خَائِبَتَيْنِ »(٢) . ٢:١

اللحم ، وله صحبة ، والصحيح أن بينهما محمد بن إبراهيم التيمي .
 وأحجار الزيت : موضع بالمدينة من الحرة ، وهو موضع صلاة الاستشقاء ،
 سمي بذلك لسواد أحجاره ، كأنها طليت بالزيت .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد وأخرجه الطبراني (٦١٣٠) من طريق العباس بن حمدان الحنفي ، عن جميل بن الحسن ، به .

وأخرجه أحمد 870/0 عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن الزبرقان ، به ، وصححه الحاكم 870/0 ، ووافقه الذهبي ، وجود إسناده الحافظ في « الفتح » 870/0 ، وتقدم برقم 870/0 ، من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان .

# ذكرُ البيانِ بأن الله جلَّ وَعَلاَ إنما يستجيبُ دعاء مَنْ رفع إليه يديه إذا لم يَدْعُ بمعصيةٍ أو يستعجِل الإجابة ، فيترك الدعاء

۸۸۱ - أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حَرْملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرنا معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخَوْلاني

عن أبي هريرة ، عَن رسول اللّه ، ﷺ ، قال : « لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » قَالَ : « يَقُولُ يَسْتَعْجِلْ » قَالَ : « يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ، فَيَنْحسِرُ (١) عِنْدَ ذَلِكَ ، فَيَتْرُكُ اللّهُ عَاهَ » (٢) .

#### ذكرُ وصفِ الإِشارة للمرء بأصبُعه عند إرادته الدعاءَ لِلّهِ جَلَّ وَعَلاَ

٨٨٢ ـ أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي

<sup>(</sup>۱) في مسلم: «فيستحسر»، يقال: حسر، واستحسر: إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا: أنه ينقطع عن الدعاء، ومنه قوله تعالى ﴿ لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون ﴾، أي: لا ينقطعون عنها.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي ، معاوية بن صالح : صدوق له أوهام ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه مسلم (٢٧٣) (٩٢) في الذكر: باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٦٥٥) والبيهقي في « السنن » يعجل ، من طريق ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البغوي في « شرح السنة » ( ۱۳۹۰) من طريق عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، به . وسيعيده المؤلف من طريق ابن وهب برقم (٩٧٦) .

وسيورده المؤلف أيضاً من طريق مالك برقم (٩٧٥) ويأتي تخريجه عنده .

شَيْبَة ، قال: حدثنا ابن إدريس ، عن حصين بن عبد الرحمن

عن عُمارة بن رُوَيْبَة (١) ، أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بنَ مَرْوَانَ رَافِعاً يَدَيْهِ عَلَى المِنبَرِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى المِنبَرِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَنْجَةِ (٢) وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ للسَّبْحَةِ (٢) (٣) عَيْقٍ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ كَذَا ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ للسَّبْحَةِ (٢) (٣) عَيْقٍ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ كَذَا ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ للسَّبْحَةِ (٢) (٣) (٢:

# ذكرُ البيانِ بأنَّ المرء إذا أراد الإشارةَ في الدعاء يجب أن يُشِيرَ بالسَّبَابة اليمني بعد أن يَحْنِيَها قليلًا

م ٨٨٣ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا عُبيدُ اللّهِ بن عمر القواريري ، قال : حدثنا بشرُ بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن عبد الرحمٰن بن معاوية ، عن ابن أبي ذباب

عن سهل بن سعد قال : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، شَاهِراً يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلاَ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هٰكَذَا .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى دويبة .

<sup>(</sup>٢) في رواية أحمد والنسائي : « السبابة » ، ولمسلم « المسبحة » .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٢/١٤٧ . ١٤٨ ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٨٧٤) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة .

وأخرجه أحمد ١٣٥/٤ ، والنسائي ١٠٨/٣ في الجمعة : باب الإشارة في الخطبة ، وفي الكبرى كما في «التحفة » ٤٨٦/٧ ، والدارمي ٢٦٦٦١ في الصلاة : باب كيف يشير الإمام في الخطبة ، من طرق عن سفيان ، عن حصين ، به .

وأخرجه أحمد ١٣٦/٤ من طريق زهير ، و ٢٦١/٤ من طريق ابن فضيل ، وأخرجه أحمد ١٣٦/٤ من طريق زائدة ، وأبو داود (١١٠٤) في الصلاة : باب رفع اليدين على المنبر ، من طريق زائدة ، والدارمي ٢٦٦/١ من طريق أبي زبيد ، جميعهم عن حصين ، به .

# وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : بَأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى يُقَوِّسُهَا(١) . ٥ :١٢

## ذكرُ الزجرِ عن الإِشارة في الدعاء بالأصبعين

٨٨٤ أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي ، قال :
 حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، قال : حدثنا حفص بن غِياث ، عن هشام ، عن ابن سِيرينَ

عن أبي هريرة ، أنَّ النَّبِيَّ ، ﷺ ، أَبْصَرَ رَجُلًا يَدْعُو بِأَصْبُعَيْهِ جَمِيعاً فَنَهَاهُ ، وَقَالَ بِإِحْدَاهُمَا ، بِالْيُمْنَىٰ (٢) . ٢٤:٢

(۱) حديث صحيح بشواهده ، عبد الرحمٰن بن معاوية : هو ابن الحويرث الأنصاري الزرقي ، سيّىء الحفظ ، وباقي رجاله ثقات . وابن أبي ذباب هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد ، وهو في مسند أبي يعلى الورقة ٣٥٣ ، وأخرجه أبو داود (١١٠٥) في الصلاة : باب رفع اليدين على المنبر ، والطبراني في « الكبير » (٢٠٢٣) من طريق مسدد ، عن بشر بن المفضل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٥/٣٣٧ من طريق ربعي بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، به . وصححه الحاكم ٥٣٦/١ ، ووافقه الذهبي ، وأورده الهيثمي في «المجمع » ١/١٦٧، واقتصر في نسبته إلى أحمد ، وأعله بعبد الرحمن بن إسحاق . ويشهد له حديث عمارة بن رُويبة ( ٨٨٢) المتقدم ، وحديث أبي هريرة ( ٨٨٤) الأتى .

(٢) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح ، خلا شيخ ابن حبان ، فإنه ثقة ، وعبد الله ابن عمر هو ابن محمد بن أبان الأموي الكوفي الملقب بمشكدانة .

وأخرجه الترمذي (٣٥٥٧) في الدعوات ، والنسائي ٣٨/٣ في السهو: باب النهي عن الإشارة بأصبعين ، عن محمد بن بشار ، عن صفوان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه ، فقال رسول الله على : « أَحَّد ، أَحَّد » وإسناده حسن وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وهو في « المستدرك » و ١٥٦/١

وهذا الرجل هو سعد كما صرح به أبو هريرة عند ابن أبي شيبة ٣٨١/١٠ من =

قال أبو حاتِم: أضمر فيه أن الإشارة بالأصبعين ليكون إلى الاثنين، والقوم عهدُهُم كان قريباً بعبادة الأصنام والإشراك بالله، فمن أجلهما أمر بالإشارة بأصبع واحد.

## ذكرُ الأمرِ بالاستخارةِ إذا أراد المرءُ أمراً قَبْلَ الدخول عليه

م ۸۸٥ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا علي بن المديني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا عيسى بن عبد الله بن مإلك ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار

عن أبي سعيد الخُدْري قال: سمعت رَسُولَ اللهِ ، ﷺ ، يقول: « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقُدرُكَ بِقُدْرتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ . فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا للأَمْرِ اللّذِي يُرِيدُ لللهِ وَعَيْراً لِي في ديني وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْري ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيسِّرُهُ لِي وَاعِنِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لللهِ يَريدُ لِي وَيسِّرُهُ لِي وَعَقِبَةِ أَمْري ، فَاصْرِفْهُ عَنِي يُريدُ لِي الْخَيْرَ أَيْنَمَا كَانَ ، لا وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاصْرِفْهُ عَنِي ، ثُمَّ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ أَيْنَمَا كَانَ ، لا حَوْلَ وَلاَ قُونَةً إِلّا باللّهِ »(١) .

طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : أبصر النبي على سعداً وهو يدعو بأصبعيه ، فقال : « يا سعد أحِّد أحِّد » . . ومن حديث سعد بن أبي وقاص اخرجه أبو داود (١٤٩٩) في الصلاة: باب الدعاء ، والنسائي ٣٨/٣ في السهو : باب النهي عن الإِشارة بأصبعين ، وصححه الحاكم ١٣٦/١ ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن ، عيسى بن عبد الله بن مالك ، وثقه المؤلف ، وروى عنه جمع ، =

## ذكرُ خبرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ ما ذكرناه

٨٨٦ - أخبرنا الحُسينُ بنُ إدريس الأنصاري ، قال : حدثنا حمزةُ بن طلبة ، قال : حدثنا أبي فُدَيْك ، قال : حدثنا أبو المفضَّل بنُ العلاء ابن عبد الرحمٰن ، عن أبيه ، عن جده

عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللّه ﷺ : « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً ، فَلْيَقُلْ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْدَرُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْعُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْراً لِي فِي عاقِبَةِ خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْراً لِي في عاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاقْدُرْهُ لِي وَبَارِكُ لِي فيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ خَيْراً لِي ، أَمْرِي ، فَاقْدُرْهُ لِي وَبَارِكُ لِي فيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ خَيْراً لِي ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ ، وَرَضِّنِي بِقَدَرِكَ »(١) .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : أبو المفضل اسمه : شِبْلُ بن

وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه البزار (٣١٨٥) ٥٦/٤ من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأورده السيوطي في « الجامع الكبير » ١ /٣٨ ، وزاد نسبته الى أبي يعلى ، والبيهقي في الشعب ، والضياء في المختارة .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٨١/٢ وقال : «رواه أبو يعلى ، ورجاله موثوقون ، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه » وما عزاه الهيثمي للبزار . ويشهد له حديث أبي هريرة وحديث جابر الأتيان .

<sup>(</sup>۱) الحسين بن إدريس الأنصاري حافظ ثقة مترجم في «تذكرة الحفاظ» ۲۹٥/۲، وحمزة بن طلبة ذكره المؤلف في « الثقات » ۲۰۹/۸ فقال : هو حمزة بن محمد الذي يقال له ابن طلبة من أهل هراة ، يروي عن يزيد بن هارون ، وعبد الرزاق ، حدَّثنا عنه محمد بن عبد الرحمٰن السامي وغيره . وشبل بن العلاء ، قال ابن عدي في « الكامل » ١٣٦٧/٤ : روى أحاديث مناكير ، وأحاديثه غير محفوظة ، وذكره =

العلاء بن عبد الرحمن ، مستقيمُ الأمر في الحديث .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ الأمرَ بدعاءِ الاستخارةِ لمن أراد أمراَ إنما أمر بذلك بعدَ ركوعِ ركعتينِ غيرِ الفريضَةِ

معيد، عبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي الموال، قال: حدثنا محمدُ بنُ المُنْكدر

عن جابر بن عبد الله قال: كان رَسُولُ اللهِ عَلَمُ يُعَلِّمُنَا السُّورة مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ: « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ الأَمْرِ ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِالأَمْرِ ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُرَتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْعُيُوبِ . اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْراً لِي الْعُيُوبِ . اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْراً لِي الْعُيُوبِ . اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْراً لِي في دِيني ، وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، فَقَدِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَبَارِكُ في وَبَارِكُ في وَيَا فِي وَيَعْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ شَرّاً لِي في دِيني وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، فَقَدِّرُهُ لِي وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، فَلَدِي وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةِ أَمْرِي ، فَلَدِي وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، فَقَدِي وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةِ أَمْرِي ، فَقَدِي وَمَعاشِي ، وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ،

المؤلف في «الثقات» ٢/٢٥٤، وقال: روى عنه ابن أبي فديك نسخة مستقيمة، حدَّننا بها الفضل بن محمد العطار بأنطاكية، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد، عنه، كنيته أبو المفضل، وباقي رجاله ثقات. فهو حسن في الشواهد، وهذا منها، وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» ٢/٣٨ وزاد نسبته إلى المخلص في «أماليه» وابن النجار، وفي الباب عن أبي أيوب عند الحاكم ٢/٤٣، وقال: ورواته ثقات، ووافقه الذهبي. وعن ابن مسعود عند الطبراني في «الكبير» (١٠٠١) و (١٠٠٥٢)، والأوسط ص ٩٧، والصغير ١/١٩٠، وذكره الهيثمي في «المجمع» ١/١٨٧: وقال: رواه البزار بأسانيد، والطبراني في الثلاثة، وأكثر أسانيد البزار حسنة، وعن ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط»، قال الهيثمي ٢/١٠٠٠ : وفيه من لم أجد له ترجمة.

فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَقَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، وَرَضِّنِي بِهِ »(١) .

(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (۱۱۲۲) في التهجد : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، والترمذي (٤٨٠) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الاستخارة ، والنسائي ٢/٨٠ في النكاح : باب كيف الاستخارة ، وفي «عمل اليوم والليلة » (٤٩٨) ، عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٤٤/٣ ، والبخاري (٦٣٨٢) في الدعوات : باب الدعاء عند الاستخارة ، و (٧٣٩٠) في التوحيد : باب ﴿قل هو القادر ﴾ وفي الأدب المفرد (٢٩٣) وأبو داود (١٥٣٨) في الصلاة، وابن ماجة (١٣٨٣) في الاقامة: باب ما جاء في صلاة الاستخارة ، والبيهقي في السنن ٣/٢٥ ، وفي «الأسماء والصفات» ص ١٢٤ ، ١٢٥ ، من طَرُق عن عبد الرحمن ، به . وعبد الرحمن بن أبي الموالي : وثقه ابن معين ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم ، وقال الترمذي في حديثه هذا: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي ، وهو شيخ مدني ثقة ، وقد روى عنه غير واحد من الأثمة ، وقال البزار : لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد ، وقال الدارقطني في « الأفراد » : هو غريب تفرد به عبد الرحمن ، وهو صحيح وقال أبو أحمد بن عدي في « الكامل » - بعد أن نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن عبد الرحمن ، فقال : لا بأس به ، روى حديثًا منكراً في الاستخارة ـ: عبد الرحمٰن مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه في الاستخارة رواه غير واحد من الصحابة . قال الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان ٣٤٥/٣ : وكأنه فهم من قول أحمد إنه منكر تضعيفه وهو المتبادر ، لكن اصطلاح أحمد إطلاق هذا اللفظ على الفرد المطلق ، ولو كان راويه ثقة ، وقد جاء عنه ذلك في حديث « الأعمال بالنيات » ، فقال في رواية محمد بن إبراهيم التيمي : روى حديثاً منكراً ، ووصف محمداً مع ذلك بالثقة ، وقد نقل ابن الصلاح مثل هذا عن البرزُنجي ، وأشار ابن عدي إلى أن الحديث جاء له شاهد أو أكثر ، وقد سمى الترمذي من الصحابة الذين رووه اثنين ، فقال : وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب ، زاد شيخنا ـ يعنى الحافظ العراقي في شرحه -عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد . . . . .

قال الحافظ في « الفتح » ١٨٧/١١ : واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ، فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق . وقال النووي في « الأذكار » : =

## ذكرُ ما يقولُ المرءُ إذا رأى الهلالَ أوَّلَ ما يراهُ

المَرْوَزِي قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال : حدثنا عبد المَرْوَزِي قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال : حدثنا عبد الرحمٰن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، عن أبيه ، وعن عمه عن ابن عمر ، قال : كانَ رَسُولُ اللّهِ ، على ، إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ، قَالَ : « اللّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَان ، والسّلامَةِ والإِسْلام ، والسّدَم والإِسْلام ، والسّدَم والإِسْلام ، والسّدَم والإِسْلام ، والسّد م والإِسْلام ، والسّد م والسّد م والإِسْلام ، والسّد م والإِسْلام ، والسّد م والم والم والسّد م والم والسّد م والسّد م

يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره ، قال الحافظ : والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة ، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح لغیره ، عبد الرحمن بن عثمان : قال الذهبی : مقل ، ضعفه أبو حاتم الرازی ، وأما ابن حبان ، فذكره فی الثقات ، وأبوه عثمان بن إبراهیم روی عنه عنر واحد ، ووثقه المؤلف ، وقال أبو حاتم : شیخ یكتب حدیثه ، روی عنه ابنه أحادیث منكرة ، وباقی رجاله ثقات .

وأخرجه الدارمي ٣/٢ ، ٤ في الصوم ، والطبراني (١٣٣٠) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي بهذا الإسناد ، وسقط من سند الطبراني المطبوع عبد الرحمن بن عثمان .

وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٠ / ١٣٩ ، وقال : « رواه الطبراني ، وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات» .

وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله عند أحمد ١٦٢/١، والترمذي (٣٤٥١) في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال، والحاكم ٢٨٥/٤، وأبي يعلى ١٩١/١، وابن السني (٦٣٥)، والدارمي ٤/١، وابن أبي عاصم في السنة (٣٧٦)، والبغوي (١٣٣٥)، وسنده ضعيف، لكنه حسن في الشواهد، وآخر من حديث قتادة عند أبي داود (٢٩٠٥) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، والبغوي (١٣٣٦). وثالث من حديث رافع عند الطبراني، وإسناده حسن. ورابع من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني. وخامس من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط، فالحديث صحيح، انظر «مجمع الزوائد» =

# ذكرُ استحبابِ الإكثارِ في السؤال ربَّه جلَّ وعلا في دعائه ، وترك الاقتصارِ على القليل منه

م ۸۸۹ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بن غَيْلان ، قال : حدثنا أبو أحمد الزَّبيري ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن هِشام بنِ عُرْوة ، عن أبيه

عن عائشة قالت : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ ، وَاللّهِ ﷺ : « أَنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ » (١) .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ دعاءَ المرءِ ربَّه في الأحوالِ مِن العبادة التي يُتَقَرَّبُ بها إلى اللَّه جَلَّ وعلا

. ٨٩٠ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا جريرٌ، عن منصور ، عن ذر ، عن يُسَيْع الحضرمي

عن النعمان بن بشير ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ » ثم قرأ هٰذه الآية ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الّذِينَ هُوَ العِبَادَةُ » ثم قرأ هٰذه الآية ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجْبُ لَكُمْ ، إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٢) . [غافر: ٦٠].

<sup>=</sup> ١٣٩/١٠ ، وانظر « مصنف » ابن أبي شيبة ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأبو أحمد الزبيري ، اسمه : محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي ، وقد تابعه عليه عبيد الله بن موسى ـ وهو من رجال الشيخين ـ عند عبد بن حميد في « المنتخب » من المسند ورقة ١/١٩٣ ، بلفظ : « إذا تمنى أحدكم فليستكثر ، فإنما يسأل ربه عز وجل » وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١/١٥٠ وقال : «رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح » وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (٨٩٦) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير يسيع ويقال : أسيع بن معدان =

## ذكرُ الشيءِ الَّذي إذا دعا المرءُ به ربَّه جَلَّ وعلا أجابَه

٨٩١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب ، قال : حدثنا مُسدَّدُ بن مُسَرهَدٍ ،
 عن يحيى القطان ، عن مالك بن مِغْوَل ، قال : حدثنا عبد الله بن بريدة

عن أبيه ، أَنَّ النَّبِيَّ ، ﷺ ، سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، الأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (لَمْ يَلَا شَعْلَ بِهِ ، أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ (لَقَدْ سَأَلْتَ اللّهَ بِالاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ ، أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ ، أَجَابَ » (١) .

الحضرمي ، وهو ثقة ، وأبو خيثمة : هو زهير بن حرب ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وذر هو : ابن عبد الله المُرْهبي .

وأخرجه أحمد ٢٦٧/٤ ، والترمذي (٣٢٤٧) في التفسير : باب ومن سورة غافر ، والحاكم ٢٩٠/١ ، ٤٩١ ، وصححه ووافقه الذهبي ، والبغوي في «شرح السنة » (١٣٨٤) ، من طريق سفيان ، عن منصور ، بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه الطيالسي (٨٠١)، وأبو داود (١٤٧٩) في الصلاة: باب الدعاء، والبخاري في الأدب المفرد (٧١٤)، من طريق شعبة، عن منصور، به، وصححه الحاكم ٢٩١/١)، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٠/١٠ ، وأحمد ٢٧٧/٤ و ٢٧١ و ٢٧٦ ، والترمذي (٣٨٢٨) في الدعوات : باب ما جاء في فضل الدعاء ، وابن ماجة (٣٨٢٨) في الدعاء : باب فضل الدعاء ، والطبري في « التفسير » ٢٨/٢٤ ، والنسائي في الكبرى ٩/٣٠ كما في « التحفة » ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٢٠/٨ ، من طرق عن الأعمش ، عن ذر ، به .

(١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال البخاري ، وأخرجه أبو داود (١٤٩٣) في الصلاة : باب الدعاء ، عن مسدد بن مسرهد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٥٠/٥ عن يحيى القطان ، به . ووقع فيه : «يحيى بن عبد الله بن بريدة » بزيادة «يحيى بن » وهو غلط .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ دعاءَ المرءِ بما وصفنا إنما هو دعاؤُه باسم الله الأعظم ِ الَّذي لا يخيبُ مَنْ سأل ربَّه به

معرف السُّكين البلدي المباس أحمدُ بنُ عيسى بن السُّكين البلدي بواسط ، قال : حدثنا أبو الحسين أحمدُ بنُ سليمان بن أبي شَيبة الرُّهاوي ، قال : حدثنا زيدُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا مالكُ بن مِغْوَل ، قال : حدثنا عَبْدُ الله بن بُرَيْدة

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/١٠ ، وابن ماجة (٣٨٥٧) في الدعاء: باب اسم الله الأعظم ، من طريق وكيع ، والبغوي (١٢٦٠) من طريق الحجاج بن نصير ، كلاهما عن مالك بن مغول ، به .

وأخرجه مطولًا أحمد ٣٤٩/٥ من طريق عثمان بن عمر ، عن مالك بن مغول،

وأخرجه مطولًا البغوي في « شرح السنة » (١٢٥٩) من طريق عثمان بن عمر ، عن عمر وبن مرزوق ، عن مالك بن مغول ، به . وصححه الحاكم  $1/3 \cdot 0$  ، وأقره الذهبي . وسيرد بعده مطولًا من طريق زيد بن الحباب ، عن مالك بن مغول ، به .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مطول ما قبله ، وأخرجه الترمذي مختصراً (٣٤٧٥) في الدعوات : باب جامع الدعوات عن النبي ﷺ ، عن جعفر بن محمد =

قال زيد بن الحباب : فحدثت به زهير بنَ معاوية ، فقال : سمعت أبا إسحاقَ السَّبِيعي يحدث بهذا الحديث عن مالك بن مِغْوَل .

## ذكرُ اسمِ اللهِ العظيمِ الذي إذا سألَ المرءُ ربَّه أعطاه ما سألَ

معمدُ بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا حَفْصُ بن حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال : حدثنا خَفْصُ بن أنس بن مالك

عن أنس بن مالك ، قال : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جَالِساً فِي الْحَلْقَةِ ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَلَمَّا رَكَعَ سَجَدَ وَتَشَهَّدَ ، دَعَا فَ قَالَ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا فَقَالَ الْحَمْدَ ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا فَقَالَ الْجَلالِ أَنْتَ الْحَنَّانُ المَنَّانُ ، بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإَكْرَامِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإَكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ (١) ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ وَالإِكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ (١) ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ

ابن عمران الثعلبي ، عن زيد بن الحباب ، بهذا الإسناد . قال الترمذي بعده : وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول ، وإنما دلَّسه ، وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق . قلت : ومن رواية شريك أخرجه الحاكم في « المستدرك » ٥٠٤/١ ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(1)</sup> كذا الأصل ، وعند غير المصنف « يا قيوم » وكلاهما بمعنى ، قال الزجاج : القيُّوم والقيَّام في صفة الله وأسمائه الحسنى : القائم بتدبير خلقه في إنشائهم ورزقهم ، وعلمه بأمكنتهم ، وقال الخطابي : القيوم : هو القائم الدائم بلا زوال ، وزنه في عُول من القيام ، وهو نعت للمبالغة للقيام على الشيء ، ويقال : هو القائم على كل شيء بالرعاية ، يقال : قمت بالشيء ، إذا وليته بالرعاية والمصلحة .

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٠٢/١ بتحقيقنا: وفي القيوم ثلاث لخات، وبه قرأ الجمهور. والقيام، وبها قرأ عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن أبي عبلة، والأعمش. والقيم، وبه قرأ أبو رزين وعلقمة.

﴿ اَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا » ؟ قَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ دَعَا بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى »(١) .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه : حفصٌ هذا : هو حفصٌ بن عبد الله بن أبي طلحة أخو إسحاق ابن أخي أنس لأمه (٢) .

(١) خلف بن خليفة : هو ابن صاعد الأشجعي الكوفي : صدوق إلا أنه اختلط بأخرة ، لكنه قد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه النسائي ٥٢/٣ في السهو : باب الدعاء بعد الذكر ، عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٥٨/٣ و ٢٤٥ ، وأبو داود (١٤٩٥) في الصلاة ، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠٥) ، والبغوي في « شرح السنة » (١٢٥٨) من طرق عن خلف ابن خليفة ، به ، وصححه الحاكم ١٣٠/٥ - ٤٠٥ ووافقه الذهبي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/١٠، وأحمد ١٢٠/٣، وابن ماجة (٣٨٥٨) في الدعاء: باب اسم الله الأعظم، من طريق وكيع، عن أبي خزيمة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد ٢٦٥/٣ من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي ، عن سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عاصم ، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، عن أنس ، وهذا سند حسن في الشواهد .

وأخرجه الترمذي (٣٥٤٤) في الدعوات : باب خلق الله مئة رحمة ، من طريق يونس بن محمد ، عن سعيد بن زربي ، عن عاصم الأحول ، وثابت ، عن أنس . وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن زربي .

(٢) ومثله في « الثقات » ١٥١/٤ ، وفي « تهذيب التهذيب » ٢١/٢ : حفص ابن أبي أنس بن مالك أبو عمر المدني ، قيل : هو ابن عبد الله أو عبيد الله بن أبي طلحة ، وقيل : ابن عمر بن عبد الله أو عبيد الله بن أبي طلحة ، وقيل : محمد بن عبد الله . . . روى له أحمد في « مسنده » عدة أحاديث من رواية خلف بن خليفة ، عن أنس ، قال في بعضها : عن حفص بن عمر ، وقال في بعضها : عن حفص ابن أخى أنس ، فيترجح أن اسم أبيه عمر .

# ذكرُ استحبابِ تفويضِ المرء للأمورِ كُلِّها إلى بارئه مع سؤاله إياه الدِّق والجِلَّ مِن أسبابه

A98 \_ أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا قَطَنُ بن نُسَير ، قال: حدثنا جعفرُ بنُ سليمان ، قال: حدثنا ثابت

عن أنس ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لِيَسْأَلْ أَحَدُكُم رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا ، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ »(١) .

٨٩٥ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بخبر غريب ، قال : [حدثنا ]
 قَطَنُ بن نُسَيْرِ الصَّيْرِفي ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا ثابتٌ

عن أنس قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لِيَسْأَلْ أَحَدُكُم رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا ، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ»(٢) .

# ذكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمَرَ بهٰذا الأمر

١٩٩٦ أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أُويْس، قال : حدثني خالي مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، ﷺ ، قال : « إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَتَعَاظَمُ عَلَى اللهِ شَيْءٌ » (٣) . ١:١.

<sup>(</sup>١) هو مكرر الحديث (٨٦٦) ، فانظر تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٢) هو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢/ ٤٥٧ ، ٤٥٨ من طريق شعبة ، ومسلم (٣) إسناده صحيح ) وأخرجه أحمد ٢/ ٤٥٧ ، والبغوي في «شرح السنة » (١٣٩٣) من طريق إلاّدب المفرد (٢٠٧) من طريق عبد =

## ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أن دُعاء المرءِ بأوثقِ عملِه قد يُرجى له إجابةُ ذلك الدعاء

۸۹۷ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا محمدُ بن بشارٍ ، حدثنا أبو عاصم ، حدثني ابن جُريج : أخبرني موسى بنُ عقبة ، عن نافع

عن ابن عمر ، أن النَّبِيَّ ، ﷺ ، قال : «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ يَتَمَاشَوْنَ فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَدَخَلُوا كَهْفَ جَبَل ، فَانْحَطَّ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ ، فَسَدَّ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ ، فَقَالُوا : ادْعُوا اللّهَ بِأَوْثَقِ أَعْمَالِكُمْ .

فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَأَنِّي رُحْتُ يَوْماً ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا ، فَأَتَيْتُهُمَا وَهُما نَائِمَانِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَسْقِيَ وَلدي ، وَصِبْيَتِي نَائِمَانِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَسْقِيَ وَلدي ، وَصِبْيَتِي عِنْدَ رِجْلَيَّ يَتَضَاغَوْنَ ، فَقُمْتُ قَائِماً حَتَّى انْفَجَرَ الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا ؛ عِنْدَ رِجْلَيَّ يَتَضَاغَوْنَ ، فَقُمْتُ قَائِماً حَتَّى انْفَجَرَ الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُما ؛ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَحَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرُجْ عَنَا وَأُرِنَا السَّماءَ . قالَ: فَانْفَرَجَ فُرْجَةً ، فَرَأَوا السَّماءَ . قالَ: فَانْفَرَجَ فُرْجَةً ، فَرَأَوا السَّماءَ .

العزيز بن أبي حازم ، ثلاثتهم عن العلاء ، بهذا الإسناد .

وفي الباب عن عائشة موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٢٧٤/١٠ ولفظه: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وأخرجه البغوي عن عائشة مرفوعاً في «شرح السنة » (١٥٠/١٠ عن عائشة مرفوعاً ، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي سعيد موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٢٧٤/١٠ بلفظ: إذا سألتم الله فارفعوا في المسألة ، فإن ما عند الله لستم منفديه.

وانظر الحديث الوارد برقم (٩٧٧) .

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أَنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ ، وَكُنْتُ أُحِبُهَا كَأْشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، وأَنِّي سَأَلْتُهَا نَفْسَهَا ، فَقَالَتْ : لا ، حَتَّى تَأْتِينِي بِمثَةِ دِينَارٍ ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ اللهِ ، خَمَعْتُهَا ، فَأَتَيْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا ، قَالَتْ : يَا عَبْدَ اللهِ ، اتَّقِ اللهَ وَلا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحقَّهِ ، فَتَرَكْتُهَا ؛ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرُجْ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرُجْ عَنَّا ، وَأَرِنَا السَّمَاءَ . قالَ : فَزَالَتْ قِطْعَةٌ مِنَ الْحَجَرِ وَرَأَوُا السَّمَاء .

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنَ الأَرُزِّ، فَلَمَّ كَانَ اللَّيْلُ، أَعْطَيْتُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ وَتسخَّطُهُ، فَأَخَذْتُ الْفَرَقَ، فَزَرَعْتُهُ حَتَّى صَارَ مِنْ ذَلِكَ بَقَراً وَغَنَماً، فَأَتَانِي بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللّهِ، اتَّقِ اللّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي أَجْرِي، فَقُلْتُ: فَلْكُ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللّهِ، اتَّقِ اللّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي أَجْرِي، فَقُلْتُ: مَا خُذْ هٰذِهِ البَقَرَ وراعِيَهَا، فقالَ: اتَّقِ اللّهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي، قُلْتُ: مَا أَهْزَأُ بِكَ، فَهُو لَكَ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إِلّا الْفَرَقَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا »(١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (٢٢١٥) في البيوع : باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي ، عن يعقوب بن إبراهيم ، ومسلم (٢٧٤٣) في الذكر : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، عن إسحاق بن منصور وعبد بن حميد ، ثلاثتهم عن أبي عاصم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٢٣٣٣) في الحرث والزراعة: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ، عن إبراهيم بن المنذر ، ومسلم (٢٧٤٣) في الذكر والدعاء ، عن محمد ابن إسحاق المسيبي ، كلاهما عن أبي ضمرة أنس بن عياض ، عن موسى بن عقة ، به .

وأخرجه البخاري (٣٤٦٥) في أحاديث الأنبياء : باب حديث الغار ، و (٥٩٧٤) =

# ذكرُ سؤال ِ الْعَبْدِ ربَّه أن لا يُضِلَّه بعد إذ مَنَّ عليه بالإسلام ِ له ، والتوكل عليه

۸۹۸ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني، حدثنا محمد بن إشكاب، حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، حدثني أبي، عن الحسين<sup>(۱)</sup> يعني المعلم، عن ابن بُرَيْدَة<sup>(۲)</sup>، حدثني يحيى بن يَعْمُر<sup>(۳)</sup>

= في الأدب: باب إجابة دعاء من بَرّ والديه ، والبغوي في «شرح السنة » (٣٤٢٠) ، من طريقين عن نافع ، به .

وأخرجه أحمد ١١٦/٢، والبخاري (٢٢٧٢) في الإجارة: باب من استأجر أجيراً فترك أجره، ومسلم (٢٧٤٣) في الذكر والدعاء، من طريقين عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به.

وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (٩٧١) .

وعن النعمان بن بشير عند أحمد ٢٧٤/٢ ، والبزار (٣١٧٨) و (٣١٧٩) و (٣١٧٩) و (٣١٧٩) و (٣١٧٩) ، أورده الهيثمي في « المجمع » ١٤٢/٨ ، وقال : رواه أحمد والطبراني في « الأوسط » و « الكبير » والبزار بنحوه من طرق ، ورجال أحمد ثقات . ثم أورد الهيثمي رواية أخرى عن النعمان بن بشير ، وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : وعن النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان ، أحدها عند البزار وأحمد ، وكلها عند الطبراني .

وعن أنس عند أحمد ١٤٢/٣ ، ١٤٣ ، والبزأر (١٨٦٨) ، والطبراني في « الدعاء » ، قال الهيثمي : رواه أحمد مرفوعاً ، ورواه أبو يعلى ، وكلاهما رجاله رجال الصحيح . « المجمع » ١٤٠/٨ . ولم يعزه إلى البزار .

وعن على عند البزار (١٨٦٧) ، أورده الهيئمي ، وقال : ورجاله ثقات .

قال الحافظ: و[عن] عقبة بن عامر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن أبي أوفى ، بأسانيد ضعيفة ، وقد استوعب طرقه أبو عوانة في «صحيحه» والطبراني في الدعاء . انظر «الفتح » ٢ / ٥١١ ، ١١٠ .

ويتضاغون : يصوتون باكين من الجوع . والخاتم : كناية عن البكارة . والفرق : إناء يسع ثلاثة آصع .

- (١) في الأصل: أبو الحسين وهو تحريف.
  - (٢) في الأصل: بريد، وهو تحريف.
    - (٣) تحرف في الأصل إلى معمر .

عن ابن عباس ، أن رسول الله ، على ، كان يقول : « اللَّهُ مَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وإلَيْكَ أَنْبُتُ ، وبِكَ خَاصَمْتُ ، أَعُوذُ بِكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّني ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا يمُوتُ ، والْجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ »(١) .

#### ذكرُ الأمرِ بما يجبُ على المرءِ مِن الدُّعاء قَبْلَ هِداية اللَّهِ إياه للإِسلام ِ وبعدَه

۸۹۹ ـ أخبرنا النَّضرُ بنُ محمد بن المبارك العابد ، قال : حدثنا محمد بن عثمان العِجلي ، قال : حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى ، عن إسرائيلَ ، عن منصور ، عن رِبعيً

عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ ، قال : أَتَىٰ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ : يَامُحمَّدُ ، عَبْدُ المُطَّلِبِ خَيْرٌ لِقَوْمِهِ مِنْكَ ، كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ والسَّنَامَ ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ ، فقَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللّهُ (٢) ، فَلَمَّا أَرادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قالَ : مَا أَقُولُ ؟ قالَ : «قُلِ :اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفسِي ، أَنْ يَنْصَرِفَ قالَ : مَا أَقُولُ ؟ قالَ : «قُلِ :اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفسِي ، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ (٣) أَمْرِي » . فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ ، وقالَ : يا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ فَقُلْتُ : عَلَمْنِي ، فقلتَ : اللَّهُمَّ وقالَ : يا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ فَقُلْتُ : عَلَمْنِي ، فقلتَ : اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . وأخرجه أحمد ٣٠٢/١ عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٧٣٨٣) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ ، مختصراً ، ومسلم (٧١١٧) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ، عن حجاج بن الشاعر ، والنسائي في الكبرى كما في « التحفة » ٥/ ٢٦٩ عن عثمان بن عبد الله ، ثلاثتهم عن أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقري ، عن عبد الوارث ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) زاد أحمد وغيره « أن يقول له » . (٣) في الأصل «رشد » ، وما أثبتُه هو عند الجميع .

قِنِي شَرَّ نَفسِي ، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ (١) أَمْرِي ، فَما أَقُولُ الآنَ حِينَ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ : «قُل : اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفسِي ، واعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ (٢) أَمْرِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَخْطَأْتُ ، وَمَا عَمَدْتُ (٢) ، وَمَا جَهِلْتُ » (٣) .

#### ذكرُ ما يستحب للمرء سؤال الرَّبِّ جلَّ وعلا الزيادَةَ له في الهُدى والتقوى

٩٠٠ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا محمدُ بن كثير العَبْدِي ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص

عن عبد اللَّه، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعاء: « اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل « رشد » وما أثبته هو عند الجميع .

<sup>(</sup>٢) زاد أحمد وغيره : وما علمت .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وهو في « المستدرك » ١٠/١ ه من طريق أحمد بن حازم ، عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد . وصححه ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه أحمد٤ /٤٤٤ عن حسين ، عن شيبان ، والطّحاوي في «مشكل الأثار» ٣ / ٢٢٢ من طريق زكريا بن أبي زائدة ، كلاهما عن منصور ، به .

وأخرجه الترمذي (٣٤٨٣) في الدعوات ، والطبراني ١٧٤/١٨ ، والبخاري في التاريخ ١/٣ من طرق عن أبي معاوية ، عن شبيب بن شيبة ، عن الحسن البصري ، عن عمران بن حصين ، بنحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وانظر الطبراني ١٠٣/١٨ و ١١٥ و ١١٥ و ١٨٦ و ١٨٦ .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٧٢/١٠، وقال: «رواه أحمد، والبزار، والطبراني بنحوه، ورجالهم رجال الصحيح، غير عون العقيلي، وهو ثقة».

وقوله: « وما جهلت » معناه: ما علمته جاهلًا بقصدي إليه مع معرفتي وجنايتي على نفسي بدخولي فيه ، وعملي إياه. انظر « مشكل الآثار » ٢١٣/٣ ـ ٢١٤ للإمام أبي جعفر الطحاوي .

#### 

#### ذكرُ ما يُستحَبُّ للمرءِ أن يسألَ الله جَلَّ وعلا الهدايةَ لأرشدِ أمورِه

اخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حمّاد بن سلمة ، عن سعيد الجُرَيْرِي ، عن أبي العلاء

عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قريش (٢) أنهما سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [ذنبی] (٣) وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي »(٤) ، وَقَال الآخَرُ: إِني سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أُمُورِي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي »(٥) . ١٢:٥

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢١١/١ و ٤١٦ و ٤٣٧ ، ومسلم (٢٧٢١) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ، والترمذي (٣٤٨٩) في الدعوات ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٧٤) ، من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٧٢١) ، وابن ماجة (٣٨٣٢) في الدعاء : باب دعاء رسول الله على ، من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وفي المسند والمجمع : من قيس .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، واستدرك من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٤) في الرواية الثانية للمسند : « اللهم ، اغفر لي ذنبي : خطئي وعمدي » بلا واو ، وهي كذلك في « مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح ، حماد بن سلمة سمع من سعيد الجريري قبل أن يختلط ، وأخرجه أحمد ٢١/٤ و ٢١/ ، والطبراني في « الكبير » (٨٣٦٩) من طريقين عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٧٧/١٠ ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني . . . ورجالهما رجال الصحيح .

#### ذكرُ ما يستحبُ للمرءِ أن يسألَ الله جَلَّ وعلا صَرْفَ قلبه إلى طاعته

9.۲ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : أخبرنا حبَّان (١) بن موسى ، قال : خبرنا عبد الله ، عن حَيْوَة بن شُرَيح ، قال : حدثني أبو هانى ء الخَوْلاني ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلِيَّ يقول :

سمعتُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص يقولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، يقول: « إِنَّ قُلُوبَ ابنِ آدَمَ (٢) مُلْقًى بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبِ واحِدٍ يُصَرِّفُهُ (٣) كَيْفَ يَشَاء ». ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « اللَّهُمَّ اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ »(٤) . • ١٢:٥

وأخرجه أحمد ١٦٨/٢ ، ومسلم (٢٦٥٤) في القدر : باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ، وأبو بكر الأجري في «تنزيه الشريعة » ص ٣١٦ ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ١٤٧ ، وابن أبي عاصم في « السنة » ١٠٠/١ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرىء ، به . وأخرجه النسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٣١/٦٦ من طريق ابن المبارك عن حيوة ، به .

وأخرجه أحمد ١٧٣/٢ من طريق يحيى بن غيلان ، عن رشدين ، عن أبي هانيء الخولاني ، به .

وفي الباب عن النواس بن سمعان عند الأجري ص ٣١٧ ، والبيهقي ص ١٤٨ ، والحاكم ٢٥/١ وصححه ، ووافقه الذهبي ، وعن أم سلمة وأنس وعائشة عند الأجرى ص ٣١٧ ـ ٣١٨ .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى «حسان».

<sup>(</sup>٢) في أحمد ومسلم وغيرهما : إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يصرف.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ، عبد الله : هو ابن يزيد المقرىء أبو عبد الرحمٰن ، وأبو هانىء الخولاني : هو حميد بن هانىء الخولاني المصري ، وأبو عبد الرحمٰن الحُبُلي : هو عبد الله بن يزيد المعافري المصري تابعي ثقة ، وهو أحد العشرة الذين ابتعثهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية ، ويعلموهم أمر دينهم .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ صلاة الداعي ربَّه على صفتِه ﷺ في دعائه ، تكونُ له صدقة عند عدم القُدرة عليها

٩٠٣ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن درَّاجاً حدّثه ، أن أبا الهيثم حدّثه

عن أبي سعيد الخُدْريِّ ، عن رسول الله ، الله ، قال : « أَيُّمَا رَجُل مُسْلَم لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ ، فَلْيَقُلْ في دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَلِكَ وَرَسُولِكَ مَاتِ وَلَامُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْلِمُ وَلِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَالْمُسْلِمِينَ وَلْمُسْلِمِينَ وَلَامُ وَلِيلِمُ وَلَامُ وَلِمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُ وَلِمُ وَلِمِينَ وَالْمُعُولُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعُولُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعُلْمُ

وَقَالَ: « لا يَشْبِعُ المُوْمِنُ خَيْراً حَتَّى يَكُونَ منتهاه الجَنَّةُ »(١) . ٢: ١

#### ذكرُ حطِّ الخطايا عن المُصلِّي على المصطفى على بها

ع ٠٤ ـ أخبرنا محمد بنُ الحسن بن خليل ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا محمد بن بشر العَبْدي ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن قال : حدثنا محمد بن بشر العَبْدي ،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف ، لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم ، وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٦٤٠) من طريق يحيى بن سليمان ، عن ابن وهب ، به . دون قوله: «لا يشبع المؤمن . . . . » .

وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٠ /١٦٧ دون قوله : « لايشبع . . . . » ، وقال : « رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن » .

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة ١٧/٢ ، بلفظ « صلوا علي فإن الصلاة على زكاة لكم » .

وأخرج القسم الثاني منه: الترمذي (٢٦٨٦) في العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، عن عمر بن حفص الشيباني البصري ، عن عبد الله بن وهب ، به . وإسناده ضعيف لضعف درّاج كما سبق ، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي .

#### بريد بن أبي مريم

عن أنس بن مالك ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّاةً وَاحِدَةً ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ » (١) .

### ذكر كِتْبَةِ اللّهِ جلَّ وعلا الحسناتِ لمن صلَّى على على عنفيًّهِ محمدٍ ﷺ مرَّةً واحِدةً

• • • • أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا وهبُ بن بقية ، قال : أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٦٣) من طريق عن يونس ، عن بُريد ، عن الحسن ، عن أنس .

وفي الباب عن أبي هريرة في الروايتين التاليتين ، وعن أبي طلحة سيرد برقم (٩١٥) ، وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم (٣٨٤) في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن ، والترمذي (٣٦١٤) في المناقب : باب في فضل النبي في ، والنسائي ٢٥/٢ في الأذان : باب الصلاة على النبي الخدي الأذان ، وفي «عمل اليوم والليلة « (٤٥) ، وعن عمير بن نيار الأنصاري عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٦٥) ، وعن أبي بردة بن نيار عند النسائي (٦٥) والمبزار (٣١٦٠) ، وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن أبي شيبة ٢٥/١٥ ، وعن عامر بن ربيعة عند البزار (٣١٦١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١ ، وأحمد ٢٦١ و ٢٦١ ، والبخاري في « الادب المفرد » (٦٤٣) ، والنسائي ٣/٥٠ في السهو : باب الفضل في الصلاة على النبي على أبي ، وفي « عمل اليوم والليلة » (٦٢) و (٣٦٣) و (٣٦٣) ، من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد ، وفي بعض الروايات زيادة : « ورفعت له عشر درجات » . وصححه الحاكم ١/٥٠١ ، ووافقه الذهبي .

عن أبي هريرة ، أن النبي ، ﷺ ، قال : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً واحِدَةً ، كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ »(١) .

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وعلا على المُصَلِّي على صَفِيَّه ﷺ مرةً واحدة بمغفرتِه عشرَ مرارٍ

٩٠٦ \_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب ، قال : حدثنا موسى ، عن (٢) إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صلى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً »(٣) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وخالد بن عبد الله : هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني ، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على رقم (۱۱) من طريق مسدد ، عن بشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، به .

وبهذا اللفظ أخرجه أحمد ٢٦٢/٢ من طريق أبي كامل ، عن حماد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٨٠/١٠ : ورجاله رجال الصحيح . وانظر ما يأتي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : موسى بن إسماعيل ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) صحيح، وأخرجه أحمد ٢/٢٧٣ و٣٥٥، ومسلم (٤٠٨) في الصلاة: باب الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي السنعفار، وأبو داود (١٥٣٠) في الصلاة على النبي على النبي الله والترمذي (٤٨٥) في الصلاة : باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي الله ، والدارمي والنسائي ٣/٠٥ في السهو : باب الفضل في الصلاة على النبي ه ، والدارمي ٢/٧١٣ في الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي ه ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٤٥) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به .

وأخرجه أحمد ٢/٤٨٥ من طريق زهير وأبي عامر ، وإسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي ﷺ » برقم (٩) من طريق محمد بن جعفر ، كلاهما عن العلاء ، به .

# ذكرُ رجاءِ دخول ِ الجِنَانِ المصلي على المصطفى على المصطفى على عند ذكرِه مع خوف دخول النيران عند كلما ذكره

٩٠٧ ـ أخبرنا أبو يعلى ، قال : أخبرنا أبو معمرٍ ، قال : حدثنا حفصٌ بن غِياثٍ ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة ، أَنَّ النَّبِيَّ ، عَيْلَ ، النَّكَ حِينَ صَعِدْتَ « آمينَ ، قالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ : مَنْ الْمِنْبَرَ ، قُلْتَ : آمينَ آمينَ آمينَ ، قالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ : مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلِ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ : آمين ، فَقُلْتُ : آمين ، ومَنْ أَدْرَكَ أَبَويْهِ أَوْ أَحَدَهُما ، فَلمْ يَبَرَّهُمَا ، فَماتَ فَدُخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ : آمين . ومَنْ ذُكِرْتَ فَقُلْتُ : آمين . ومَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ ، فَلمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَماتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ : آمين ، فقُلْتُ : آمين . ومَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَماتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ : آمين ، فقُلْتُ : آمين » (١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، محمد بن عمرو : هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدنى ، قال الحافظ في « التقريب » : صدوق له أوهام ، وباقي رجاله ثقات . أبو معمر هو : إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلى .

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٦٤٦) من طريق محمد بن عبد الله ، وإسماعيل القاضي (١٨) من طريق أبي ثابت ، كلاهما عن ابن أبي حازم ، عن كثير ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البزار (٣١٦٩) ، وصححه ابن خزيمة (١٨٨٨) من طريق سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، بالاسناد المذكور . وورد بعده من طريق المقبري ، عن أبي هريرة .

وفي الباب عن كعب بن عجرة ، وأنس بن مالك ، عند إسماعيل القاضي رقم (١٥) و (١٩) ، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري في « الأدب المفرد » (٦٤٤) ، وعن عمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن سمرة ، وعبد الله =

### ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بمعنى ما ذكرناه

٩٠٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمد بنُ عبد اللَّه بن بَزِيع ، قال : أخبرنا بِشر بن المُفضَّل ، قال : حدثنا عبد الله بن إسحاق ، عن سعيدٍ المَقْبُري .

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلِ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ، ورَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، فلمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ، ورَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، فلمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ، ورَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرٌ رَمَضَانَ ، ثمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَر لَهُ »(١) .

#### ذكرُ نفى البُخْل عن المُصلي على النبي على

9.9 \_ أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بسنج ، قال : حدثنا أحمد بن سنان القطان ، قال : حدثنا أبو عامر العَقَدي ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن عمارة بن غزية ، عن عبد الله بن علي بن حسين ،

ابن الحارث بن جزء ، عند البزار (٣١٦٤) و (٣١٦٥) و (٣١٦٦) و (٣١٦٦) ، وعن غيرهم . انظر « المجمع » ١٦٤/١٠ ـ ١٦٧ .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني ، وأخرجه إسماعيل القاضي برقم (۱٦) من طريق مسدد عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد ، وأخرجه الحاكم ١/٥٤٩، شاهداً لحديث الحسين بن على الآتي بعده .

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٥٤ ، والترمذي (٣٥٤٥) في الدعوات : باب قول رسول الله على الدعوات ناب ولي الله على الدورقي ، عن ربعي بن إبراهيم بن على الدورقي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، بهذا الإسناد .

وقوله: « رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر . . » أخرجه مسلم (٢٥٥١) في البر والصلة: باب رغم أنف . . . من طريق سهيـل بن أبي صـالـح ، عن أبيـه ، عن أبيـه عن أبي هريرة .

عن علي بن حسين

عن أبيه ، عن النَّبِيِّ ، ﷺ ، قال : « إِنَّ البَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ »(١) .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: هذا أشبه شيء رُوي عن الحسين بن علي ، وكان الحسينُ رضوانُ الله عليه حيث قُبِضَ النبي على ، ابنَ سبع سنين إلا شهراً، وذلك أنه وُلِدَ لليال خَلُوْنَ مِن شعبان سنة أربع ، وابنُ سِتُ سنين وأشهرٍ إذا كانت لغته العربية تُحفظ الشيء بعدَ الشيء .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ صلاةً مَنْ صَلَّى على المصطفى على المصطفى على المصطفى عليه في قبره

• ٩١٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ،

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال مسلم ما عدا عبد الله بن علي ، وقد روى عنه جمع ، ووثقه المؤلف .

وأخرجه الترمذي (٣٥٤٦) في الدعوات ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥٦) من طرق عن أبي عامر العقدي ، به .

وأخرجه أحمد ٢٠١/١، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٣٦٦٦، وفي « عمل اليوم والليلة (٣٨٤)، وأبو وفي « عمل اليوم والليلة (٣٨٤)، وأبو يعلى ١/٣١٦، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (٣٢) من طرق عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ١/٤٩٥، ووافقه الذهبي، وقد تابع سليمان بن بلال إسماعيل بن جعفر عند إسماعيل القاضي (٣٥)، وتابعه أيضاً عليه عبد الله بن جعفر بن نجيح.

قال الحافظ: ولا يقصر عن درجة الحسن. « الفتح » ١٦٨/١١.

وله شاهد من حديث أنس عند النسائي فيما ذكره الفيروزآبادي في الرد على المعترضين ورقة ١/٣٩ ، وآخر صحيح عن الحسن مرسلاً عند إسماعيل القاضي (٣٨).

قال : حدثنا حسينُ بن علي ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بن يزيد بن جابر ، عن أبي الأشعث الصَّنعاني

عن أَوْس بن أَوْس ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَل أَيَّامِكُم يومَ الجُمُعَةِ ، فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ قَبِضَ ، وفِيهِ النَّفْخَةُ ، وفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ جلَّ وعَلاَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ جلَّ وعَلاَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ جلَّ وعَلاَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ وَعَلاَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ اللَّهُ جلَّ وَعَلاَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ الْجُسَامَنَا »(١) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، حسين بن علي هو : الجعفي ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (١٧٣٣) .

وأخرجه أحمد ٨/٤ ، وابن أبي شيبة ٥١٦/٢ ومن طريقه ابن ماجة (١٠٨٥) في الإقامة : باب فضل الجمعة ، عن حسين بن على الجعفى ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٠٤٧) في الصلاة: باب تفريع أبواب الجمعة، عن هارون ابن عبد الله ، و (١٥٣١) في الصلاة: باب في الاستغفار ، عن الحسن بن علي ، والنسائي ٩١/٣ - ٩٢ في السهو: باب إكثار الصلاة على النبي على يوم الجمعة ، عن إسحاق بن منصور ، والدارمي ١/٣٦، والطبراني في « الكبير » (٥٨٩) ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، والبيه في ٣٢١/٣ من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، وإسماعيل القاضي (٢٢) من طريق علي بن عبد الله ، كلهم عن حسين بن علي الجعفي ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ٢٧٨/١ ، ووافقه الذهبي ، وصححه النووي في « الأذكار » .

وله شاهد من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة كما في « جلاء الأفهام » ص ٣٩ وفي كليهما ضعف إلا أنهما يصلحان للشواهد . . . وقوله : أرَمْت على وزن ضَرَبْتَ ، أي : بليت ، وأصله أرممت ، فحذفت إحدى الميمين كأحست في أحسسته .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ أقربَ الناس في القيامة يكونُ مِن النبي عَلِي الدنيا عليه في الدنيا

الزَّمْعِيّ ، قال : حدثنا عبد الله بن كَيْسان ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، قال : حدثنا موسى بن يعقوب الزَّمْعِيّ ، قال : حدثنا عبد الله بن كَيْسان ، قال : حدثني عبد الله بن شدّاد بن الهادِ ، عن أبيه

عن ابن مسعود ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً »(١) .

(۱) موسى بن يعقوب الزمعي سيِّى، الحفظ ، وعبد الله بن كيسان لم يوثقه غير المؤلف ، وأخرجه البخاري في « تاريخه الكبير » ١٧٧/٥ ، والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » رقم (٦٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، به .

وأخرجه ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ٢٣٤٢/٦ من طريق الحسين بن إسماعيل ، عن عمرو بن معمر العمري ، عن خالد بن مخلد ، به .

وقد روي الحديث أيضاً عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الله بن مسعود بلا واسطة ، وهو ما أخرجه الترمذي (٤٨٤) في الصلاة : باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ، عن محمد بن بشار ، والبخاري في «تاريخه الكبير» ١٧٧/٥ من طريق محمد بن المثنى ، كلاهما عن محمد بن خالد بن عثمة ، عن موسى بن يعقوب ، عن عبد الله بن كيسان ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن مسعود . ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في «شرح السنة » ( ٦٨٦) .

وأورده البخاري في «تاريخه الكبير » ١٧٧/٥ عن ابراهيم بن المنذر ، عن عباس بن أبي شملة ، عن موسى الزمعي ، عن عبد الله بن كيسان ، عن عتبة بن عبد الله ، عن ابن مسعود .

وذكر البخاري أيضاً متابعاً لموسى الزمعي ، فأورده عن محمد بن عبادة ، عن يعقوب ، عن قاسم بن أبي زياد ، عن عبد الله بن كيسان ، عن سعيد المقبري ، عن عتبة بن عبد الله ، عن ابن مسعود .

وله شاهد عند البيهقي في سننه ٢٤٩/٣ ، وفي «حياة الأنبياء » (١١) ، عن أبي أمامة ، بلفظ : « صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثرهم =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: في هذا الخبر دليلٌ على أنَّ أولى الناس برسول الله على أنَّ القيامة يكون أصحابُ الحديث إذ ليس مِن هٰذه الأمة قوم أكثر صلاةً عليه، على منهم (١).

#### ذكرُ الأخبارِ المفسرةِ لقوله جل وعلا ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِّيماً ﴾

بن عبد الله بنُ محمدٍ الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا وكيع ، عن شُعبة ، عن الحَكَم ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، قال :

قال لي كَعْبُ بن عُجْرَة : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّة ؟ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » (٢) .

على صلاة ، كان أقربهم مني منزلة » ، قال المنذري في « الترغيب والترهيب » 
٣٠٣/٣ : رواه البيهقي بإسناد حسن ، إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة . وقال الحافظ في « الفتح » ١٦٧/١١ : لا بأس بسنده .

<sup>(</sup>١) وقال أبو نعيم فيما نقله عنه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ٣٥ : وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها ؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله ﷺ أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً وذكراً .

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن ماجة (٩٠٤) في إقامة الصلاة : باب الصلاة على
 النبي ﷺ ، من طريق علي بن محمد ، عن وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٤٠٦) (٦٧) في الصلاة ؛ باب الصلاة على النبي ﷺ بعد

التشهد ، من طریق زهیر بن حرب وأبي كریب ، عن وكیع ، عن شعبة ومسعر ، به . ولیس في حدیث مسعر : « ألا أهدي لكم هدیة » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧٠٥ من طريق وكيع ، عن مسعر ، عن الحكم ، به .

وأخرجه أحمد ٢٤١/٤ ، والبخاري (٦٣٥٧) في الدعوات ، ومسلم (٢٠٦) (٢٦) ، وأبو داود (٩٧٦) و (٩٧٧) في الصلاة ، والنسائي ٤٨/٣ في السهو : باب كيف الصلاة على النبي على ، وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٤) ، وابن ماجة (٤٠٤) ، والدارمي ٢٠٩/١ في الصلاة ، من طرق عن شعبة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٣) ، وأحمد ٢٤١/٤ و٣٤٣ ، والبخاري (٤٧٩٧) في التفسير : باب ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ ، ومسلم (٤٠٦) في الصلاة ، والنسائي ٣/٧٤ ، والعبري في « التفسير » ٤٧/٣ ، من طرق عن الحكم ، به .

وأخرجه الحميدي (٧١١) و (٧١٢) ، وأحمد ٤/٤٤٢ ، والبخاري (٣٣٧٠) في الأنبياء ، وأبو عوانة ٢/٣١ ، ٢٣٢ و ٢٣٣ ، والشافعي ٩٢/١ ، وإسماعيل القاضي (٥٦) و (٥٧) و (٥٨) ، والطبراني في « الكبير » ١١٦/١٩ و ١٣٦ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٢٠ و البيهقي في و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٨ و ١٢٠ و ١٣١ و ١٣١ ، والبيهقي في « السنن » ٢/١٤٧ - ١٤٨ ، وابن الجارود (٢٠٦) والطيالسي (١٦٠١) ، والطبراني في الصغير ص ١٩٣ ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ٧٧/٧ ، وابن أبي شيبة ٤/٧٠٥ ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٣٥٩) ، والبغوي (٦٨١) ، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، به .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٤٧٩٨) في التفسير ، وعن أبي حميد الساعدي عند البخاري (١٣٦٠) في الدعوات ، وعن أبي مسعود الأنصاري عند مسلم (٤٠٥) في الصلاة ، وعن أبي هريرة عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٧) ، وعن طلحة عند النسائي في السنن ٤٨/٣ ، وعن زيد بن خارجة عند النسائي \$4/8 ، وفي « عمل اليوم والليلة » (\$7/8 ) ، وعن عقبة بن عمرو عند ابن أبي شيبة \$7/8 ، \$7/8 ، وعن الحسن عند ابن أبي شيبة \$7/8 .

### ذكرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وعلا الحسناتِ لمن صلَّى على صَفِيِّه ﷺ مرةً واحدة

بن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن بقية ، قال : أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أنَّ النَّبِيِّ ، ﷺ ، قَالَ : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَالَ : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ »(١) .

#### 

٩١٤ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ،
 قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان

عن ابن مسعود ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيًاحِينَ فِي الأَرْضِ ِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ » (٢) . ٢:١

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر (٩٠٥) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وعبد الله بن السائب هو الشيباني الكندى .

وأخرجه أحمد ٢/١١٦) ، والنسائي ٣/٣٥ في السهو ، من طريق وكيع ، به . وأخرجه عبدالرزاق (٣١١٦) ، وابن أبي شيبة ٢/١٥، وأحمد ٢٩٨٧ و٢٥١ ، واخرجه عبدالرزاق (٣١١٦) ، وابن أبي شيبة ٢/١٥) ، والدارمي ٢٩٧/ و٢٥ ، والنسائي ٣١٧/ ، وفي «عمل اليوم والليلة » (٦٦) ، والدارمي ٢٩٥/ ، وأبو يعلى في الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي على ، والبزار ٢/٥٠١ ، وأبو يعلى (٢١/ ٢٤١ ، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان » ٢/٥٠٢ ، والطبراني في « الكبير » (١٠٥٢٨ ) و (١٠٥٢٩ ) ، وإسماعيل القاضي (٢١) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٧)، كلهم من طريق سفيان الثوري، به . وصححه الحاكم (٢١) ، ووافقه الذهبي ، وصححه أيضاً ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص ٢٤ .

ذكرُ تَفَضُّلِ اللَّه جَلَّ وعلا على المسلِّم على رسولِه ﷺ مرَّةً واحِدَة بأمنه مِن النارِ عَشْرَ مراتٍ(١) نعوذُ باللَّه منها

عباد بالبصرة ، قال : حدثنا عمر بن موسى الحادي ، قال : حدثنا حماد بن علي السّعرفي غلام طالوت بن عباد بالبصرة ، قال : حدثنا عمر بن موسى الحادي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابتٍ ، عن سليمان مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن أبى طلحة

عن أبيه ، قال : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : أَمَا تَرْضَى أَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِي صَلاَةً ، إلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْراً ، وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ تَسْلِيمَةً ، إلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ؟ قُلْتُ : بَلَى أَيْ رَبِّ » (٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: مرارخ.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف . عمر بن موسى الحادي البصري ، ويقال : عمر بن سليمان الحادي ، قال الذهبي في « الميزان » ۲۰۲/۳ و ۲۲۲ : ضعفه ابن عدي وابن نقطة ، ووثقه ابن حبان . وسليمان مولى الحسن ترجمه ابن أبي حاتم ١٥٢/٤ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره المؤلف في الثقات ، وقال النسائي : ليس بمشهور ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۹/۲ ، وأحمد ٢٩/٤ بمث كلاهما عن عفان ، والنسائي ٣/٠٥ في السهو : باب الفضل في الصلاة على النبي ، وفي « عمل اليوم والليلة » (٦٠) ، من طريق ابن المبارك ، والدارمي ٢٩٧/٣ في الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي ، من طريق سليمان بن حرب ، ثلاثتهم عن حماد بن الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي ، من طريق سليمان بن حرب ، ثلاثتهم عن حماد بن الممة ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ٢/٢٠ ، ووافقه الذهبي . وللحديث طريقان آخران عند إسماعيل القاضي رقم (١) و (٢) ، وشاهدان من حديث أنس وعمر يصح بهما . وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم ٢/٥٠ ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

#### ذكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يُصَلِّيَ على أخيه المسلم ضِدَّ قول ِ مَنْ كَرِهَ ذلك إلا على الأنبياءِ صلوات اللهِ عليهم فقط

917 - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان (١) ، عن الأسودِ بن قيس ، عن نُبَيْح الْعَنزِيِّ

عن جابر ، قال : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، فَنَادَتْهُ امْرَأَتِي فَقَالَ : «صلَّى فَقَالَ : «صلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِي ، فَقَالَ : «صلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ » (٢) .

### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن الصلاةَ لا تجوزُ على النبي على وآله على أحد إلا على النبي على وآله

اخبرنا عُمرُ بنُ محمد الهمذاني ، قال : حدثنا بُندار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، قال :

سمعت ابن أبي أوفى يقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتٍ بِصَدَقَةٍ ، صَلَّى عَلَيْهِم ، قَالَ: فتَصَدَّقَ أَبِي إِلَيْهِ بِصَدَقَةٍ ، صَلَّى عَلَيْهِم ، قَالَ: فتَصَدَّقَ أَبِي إِلَيْهِ بِصَدَقَةٍ ، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل ِ أَبِي أَوْفَى » (٣) . ١:٤٠

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى شقيق .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ما عدا نبيح ، وهو ابن عبد الله العنزي الكوفي ، وثقه العجلي ص ٤٤٨ ، وابن حبان ٥/٤٨٤ ، وغيرهما . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٨٢ ، وأحمد ٣٠٣/٣ عن وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٢٣) عن عبد الأعلى بن واصل ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان ، به . وسيعيده المؤلف من طريق سفيان مطولًا برقم (٩٨٤) .

وسيرد برقم (٩١٨) من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس ، به . ويأتي تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وهو في مسند أبي داود الطيالسي (٨١٩) ، ومن طريقه أخرجه أبو =

#### ذكرُ الخبرِ المدحضِ قولَ مَنْ زعم أنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يدعوَ لأحدِ بلفظ الصلاة إلا لآل المصطفى ﷺ

٩١٨ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثناً محمد بن عبيد ابن حِساب، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن الأسود بن قيس، عن نُبيَّح العَنزيِّ

عن جابر بن عبد الله ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْ وَعَلَى عَلَيْ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى زُوْجِي ، فَقَالَ ﷺ : «صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زُوْجِكِ »(١) .

#### ذكرُ الإِخبارِ عما يُسْتَحَبُّ للمرءِ من الدعاء والاستغفار في ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخرِ

919 ـ أخبرنا القطانُ بالرَّقة ، قال : حدثنا هشامٌ بن عمار ، قال : حدثنا عبدُ الحميد بن أبي العشرين ، عن الأُوْزاعي ، قال : حدثني يحيى ابنُ أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال :

نعيم في « حلية الأولياء » ٩٦/٥ .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٥٧) ، وأحمد ٤/٣٥٣ و ٣٥٥ و ٣٨١ و ٣٨٨ ، والبخاري (١٤٩٧) في الزكاة : باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة ، و (١٤٦٦) في المعازي : باب غزوة الحديبية ، و (١٣٣٢) في الدعوات : باب قوله تعالى : ﴿ وصل عليهم ﴾ ، و (١٣٥٩) باب هل يصلى على غير النبي ، ومسلم (١٠٧٨) في الزكاة : باب الدعاء لمن أتى بصدقة ، وأبو داود (١٥٩٠) في الزكاة ، والبوائة ، وأبو نعيم في « الحلية » ٥٩٦٥ ، والبيهقي في « السنن » ١٥٧/٢ و٤/١٥٧ ، من طرق عن شعبة ، به .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٩٨/٣، واسماعيل القاضي (٧٧)، وأبو داود (١٥٣٣) في الصلاة: باب الصلاة على غير النبي ﷺ، والدارمي ٢٤/١ في المقدمة: باب ما أكرم به النبي ﷺ في بركة طعامه، والبيهقي في «السنن» المقدمة: باب ما طرق عن أبي عوانة بهذا الإسناد. ورواية أحمد والدارمي مطولة. وقد تقدم برقم (١٩٦٦) من طريق سفيان عن الأسود بن قيس، به.

حدثني أبو هريرة ، عن رسول اللّهِ ، عَلَيْ ، قال : « إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلثَاهُ ، يَنْزِلُ اللّهُ ، جَلَّ وَعَلا ، إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَنْ فَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي أَرْزُقُهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي أَنْفَجِرَ الصَّبْحُ »(١) .

ذكرُ البيانِ بأنَّ رجاءَ المرءِ استحبابه الدعاءَ في الوقت الذي ذكرناه إنما هُوَ في كُلِّ ليلةٍ من سنته

٩٢٠ - أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بن سنان الطائي بِمَنْبِج ، قال : حدثنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغرّ ، وعن (٢) أبى سَلمة بن عبد الرحمن

عن أبي هُريرة ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِي ، قال : « يَنْزِلُ رَبُّنَا

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٩٧) من طريق هشام بن عمار بهذا الإسناد ، وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧٠) في صلاة المسافرين : باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة »(٤٧٨) عن إسحاق بن منصور ، وابن خزيمة في « التوحيد » ص ١٢٩ من طريق محمد بن يحيى ، كلاهما عن أبي المغيرة ، قال : حدثنا الأوزاعي ، به ، إلا أنه لم يذكر الاسترزاق .

وأخرجه أحمد 0.8/7، والدارمي 0.87/1، وابن أبي عاصم 0.87/1 و وأخرجه أحمد 0.87/1 و 0.87/1 و وابن خزيمة في « التوحيد » ص 0.87/1 من طرق ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٧٧) من طريق سفيان ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٢٥٨/٢ من طريق هشام ، عن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي هريرة .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٧٩) من طريق ابراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، به ، مختصراً . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « عن » بإسقاط الواو قبلها ، وهو غلط ، فالحديث من طريق أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة جميعاً ، عن أبي هريرة ، كما هو في مصادر التخريج .

جَلَّ وَعَلَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ فَيُقُولُ: مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني أَعْفِرُ لَهُ »(١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: صفاتُ اللَّهِ جَلَّ وعلا لا تُكيَّف، ولا تُقَاسُ إلى صفات المخلوقين، فكما أن اللَّه، جل وعلا، متكلم من غير آلة بأسنانٍ ولهواتٍ ولسانٍ وشفةٍ كالمخلوقين، جَلَّ ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه، ولم يجز

(۱) إسناده صحيح، وهو في «الموطأ» ٢١٤/١ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٨٧/٢)، والبخاري (١١٤٥) في التهجد: باب الدعاء والصلاة في آخر الليل، و (٦٣٢١) في الدعوات: باب الدعاء نصف الليل، و (٤٤٩٤) في التوحيد: باب قوله تعالى: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الليل، و (٤٤٩٤) في التوحيد: باب قوله تعالى: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾، ومسلم (٧٥٨) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، وأبوداود (١٣١٥) في الصلاة: باب أي الليل أفضل، وابن خزيمة في « التوحيد» ص٧١، وابن أبي عاصم في « السنة » (٤٩٤)، وأبوالقاسم اللالكائي في « شرح السنة » ٣/٥٠٤ و ٢٣٥ ، والبيهقي في سننه ٣/٢، وفي « الأسماء والصفات » ص ٤٤٩.

وأخرجه أحمد ٢٦٧/٢ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٠) ، وابن ماجة (١٣٦٦) في الإقامة : باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، من طريقين عن الزهري بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢ و ٤١٩ ، ومسلم (٧٥٨) (١٦٩) ، والترمذي (٤٤٦) في الصلاة : باب ما جاء في نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة ، وابنُ خزيمة في « التوحيد » ص ١٣٠ ، من طريقين عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧١) ، وابن خزيمة في « التوحيد » ص ١٣١ من طريق سعد بن سعيد ، عن سعيد ابن مرجانة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٤٣٣/٢، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٨٣) من طريقين عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .

وأخرجه النسائي (٤٨٤) ، وابن خزيمة في « التوحيد » ص ١٣٠ ، من طريق عبيد الله ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

١٥١ ، وسنده صحيح .

أن يُقَاسَ كلامُهُ إلى كلامنا ، لأن كَلاَم المخلوقين لا يُوجد إلا بآلات ، واللَّه جَلَّ وعلا يتكلم كما شاء بلا آلة ، كذلك ينزل بلا آلة ، ولا تحرك ، ولا انتقال مِن مكان إلى مكان ، وكذلك السمع والبصر ، فكما لم يجز أن يقال : اللَّه يُبْصِرُ كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض ، بل يُبْصِرُ كيف يشاء بلا آلة ، ويسمع من غير أذنين ، وسماخين ، والتواء ، وغضاريف فيها ، بل يسمع كيف أذنين ، وسماخين ، والتواء ، وغضاريف فيها ، بل يسمع كيف يشاء بلا آلة مِن غير أن يُقاس نزوله إلى نزول المخلوقين ، كما يُكيف نزولهم ، جَلَّ ربنا وتقدس من أن تشبه صفاتُه بشيء مِن صفات المخلوقين .

ذكر خبر واحد أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما ٩٢١ ـ أخبرنا أحمدُ بن على بن المثنى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ،

وأخرجه النسائي أيضاً (٤٨٥) من طريق سعيد المقبري ، عن عطاء مولى أم حبيبة ، عن أبى هريرة .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٧٥٨) (١٧٢) ، والطيالسي (٢٣٣٢) و وقي الباب عن أبي عاصم (٥٠٠) و (٥٠١) ، وأحمد ٢/٣٨٣ و ٣٤ و ٣٤ و ٩٤ ، وابن خزيمة في « التوحيد » ص ١٢٦ ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٥٠٠ . وعن جبير بن مطعم عند الدارمي ٢/٣٤٧ ، وأحمد ٤/٨٨ ، والآجري في « الشريعة » ص ٣١٣ ، وابن خزيمة في « التوحيد » ص ١٣٣٧ ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص

وعن رفاعة بن عرابة الجهني عند أحمد ١٦/٤ ، والدارمي ٣٤٧/١ ، وابن ماجة (١٣٦٧) ، وابن خزيمة ص ١٣٢ ، والأجري ص ٣١٠ ، وسنده صحيح أضاً .

وعن علي بن أبي طالب عند الدارمي ٣٤٨/١ ، وأحمد ١٢٠/١ وسنده قوي . وعن ابن مسعود عند أحمد ٣٨٨/١ و ٤٠٣ و ٤٤٦ ، والأجري ص ٣١٢، وابن خزيمة ص ١٣٤ ، وسنده صحيح .

قال : حدثنا جريرٌ ، عن منصور ، عن أبي إسحاق ، عن الأغرِّ

عن أبي سعيد وعن (١) أبي هريرة ، قالا : قال رسول اللَّه عَلَيْ : «إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، الأوَّلِ ، نَلَوَلَ رَبَّنَا ، تَبَارَك وَتَعَالَى ، إِلَى السَّماءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلاَ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ ؟ حَتَّى مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ »(٢) .

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في خبر مالكِ عن الزهري الذي ذكرناه أن اللَّه ينزِل حتَّى يبقى ثلثُ الليل الآخر، وفي خبر أبي إسحاق عن الأغر أنه ينزِلُ حتى يذهب ثلثُ الليل الأول، ويحتمِلُ أن يكونَ نزوله في بعض الليالي حتى يبقى ثلثُ الليل الآخر، وفي بعضها حتى يذهبَ ثُلُثُ الليل الأول، حتى لا يكونَ بينَ الخبرين تهاتر ولا تضاد.

#### ذكرُ الأشياءِ الثلاثةِ التي إذا دعا المرءُ ربَّه بها أُعْطِىَ إحداهن

الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا زهيرُ بن محمد ، عن عن الله : حدثنا زهيرُ بن محمد ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشة قالت: أتى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ، ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُو بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، فَإِنِّي مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ :

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » : « عن » بلا واو ، والمثبت من « الأنواع » ٣/ لوحة ٣٣١ . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧٢) في صلاة المسافرين ، من طرق عن جرير ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .

قَالَ : «اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ ، أَوْ صَبْراً عَلَى بَلِيَّتِكَ ، أَوْ صَبْراً عَلَى بَلِيَّتِكَ ، أَوْ خُرُوجاً مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ »(١) .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى عَلَيُهُ كان إذا استغفر اللَّه جَلَّ وعلا استغفر ثلاثاً

عن ابن مسعود ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثاً وِيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثاً (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف ، عمرو بن أبي سلمة : هو التنيسي الدمشقي ، وثقه ابن سعد ويونس ، وأثنى عليه أحمد إلا أنه روى عن زهير بن محمد أحاديث بواطيل ، وضعفه يحيى بن معين والساجي ، وقال العقيلي : في حديثه وهم ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وزهير بن محمد : قال الحافظ في « التقريب » : هو التميمي الخراساني سكن الشام ثم الحجاز ، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ، فضعف بسببها . وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . واسرائيل ـ وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ـ ثبت في أبي إسحاق ، فقد قال عيسى بن يونس : سمعت إسرائيل بن يونس يقول : كنت أحفظ حديث أبي إسحاق ، كما أحفظ السورة من القرآن . وقد احتج الشيخان بأحاديث من روايته عن أبي إسحاق .

وأخرجه أحمد ٢٩٤/١ و ٣٩٧ ، وأبو داود (١٥٢٤) في الصلاة: باب في الاستغفار ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٥٧) ، والطبراني (١٠٣١٧) من طرق عن إسرائيل بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٩٧/١ من طريق أبي سعيد عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ هذا العدد المذكور باستغفار المصطفى ﷺ لمن يكن يزيدُ عليه لمن يكن يزيدُ عليه

الأعلى ، قال : حدثنا معتمر بن سفيان ، قال : حدثنا هُرَيْم بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا عبد عبد الأعلى ، قال : حدثنا عتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يقول : حدثنا قَتَادة

عن أنس ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي لَأَتُوبُ فِي النَّهِمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾(١) .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ هٰذا العدَدَ الذي ذكرناه لم يكن بعدد لم يزده عليه المصطفى ﷺ

9 • • أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً »(٢). ١٢:٥.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم ، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٤٣٢) ، من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام ، عن معتمر بن سليمان بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي (٤٣٣) ، والبزار (٣٢٤٦) من طريق محمد بن المثنى ، عن عبد الله بن رجاء ، عن عمران ، عن قتادة ، به .

وأخرجه البزار (٣٢٤٥) من طريق عن شعبة ، عن قتادة ، به .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٠٨/١٠ ، وقال : «رواه أبو يعلى ، والبزار ، وأحد إسنادي أبي يعلى ، رجاله رجال الصحيح» . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٣٦) من طريق يونس ابن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

#### 

٩٢٦ - أخبرنا أبو يَعْلَى ، قال : حدثنا أبو خَيْثمة ، قال : حدثنا ابنُ مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي المغيرة(١)

عن حذيفة قال: كُنْتُ رَجُلاً ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِي خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِي خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ ، فَقَالَ ﷺ: « فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الاسْتِغْفَارِ ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في النَّوم مِئَةَ مَرَّةٍ »(٢) .

وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢ و ٣٤١، والبخاري (٦٣٠٧) في الدعوات: باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٥)، والبغوي (١٢٨٥)، من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد ٢/٠٥٠، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٤٣٤) ، وابن أبي شيبة ٢٩٧/١، ومن طريقه ابن ماجة (٣٨١٥) في الأدب : باب الاستغفار ، والبغوي (١٢٨٦) ، من طرق عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، به . ولفظه : « إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة » .

وأخرجه من طرق عن أبي هريرة النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٧) و (٤٣٩) .

(١) عبيد الله بن أبي المغيرة ، لم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق ، وقد اختلف فيه ، فقيل : عبيد بن عمرو أبو المغيرة ، ويقال : المغيرة بن أبي عبيد البجلي ، ويقال : الخارفي ويقال غير ذلك انظر تخريج الحديث في التعليق الآتي و « تحفة الأشراف » ٣/٥٠ والتهذيب وفروعه .

(٢) إسناده ضعيف ، لجهالة عبيد الله بن أبي المغيرة .

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٥ ، ومن طريقه الحاكم ٥١١/١ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥١) عن عمرو بن علي ، كلاهما (أحمد وعمرو) عن عبد الرحمن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد أبي المغيرة ، به . (في «المسند» عبيد بن المغيرة ) .

وأخرجه أحمد ٢/٥٥ من طريق وكيع ، والحاكم ٢/٧٥٤ من طريق محمد بن =

قال أبو إسحاق : فذكرتُه لأبي بُرْدة ، فقال : وأتوب . ذكرُ وصفِ الاستغفار الذي كان يستغفِرُ عِنهُ بالعددِ الذي ذكرناه

الله بن محمد بن سَلْم ببیت المقدس ، قال : حدثنا ابن أبي عمر العَدَني ، قال : حدثنا ابن أبي عمر العَدَني ، قال : حدثنا سفیان ، عن محمد بن سُوقة ، عن نافع

عن ابن عمر قال: رُبَّمَا أَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ في المجلِسِ الْوَاحِدِ مِئَةَ مَرَّةٍ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ

القاسم الأسدي ، كلاهما عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق (تحرف في المستدرك إلى ابن إسحاق) ، عن عبيد بن المغيرة ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٧/١٠ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٤٥٠) من طريق أبي الأحوص ، و (٤٥١) من طريق سفيان ، وابن ماجة (٣٨١٧) في الأدب: باب الاستغفار ، من طريق أبي بكر بن عياش ، كلهم عن أبي إسحاق ، عن أبي المغيرة ، به .

وأخرجه النسائي (٤٥٣) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، عن عمر بن حفص ، عن أبيه ، عن أبي خالد الدالاني ، عن أبي إسحاق ، عن أبي المغيرة عُبيد البجلي نحوه .

وأخرجه الدارمي ٣٠٢/٢ في الرقاق : باب في الاستغفار ، من طريق محمد بن يوسف ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد الله بن عمرو أبي المغيرة ، به .

وأخرجه أحمد ٣٩٦/٥ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٩) من طريق محمد بن جعفر غندر ، والحاكم ١٠/١ من طريق بشر بن المفضل ، كلاهما عن شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت الوليد أبا المغيرة ، أو المغيرة أبا الوليد يحدث عن حذيفة نحوه ، وفيه « لأستغفر في اليوم والليلة أو في اليوم » . قال الحاكم : وقد أتى شعبة بالإسناد والمتن بالشك ، وحفظه سفيان بن سعيد ، فأته , به بلا شك في الإسناد والمتن .

وخالف سعيد بن عامر فرواه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسلم بن نذير ، عن حذيفة ، كما عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٤٨) .

17:0

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »(١).

#### ذكرُ إباحةِ الاقتصار على دون ما وصفنا من الاستغفار

۹۲۸ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني ، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ، حدثنا الوليد (۲) بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عُبَيْد اللَّه بن أبي المهاجر (۳) ، عن خالد بن عبد اللَّه بن الحسين (٤)

عن أبي هريرة قال : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ : أَسْتَغْفِرُ

(۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم ، وابن أبي عمر هو : الحافظ المسند أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المجاور بمكة ، صنف « المسند » وَعُمَّرَ دهراً ، وحج سبعين حجة ، وصار شيخ الحرم في زمانه ، وكان صالحاً عابداً لا يفتر عن الطواف ، روى غنه مسلم والترمذي وابن ماجة ، وتوفي في آخر سنة ثلاث وأربعين ومئتين . ترجمه المؤلف في « الثقات » ٩٨/٩ .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٧/١، وأحمد ٢١/٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦١٨)، والبغوي (١٥١٦)، من طريق ابن نمير، وأبو داود (١٥١٦) في الصلاة: باب في الاستغفار، من طريق أبي أسامة، والترمذي (٣٤٣٤) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من المجلس، من طريق المحاربي، وابن ماجة (٣٨١٤) في الأدب، من طريق أبي أسامة والمحاربي، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٨) من طريق أبي بكر الحنفي، كلهم عن مالك بن مغول، عن محمد بن سوقة، به.

وأخرجه أحمد ٢٧/٢ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٤٥٩) من طريق زهير عن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، به .

وأخرجه النسائي (٤٦٠) من طريق شعبة ، عن يونس بن خباب ، عن أبي الفضل ، عن ابن عمر ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو الوليد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى : إسماعيل بن عبد الله بن المهاجر .

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى: الحسن.

اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه : كان المصطفى عَلَيْ يستغفِرُ ربَّه ، جَلَّ وعلا ، في الأحوال على حسب ما وصفناه ، وقد غَفَرَ اللَّه له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر ، ولاستغفاره عَلَيْ معنيان :

أحدُهُما أَنَّ اللَّه جلَّ وعلا بعثه معلماً لخلقه قولاً وفعلاً ، فكان يُعَلِّمُ أُمَّتَه الاستغفار والدوام عليه ، لما علم مِن مُقَارَفتِها المآثِمَ في الأحايين باستعمال الاستغفار .

والمعنى الثاني: أنه ، والمعنى الثاني الذنوب ، لأن الله ، جل وعلا ، عصمه مِن بَيْنِ الطاعات لا الذنوب ، لأن الله ، جل وعلا ، عصمه مِن بَيْنِ خلقه ، واستجاب له دُعاءَه على شيطانه حتى أسلم ، وذاك أن مِن خُلُقِ المصطفى وَ كَان إذا أتى بطاعةٍ لله ، عَزَّ وَجَلَّ ، داوم عليها ولم يقطعها ، فربما شُغِلَ بطاعة عَنْ طَاعَةٍ حتى فاتته إحداهما ، كما شُغِلَ وَ عن الركعتين اللتين بعدَ الظهر بوفد تميم ، حيث كان يَقْسِمُ فيهم ، ويَحمِلُهم حتى فاتته الركعتان اللتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم داوم عليهما في اللتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم داوم عليهما في ذلك الوقت فيما بَعْدُ ، فكان استغفارُه والطاعات التي كان في عن وقتها مِن النوافل لاشتغاله بمثلها مِن الطاعات التي كان في ذلك الوقت أولى مِن تلك التي كان يُواظِبُ عليها ، لا أنه وي كان في ستغفِرُ من ذنوب يرتكبها .

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات ، إلا أن الوليد بن مسلم مدلس ، فقد عنعن ، وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٥٤) من طريق محمد بن المثنى ، عن الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد . وله شواهد كثيرة تقدم بعضها .

### ذكرُ الأمرِ بالاستغفارِ للَّه جَلَّ وعلا للمرءِ عما ارتكبه مِن الحَوْبَاتِ

٩٢٩ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ ، قال : حدثنا أبو الوليد ، عن شُعبةَ ، عن عمرو بنِ مُرَّة ، أخبرني ، قال : سمعتُ أبا بُرْدة يقولُ :

سمعتُ رجلًا من جُهَيْنَة يقال له: الأغرُّ ، من أصحاب النبي عَلَيْ ، يُحَدِّثُ ابن عمر ، أنه سَمِعَ النَّبيَّ ، عَلَيْ ، يقول: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كلَّ يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ »(١) . النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كلَّ يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ »(١) . ١٠٤: ١

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قوله ﷺ: «توبوا إلى ربكم » يريد به: استغفروا ربَّكم . وكذلك قوله: « فإني أتوب إليه كُلَّ يوم مئة مرة » . وكان استغفارُ رسول اللَّه ﷺ لِتقصيره في الطاعات التي وظفها على نفسه ، لأنه ، ﷺ ، كان مِن أخلاقه إذا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري ، وقد اختلف في اسمه ، فقيل : الحارث ، وقيل : عامر ، وقيل : اسمه كنيته ، روى له الستة .

وأخرجه الطبراني (٨٨٢) عن محمد بن محمد التمار وعثمان بن عمر الضبي قالا : حدثنا أبو الوليد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٨/١٠، ومن طريقه مسلم (٢٧٠٧)(٤٢) في الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار، عن غندر، وأحمد ٢٦٠/٤ عن وهب، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٢١) عن حفص، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٤٦) من طريق عبد الرحمن، و (٤٤٧) من طريق محمد بن جعفر، والبغوي (١٢٨٨) من طريق وهب بن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (٤٤٥) ، والطبراني (٨٨٣) و (٨٨٤) من طريقين عن عمرو بن مرة ، به .

وأخرجه الطبراني(٨٨٧) من طريق حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٩/١٠، والنسائي (٤٤٤)، والطبراني (٨٨٥) و(٨٨٦) من طريقين عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن رجل من المهاجرين .

عَمِلَ خيراً أَن يُشِتَه ، فيدومَ عليه ، فربما اشتغل في بعض الأوقات عن ذلك الخير الذي كان يُواظب عليه بخير آخر ، مثل اشتغاله بوفدِ بني تميم والقِسمة فيهم عن الركعتين اللتينِ كان يُصليهما بعدَ الظهر، فلما صلَّى العصرَ أعادهما ، فكان استغفارُه عَلَيْ لِلتقصير في خيرٍ اشتغل عنه بخيرِ ثانٍ على حَسبِ ما وصفنا .

ذكرُ الإخبارِ عما يَجِبُ على المرءِ من تعقيب الاستغفار كُلَّ عثرةٍ وإن كان المرء مُشمِّراً في أنواع ِ الطاعات

• ٩٣٠ - أخبرنا إسماعيلُ بن داود بن وَرْدان بمصر ، قال : حدثنا عيسى بن حماد ، قال : أخبرنا الليث ، عن ابن عَجْلان ، عن القعقاع بن حكيم ، [ عن أبي صالح ]

عن أبي هريرة ، عن رَسُول اللَّهِ ، عَلَيْ ، أَنه قال : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَ في قَلْبِهِ نُكْتَةٌ ، فَإِنْ هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ ، صُقِلَتْ ، فَإِنْ عَادَ ، زِيدَ فِيهَا ، فَإِنْ عَادَ ، زِيدَ فيها حَتَّى وَتَابَ ، صُقِلَتْ ، فَإِنْ عَادَ ، زِيدَ فيها حَتَّى تَعْلُو فِيهِ ، فَهُو الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ "(١) [ المطففين : ١٤] .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان ، وأخرجه الترمذي (7778) في التفسير : باب ومن سورة ويل للمطففين ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (113) ، وفي التفسير كما في « تحفة الأشراف » 1788 ، عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه ابن ماجة (٤٢٤٤) في الزهد: باب ذكر الذنوب، والطبري ٩٨/٣٠، والحاكم ٩٨/٣٠، من طرق عن محمد بن عجلان، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . ونقل المناوي في الفيض عن الذهبي في «المهذب» قوله: إسناده صالح.

#### ذَكرُ لفظٍ لَمْ يَعْرِف معناه جماعةً لم يُحكِمُوا صِنَاعَة العلم

9٣١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بن عُبيد بن حِسَاب ، قال : حدثنا أبو بُرْدة

عن الأغرِّ المُزَنِي ، وكانت له صحبة ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأَغْرِ المُؤَنِي ، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ »(١) .

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قوله على : « إِنَّه ليغان على قلبي » يريد به: يَرِدُ عليه الكربُ مِن ضيق الصدر مما كان يتفكر فيه على بأمر اشتغاله كان بطاعة عن طاعة ، أو اهتمامه بما لم يعلم مِن الأحكام قبل نزولها ، كأنَّه كان يَعُدُّ ، عَنَى عَدَمَ علمِه بمكة بما في سورة البقرة ، من الأحكام ، قبل إنزال اللَّه إيّاها بالمدينة ذنباً ، فكان يُغَانُ على قلبه لِذلك ، حتى كان يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوم مِئةَ مرة ، لا أنَّه كان يُغَانُ على قلبه مِن ذنبِ يذنبه ، كأمَّتِه عَنَى .

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ٦/ ٣٢٥ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي في « شعب الإيمان» .

والران كالرَّيْن ، شيء يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يسود ويظلم ، ويقال : ران على قلبه الذنب يرين ريْناً : إذا غشَّى على قلبه .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، على شرط مسلم ، وأخرجه أحمد ٢٦٠/٤ ، ومسلم (٢٧٠٢) (٤١) في الذكر والدعاء : باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ، وأبو داود (١٥١٥) في الصلاة : باب في الاستغفار ، والبغوي (١٢٨٧) ، من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٢)، والطبراني (٨٨٨) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، به .

وأخرجه الطبراني (٨٨٩) من طريق هشام بن حسان ، عن ثابت البناني ، به .

#### ذكرُ سيدِ الاستغفار الذي يستغفِرُ المرءُ ربَّه لما قَارَفَ من المأثم(١)

9٣٢ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا حسينُ بن ذَكُوان ، عن عبد اللَّه بن بُريدة ، عن بُشَيْر (٢) بن كعب

عن شَدَّادِ بنِ أوس ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : «سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ وَوَعْدِكَ مَا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، أَصْبَحْتُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ اسْتَطَعْتُ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ اسْتَطَعْتُ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّانُوبَ إِلَّا اللَّانَ » (٣) .

وأخرجه أحمد 177/2 و 177/2 و 177/2 و والبخاري (17.77) في الدعوات : باب أفضل الاستغفار ، و (177/2) باب ما يقول إذا أصبح ، وفي « الأدب المفرد » (17/2) ، والنسائي 17/2 ، 17/2 ، 17/2 في الاستعادة : باب الاستعادة من شر ما صنع ، وفي « عمل اليوم والليلة » (19/2) و (17/2) و (17/2) ، والبغوي (17/2) ، من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٦٥) و (٥٨١) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن بريدة ، عن نفر صحبوا شداداً ، عنه . وأخرجه الترمذي (٣٣٩٣) في الدعوات ، عن الحسين بن حريث ، عن =

<sup>(</sup>١) تحرف في « الإحسان » إلى « الأمم » وما أثبتناه من « الأنواع والتقاسيم » ١ /لوحة ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في « الإحسان » بسر وهو تحريف ، والتصويب من « الأنواع » ١/لوحة ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال البخاري ، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة » (7) إسناده صحيح ، رجاله رجال الطبراني (٧١٧٤) .

وأخرجه الحاكم ٢ /٤٥٨ من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري ، عن أبي أسامة ، بهذا الإسناد ، وصححه ، وأقره الذهبي .

#### ذكر سيد الاستغفار الذي يدخُلُ قائلُه به الجنة إذا كان على يقينِ منه

٩٣٣ - أخبرنا أحمد بن محمد الجيري ، قال : حدثنا أبو عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بنُ هاشم ، قال : حدثنا يحيى القطانُ ، عن حسينِ المعلم ، قال : حدثني عبد الله بن بُريدة ، عن بُشَيْر بن كعب

عن شداد بن أوس ، قال : قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : « سَيَدَ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ [وأنا] عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بالنَّعْمَةِ ، وأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ بالنَّعْمَةِ ، وأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . فإنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِناً بِهَا ثُمَّ مَاتَ ، كَانَ مِنْ أَهْلِ

عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن عثمان بن ربيعة، عن شداد، وحسنه . قال الحافظ في « النكت الظراف » 3 / 180 : « خالفه زيد بن الحباب ، فقال : عن كثير بن زيد ، حدثني المغيرة بن سعيد بن نوفل ، عن شداد بن أوس به ، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب « الذكر » له عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة ، عنه » . قلت : والطبراني (<math>V109) .

وسيرد برقم (١٠٣٥) من طريق ابن بريدة ، عن أبيه ، ويخرج هناك ، فانظره . وفي الباب عن جابر عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٦٧) و (٤٦٨) .

وقوله: «أنا على عهدك ووعدك » قال البغوي في « شرح السنة » ٥ / ٤ ؟ يريد على ما عاهدتك عليه ، وواعدتك من الإيمان بك ، وإخلاص الطاعة لك ، وقد يكون معناه: إني مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ، ومتمسك به ، ومُتنَجِّزٌ وعدك في المثوبة والأجر عليه ، واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه: الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل . وقوله: «أبوء بنعمتك » معناه: الاعتراف بالنعمة ، وكذلك قوله: «أبوء بذنبي» معناه: الإقرار به ، وفيه معنى الاعتراف بالنعمة ، وكذلك قوله: «أبوء بذنبي» معناه: إذا احتمله لا يستطيع دفعه ، وأصل البواء: اللزوم ، معناه: أقر به ، وألزم نفسي ، يقال: أباء الإمام فلاناً بفلان: إذا ألزمه دمه ، وقتله به ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فباؤوا بغضب ﴾ أي : لزمهم ورجعوا به .

الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُمسِي مُوقِناً بِهَا ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (١) .

قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: سمع هذا الخبر عبدُ اللَّه بن بريدة عن أبيه (٢) ، وسمعه من بُشَيْر بن كعب عن شدّاد بن أُوْس ، فالطريقان جميعاً محفوظان .

#### ذكرُ الأمرِ للمرءِ أن يسألَ حفظَ اللَّه جَلَّ وعلا إياه بالإسلام ِ في أحواله

978 - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة بخبرٍ غريب ، قال : حدثنا حَرْمَلةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابن (٣) وَهْبٌ ، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني العلاء بن رؤ بة التميمي هو الحمصي ، عن هاشم (٤) بن عبد اللَّه بن الزبير

أَنَّ عُمَرَ بِنُ الْخَطَّابِ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ ذٰلِكَ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلِيمَ : « إِنْ شِئْتَ ، أَمَرْتُ لَكَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، وإِنْ شِئْتَ ، أَمَرْتُ لَكَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، وإِنْ شِئْتَ ، عَلَمْنِيهُنَّ ، وَمُرْ لِي شِئْتَ ، عَلَمْنِيهُنَّ ، وَمُرْ لِي شِئْتَ ، عَلَمْنِيهُنَّ ، وَمُرْ لِي بِوَسْقٍ ، فَإِنِّي ذُو حَاجَةٍ إِلَيْهِ . فَقَالَ : « قُل ِ : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِوَسْقٍ ، فَإِنِّي ذُو حَاجَةٍ إِلَيْهِ . فَقَالَ : « قُل ِ : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وأخرجه أحمد ١٢٢/٤ ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥٨٠) ، من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) سيرد عند المصنف برقم (١٠٣٥) وسيخرج هناك ، فانظره .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الإحسان » لفظة « ابن » واستدركت من « الأنواع والتقاسيم » ١ / لوحة . ٦٥٦ .

<sup>(</sup>٤) تحرف في « الإحسان » إلى هشام ، والتصويب من « الأنواع» .

بالإِسْلَامِ قَاعِداً ، واحْفَظْنِي بالإِسْلامِ قَائِماً ، واحْفَظْنِي بالإِسْلامِ رَاقِداً ، واحْفَظْنِي بالإِسْلامِ راقِداً ، وَلَا تُطِعْ فِيَّ عَدُوًا حاسِداً (١) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ كُلِّه »(٢) . ١٠٤:١

قال أبو حاتم رضي الله عنه: توفي عمر بن الخطاب وهاشم بن عبد الله بن الزبير ابن تسع سنين .

ذكرُ الأمرِ باكتنازِ سؤال ِ الْمَرْءِ ربَّه جَلَّ وعلا الثباتَ على الأمر ، والعزيمةَ على الرشد عند اكتناز النَّاس ِ الدنانيرَ والدراهم

٩٣٥ - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا - ولم يَشْرَبِ الماءَ في الدنيا ثمان (٣) عشرة سنة ، ويتخذُ كُلَّ ليلة حسواً فيحسوه - قال : حدثنا هشام (٤) بن عمار ، قال : حدثنا سويدُ بنُ عبد العزيز ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي عبيد اللَّه مسلم بن مِشْكَم (٥) ، قال :

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » : حاسد ، والتصويب من « الأنواع » .

<sup>(</sup>۲) العلاء بن رؤبة ، ويقال له : المعلى ترجمه الفسوي في تابعي أهل المدينة من مصر ممن روى عنهم الزهري ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وكذا شيخه هاشم بن عبد الله مترجم في « الجرح والتعديل » ۱۰٤/۹ ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه ۴/۲۰۱ من طريق أصبغ ، عن ابن وهب بهذا الإسناد ، وللمرفوع منه شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم ۱/٥٢٥ من طريق عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي عبد الله ، عن أبي الصهباء ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن مسعود ، عن النبي هو ، وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري، وتعقبه الذهبي ، فقال : أبو الصهباء لم يخرج له البخاري .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثمانية.

<sup>(</sup>٤) تحرف في « الإحسان » إلى هاشم ، والتصويب من « الأنواع » ١ /لوحة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) تحرف في « الإحسان » إلى مسلم ، والتصويب من « الأنواع » .

خَرَجْتُ مَعَ شَدَّادِ بِن أُوْس ، فَنَزِلْنَا مَرْجِ الصَّفَرِ (۱) ، فَقَالَ : الْتُونِي بِالسُّفرة (۲) نعبث بها ، فَكَانَ الْقَوْمُ يَحْفَظُونَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا بَنِي أَخِي لاَ تَحْفَظُوهَا عَنِي ، وَلَكِنِ احْفَظُوا (۳) مِنِّي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسولِ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اكْتَنَزَ النَّاسُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ ، فَاكْتَنِزُوا هُولًا ِ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ هُولًا عَلَى الرَّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ مَنْ عَبَادَتِكَ ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وأَسْأَلُكَ لِمَا تَعْلَمُ ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » (٤) .

<sup>(</sup>۱) مرج الصَّفَّر: موضع بضواحي دمشق من جهة الشمال كانت به وقعة للمسلمين مع الروم بعد وقعة أجنادين بعشرين يوماً ، وكان ذلك قبل وفاة أبي بكر الصديق رضى الله عنه بأربعة أيام . انظر الطبرى ٣٩١/٣ و ٤٠٤ و ٤٠٦ د ٤٠٠ .

<sup>(</sup>Y) في « المسند »: الشفرة .

<sup>(</sup>٣) في « الإحسان »: احفظوها ، والمثبت من « الأنواع» .

<sup>(</sup>٤) سويد بن عبد العزيز: لين الحديث ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه أحمد ١٢٣/٤ من طريق روح ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، قال : كان شداد بن أوس . . . . ، ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شدادا .

وأخرجه أحمد ٤/١٢٥ ، والترمذي (٣٤٠٧) ، والطبراني في الكبير (٧١٧٥) و (٧١٧٧) من طرق عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة ، عن شداد بن أوس .

ورواه الطبراني (٧١٧٨) ، وقال : عن رجل من بني مجاشع .

وأخرجه الطبراني (٧١٧٩) من طريق الجريري ، عن أبي العلاء ، عن رجلين من بني حنظلة ، عن شداد بن أوس .

وأخرجه النسائي ٥٤/٣ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والطبراني (٧١٧٠) و (٧١٨٠) من طريق الجريري، عن أبي العلاء، عن شداد.

وصححه الحاكم ٥٠٨/١ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ، عن عكرمة بن عمار ، قال : سمعت شداداً أبا عمار ، يحدث عن شداد بن أوس . . .

#### ذكرُ الأمرِ بمسألة العبد ربه جل وعلا الحسنة في الدنيا والآخرة في دعائه

۹۳٦ - أخبرنا محمد بن يزيد الزرقي بطَرَسوس ، قال : حدثنا محمد ابن المثنى ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا حُميد ، عن ثابت

عن أنس قال : عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، رَجُلاً قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ : « مَا كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُ » ؟ قالَ : كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبَنِي بِهِ في الآخِرَةِ ، فَعَجِّلْهُ في الدُّنْيَا ، أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبَنِي بِهِ في الآخِرَةِ ، فَعَجِّلْهُ في الدُّنْيَا ، فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، لَا تَسْتَطِيعُهُ (١) ، أَوْ لَا تُطِيقُهُ . قُل : اللَّهُمَّ فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، لَا تَسْتَطِيعُهُ (١) ، أَوْ لَا تُطِيقُهُ . قُل : اللَّهُمَّ أَتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » (٢) . اللَّهُمَّ اللَّذِيرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » (٢) . اللَّهُمَّ اللَّهُ ال

قال أبو حاتِم: ما سمع حُميد عن أنس إلا ثمانية عشر

 <sup>(</sup>١) في « الإحسان » : لا تستطعه ، وهو خطأ ، والتصويب من « الأنواع والتقاسيم »
 ١ / لوحة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٠٥٣) عن محمد بن المثنى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٦٨٨) عن عاصم بن النضر ، عن خالد بن الحارث ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦١/١٠ ، وأحمد ١٠٧/٣ ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٢٧) و (٧٢٨) ، ومسلم (٢٦٨٨) في الذكر : باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة ، والترمذي (٣٤٨٧) في الدعوات : باب ما جاء في عقد التسبيح ، والطبري ٢٠٠٢، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٥٣) ، والبغوي (١٣٨٣) ، من طرق عن حميد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٨٨/٣ ، ومسلم (٢٦٨٨) (٢٤) في الذكر من طريق عفان عن حماد ، عن ثابت ، به .

وسيرد من طرق أخرى مع تخريجها في الروايات الآتية بالأرقام : ( ٩٣٧) و (٩٣٨) و (٩٣٩) و (٩٣٩)

حديثاً ، والْأُخَر سمعها من ثابت ، عن أنس(١) .

## ذكرُ ما يستحبُّ للمرء سؤال الباري جَلَّ وعلا الحسنة له في دارَيْهِ

٩٣٧ \_ أخبرنا أبو عَروبة بحرّان ، قال : حدثنا محمد بن بشار ،
 قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن ثابت

عن أنس ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ ؛ «اللَّهُمُّ آتِنَا في الدُّنيَا حَسَنَةً ، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »(٢) .

قال شعبة : فذكرته لقتادة فقال : كان أنس يدعو به .

ذكرُ البيانِ بأنَّ الدعاء الذي وصفناه كان مِن أكثر ما يدعو به ﷺ في أحواله

٩٣٨ \_ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي ،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العلائي في « جامع التحصيل » ص ۲۰۱ - ۲۰۲ : وقال مؤمل بن إسماعيل : عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت البناني عنه ، وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة : لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً ، والباقي سمعها من ثابت ، أو ثبته فيها ثابت . قلت : فعلى هذا ، فما دلسه حميد عن أنس صحيح ، لأن الواسطة بينهما \_ وهو ثابت \_ ثقة .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وهو في مسند الطيالسي برقم (٢٠٣٦) ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣/ ٢٠٩ و ٢٧٧ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٥٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٣٨٢) .

وأخرجه أحمد ٢٠٨/٣ عن روح ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٧٧) عن عمرو بن مرزوق ، ومسلم (٢٦٩٠) (٢٧) عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، كلهم عن شعبة ، به . وانظر ما بعده .

قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، أنَّهُمْ

قَالُوا لَأَنَس بِن مَالَكٍ : ادْعُ اللَّهَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . قَالُوا : زِدْنَا ، فَأَعَادَهَا . فَقالُوا : زِدْنَا ، فَقَالُ : زِدْنَا ، فَقَالُ : مَا تُرِيدُونَ ؟ سَأَلْتُ لَكُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

قَالَ أَنسُ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَا : «اللَّهُمَّ النَّارِ»(١) . آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(١) . ١٢: ٥

ذكرُ الخبر المُدحِضِ قولَ مَنْ زعم أن شُعبة لم يسمع من إسماعيل بن عُليَّة إلا خبر التَّزَعفر

9٣٩ ـ أخبرنا بكرُ بنُ محمد بن عبد الوهّاب القزازُ بالبصرة ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي يعقوب الكِرْماني ، قال : حدثنا يحيى بنُ أبي بُكير (٢) ، قال : حدثنا شُعبة ، عن إسماعيل بن عُليَّةَ ، عن عبد العزيز بن صُهيب ، قال :

قُلْتُ لِأَنسِ بِنِ مَالِكٍ : أَخْبِرْنِي عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُ عَنْ . قال: « اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». فَلَقِيتُ إسمَاعِيلَ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَكْثَرُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، والقسم الثاني أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٨/١٠ عن يزيد بن هارون ، وأحمد ٢٤٧/٣ ، والبغوي (١٣٨١) عن عفان ، كلاهما عن حماد ، بهذا الإسناد . وانظر ما مضى .

وقسمه الأول أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٦٣٣) عن موسى ، عن عمر بن عبد الله الرومي ، عن أبيه ، عن أنس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بكر وهو تحريف.

دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا: «رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ »(١) .

# ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلمرءِ أَن يَزيدَ في الدُّعاءُ الذِي وصفناه الإِقرار بالربوبية للَّه جَلَّ وعلا

• **٩٤٠** ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن عبد العزيز بن صُهيب ، قال :

سَأَلَ قَتَادَةُ أَنساً: (٢) أَيُّ دَعْوَةٍ أَكْثَرُ مَا يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ ﷺ ؟ قال: أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ ﷺ : « اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في اللَّدُنْيَا حَسَنَةً ، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ » (٣) .

(١) صحيح ، عبد الله بن أبي يعقوب ، وثقه المؤلف ، وتابعه عليه غير واحد ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه مسلم (٢٦٩) (٢٦) في الذكر والدعاء: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة . . ، عن زهير بن حرب ، وأبو داود (١٥١٩) في الصلاة: باب في الاستغفار ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (١٠٥٦) عن زياد بن أيوب ، كلاهما عن إسماعيل بن علية ، بهذا الإسناد ، ولفظه أن عبد العزيز بن صهيب قال : سأل قتادة أنساً : أي دعوة كان يدعو بها رسول الله على . كما في الرواية التالية .

- (۲) سقط لفظ « أنس » من الأصل ، واستدرك من سنن أبي داود .
- (٣) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (٦٣٨٩) في الدعوات : باب قول النبي ﷺ : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي « الأدب المفرد » (٦٨٢ ) ، وأبو داود (١٥١٩ ) في الصلاة ، كلاهما عن مسدد ، بهذا الإسناد . لكن قوله : سأل قتادة أنساً . . لم يرد عند البخاري .

وأخرجه البخاري (٤٥٢٢) في التفسير: باب ﴿ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ﴾ عن أبي معمر، عن عبد الوارث، به. ولم يرد عنده قوله: سأل قتادة أنساً.

وبلفظ المؤلف أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق زهير بن حرب =

#### ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أن المرءَ مكروهُ له أن يَدْعُوَ بضِدِّ ما وصفنا مِن الدُّعاء

عبد اللَّه بن بَزيع (١) ، قال : حدثنا بِشرُ بن المفضَّل ، قال : حدثنا حُميد ، عن ثابت

عن أنس قال : عاد النَّبِيُ عِيْ رَجُلاً قَدْ جَهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ عِيْ : « هَلْ كُنْتَ دَعَوْتَ اللَّهَ بِشَيْءٍ » ؟ قالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ في الآخِرَةِ ، فَعَجِّلُهُ لِي في الدُّنْيَا ، فقَالَ عِيْ : « لاَ تَسْتَطِيعُهُ ، أَوْ لا تُطِيقُهُ ، فَهَلَّ لِي في الدُّنْيَا ، فقَالَ عِيْ : « لاَ تَسْتَطِيعُهُ ، أَوْ لا تُطِيقُهُ ، فَهَلَّ قُلْتَ : اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ » ؟ . قالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَشَفَاهُ (٢) .

## ذكرُ ما يجبُ على المرءِ من سؤال الباري تعالى الثباتَ والاستقامةَ على ما يُقرِّبُهُ إليه بفضل الله علينا بذلك

العَباسُ علي الصَّيْرَفيُّ بالبصرة، قال: حدثنا العباسُ ابن الوليد القُرَشي ، قال: حدثنا وهيب (٣) بنُ خالد ، قال: حدثنا هشامُ ابنُ عُروة ، عن أبيه

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قلْ

وزياد بن أيوب ، عن إسماعيل بن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، كما تقدم في
 تخريج الحديث السابق . وانظر الطرق الأخرى في الروايات المتقدمة .

<sup>(</sup>١) بزيع : بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي ، وقد تحرف في الأصل إلى « زريع» .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٩٣٦) من طريق خالد بن الحارث ، عن حميد ، به .

<sup>(</sup>٣) وهيب بالتصغير ، ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري ، ثقة ، ثبت ، روى له الستة ، وقد تحرف في « الإحسان » إلى « وهب » ، والتصويب من « الأنواع »  $\pi$ /لوحة ٢٥١ .

لِي قَوْلًا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ ، قالَ : « قُلْ : آمَنْتُ باللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ »(١) .

# ذكرُ الإِخبارِ عما يَجِبُ على المرء من التملُّقِ الله الباري في ثباتِ قلبه له على ما يحبُّ مِنْ طاعتِه

عون ، قال : حدثنا أبو ثورٍ ، قال : حدثنا أبو ثورٍ ، قال : حدثنا أبو ثورٍ ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر ، عن بُسْر بن عُبيد الله ، قال : سمعتُ أبا إدريس الخَوْلاني

أنه سَمِعَ النَّوَّاسِ بن سمعان يقول: سمعتُ رَسُولَ اللَّه،

<sup>(</sup>۱) العباس بن الوليد القرشي ترجمه المؤلف في الثقات » ۱۰/۸ ، فقال : عباس بن الوليد بن حماد القرشي أبو الفضل من أهل البصرة يروي عن يحيى بن سعيد والبصريين حدثنا عنه الحسن بن سفيان ، والبصريون ، وهو ابن أخي عبد الأعلى النرسي . وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ۲۱٤/۲ : سئل أبي عنه ، فقال : شيخ يكتب حديثه ، وكان علي بن المديني يتكلم فيه . وباقي رجاله ثقات ، رجال الصحيحين ، وأخرجه أحمد ٤١٣/٣ ، ومسلم (٣٨) في الإيمان : باب جامع أوصاف الإسلام من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٢٤١٠)، وأبو داود الطيالسي (١٢٣١)، وابن ماجة وأخرجه الترمذي (٢٤١٠)، وأبو داود الطيالسي (١٣٩٢)، والنسائي في السرقائي كما في « التحفة » ٢٠/٤ من طرق عن النهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز وبعض الرواة يقول: عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله . . . ومحمد بن عبد الرحمٰن لا يعرف بجرح ولا تعديل ، ولم يوقعنه غير الزهري ، وباقي رجاله ثقات ، والطريق السابقة تشهد له .

وأخرجه أحمد ٤١٣/٣ و ٤ / ٣٨٥ ، والطبراني (٦٣٩٨) ، والنسائي في التفسير كما في « التحفة » ٤ / ٢٠ من طريقين عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن سفيان الثقفي ، عن أبيه ، وهذا إسناد صحيح . وانظر شرح هذا الحديث في « جامع العلوم والحكم » ص ١٩١ ـ ١٩٤ .

عَلَيْهُ ، يقول : « مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ ، أَزَاغَهُ » . قالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَنْ شَاءَ ، أَزَاغَهُ » . قَلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » . وَقُلُ : « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » . قالَ : « وَالمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَٰنِ يَرْفَعُ قَوْماً ويَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » (١) . ٢٠٣

(١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحين ما خلا أبا ثور ـ واسمه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه صاحب الشافعي ، وهو ثقة ، واسم أبي إدريس عائد الله بن عبد الله الخولاني .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو تقدم بـرقم (٩٠٢).

وعن أنس عند الترمذي (٢١٤٠) في القدر: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن ، وحسنه ، وابن ماجة (٢٨٣٤) ، وابن أبي عاصم (٢٢٥) ، والآجري ص ٣١٧ .

وعن عائشة عنـد أحمد ٩١/٦ و ٢٥١ ، وابن أبي عـاصم (٢٢٤) ، والأجري ص ٣١٧ .

وعن أم سلمة عند أحمد 7.187 و 7.77 ، وابن أبي عاصم (7.77) ، والآجري 0.77

وعن سبرة بن الفاكه عند ابن أبي عاصم (٢٢٠) . وعن أبي هريرة عنده (٢٢٩) .

## ذكرُ الخبرِ الدَّال على أن هٰذه الألفاظ مِن هذا النوع ِ أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه على حسب ما يتعارفُه الناسُ فيما بينَهم دونَ الحُكْم ِ على ظواهرها

ع ٩٤٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عمر بن محمد بن يوسف بِنَسا ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد بن الصَّبَّاح ، قال : حدثنا عفَّانُ ، قال : حدثنا حمَّاد بنُ سلمة ، قال : أخبرنا ثابتُ ، عن أبي رافع

عن أبي هريرة ، عن النّبي ، ﷺ ، قال : « يَقُولُ اللّهُ جل وعلا لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَة : يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ ، فلمْ تَعُدْنِي ، فَيَقُولُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً (١) مَرِضَ فلمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ ، لَوَجَدْتَنِي .

وَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدم اسْتَسقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ؟ فَيَقُولُ: يَا رُبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً (١) اسْتَسْقَاكَ ، فَلَم تَسْقِهِ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ ، لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي .

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ ، فَلَمْ تُطْعِمْنِي فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِين ؟ فَيَقُولُ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا لَوْ أَنَّكَ أَطْعَمْتَهُ ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطُعِمْهُ ، أَمَا لَوْ أَنَّكَ أَطْعَمْتَهُ ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي » (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل «فلان».

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (۲٦٩) .

#### ذكرُ الأمرِ بسؤالِ العَبْدِ رَبَّه جَلَّ وعلا الهدَايَة والعافِيَة والولاية فيمن رزق إيّاها

940 - أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشًار ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شُعبة ، قال : سمعت بُرَيْد (١) بن أبي مريم يُحدِّث عن أبي الحَوْرَاءِ السَّعدي ، قال :

قُلْتُ للحَسنِ بنِ عَلِيّ : ما تَذكرُ منْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيّ ؟ قالَ : أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَ قَمْ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ ، فَانْتَزَعَهَا بِلُعَابِهَا ، فَطَرَحَهَا في التَّمْرِ ، وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ : « اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوْلَيْتَ ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إنَّكَ تَوَلَّيْتَ ، وَلَيْتَ » وَلَا يُقِضَى عَلَيْكَ ، إنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ». قالَ شُعْبَةُ : وَأَظُنَّهُ قالَ: « تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى « يزيد» .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، ومحمد : هو ابن جعفر الهذلي مولاهم البصري الملقب بغندر ، وأخرجه أحمد ١ / ٢٠٠ عن محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي (١١٧٧) و (١١٧٩) عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١/٢٠٠ عن يحيى بن سعيد ، والدارمي ١/٣٧٣ في الصلاة :

باب الدعاء في القنوت ، عن عثمان بن عمر ، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٨٤) ، والطبراني (٢٧١١) من طريق الحسن بن عمارة ، عن بُريد ، به .

وأخرج القسم الأول أيضاً الطبراني (٢٧١٠) من طريق عفان ، عن شعبة ، به . وأخرجه أحمد الزبيري ، عن وأخرجه أحمد الزبيري ، عن العلاء بن صالح ، عن بُريد ، به .

وأخرج القسم الثاني الطبراني (٢٧٠٧) من طريق عمروبن مرزوق ، عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (١٤٢٥) في الصلاة : باب القنوت في الوتر ، والترمذي =

قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي . وأبو الجوزاء (١) اسمه: أوس بن عبد الله ، وهما جميعاً تابعيان بصريان .

### ذكرُ الأمرِ بسؤال ِ العَبْدِ رَبَّه جَلَّ وعلا المغفرةَ والرحمةَ والهدَايةَ والرِّزْقَ

بن المثنى ، قال : حدثنا إسحاقُ بن المثنى ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إسماعيل الطَالقاني ، قال : حدثنا ابنُ نُمَيْرٍ ويَعْلَى بن عُبيد ، قالا : حدثنا موسى الجُهَني ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدِ بن أبي وقاص

عن أبيه قال : جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ، ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ ، قالَ : « قُلْ : لا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ

(٤٦٤) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في الوتر ، والنسائي ٢٤٨/٣ في قيام الليل: باب الدعاء في الوتر ، والدارمي ٢٣٧٣، والطبراني (٢٧٠٥) ، والبغوي (٢٤٠) ، من طرق عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بُريد ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٠/٣، وأحمد ٢٠٠١، وابن ماجة (١١٧٨) في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في الوتر ، والدارمي ٢٣٧٣، والبيهقي في السنن ٢٠٩/٢ ، والطبراني (٢٧٠١) و (٢٧٠٢) و (٢٧٠٣) و (٢٧٠٢) و (٢٧٠٢) ، وابن الجارود (٢٧٢) ، من طرق عن أبي إسحاق ، عن بُريد ، به .

وأخرجه أحمد ١٩٩/١ ، والطبراني (٢٧١٢) ، وابن الجارود (٢٧٢) ، وابن نصر ص ١٣٥ كما في «مختصر قيام الليل» عن وكيع ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن بُريد ، به .

وأخرجه النسائي ٢٤٨/٣ عن محمد بن سلمة ، عن ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن علي ، عن الحسن بن على به ، وصححه الحاكم ١٧٢/٣ ، وانظر الطبراني (٢٧١٣) .

(١) تصحف في الأصل الى الحوراء بالحاء المهملة . وكلاهما ثقة من رجال التهذيب ، والأول ـ أعنى ربيعة بن شيبان ـ : هو راوي حديث القنوت .

وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ الْعَزِيزِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ الْعَزِيزِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَكِيم » . قالَ : «قُل : اللَّهُ مَّ الْحَكِيم » . قالَ : «قُل : اللَّهُ مَّ الْحُكِيم ، وَارْحَمْنِي ، وَامْدِنِي ، وَارْزُقْنِي » (١٠ ) . المُحالِي ، وَارْحَمْنِي ، وَامْدِنِي ، وَارْزُقْنِي » (١٠ ) .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: كُلُّ ما في هذه الأخبار اللهم اهدني ، اللهم إني أسألك الهُدَى وما يُشْبِهُها من الألفاظِ إنما أُرِيدَ بها الثباتُ على الهدى والزيادةُ فيه ، إذ محالٌ أن يؤمن المؤمن بسؤ ال الزيادة وقد هداه اللهُ قَبْلَ ذلك .

## ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ سؤالُ الربِّ جَلَّ وعلا المعونةَ والنصرَ والهذايَة

9٤٧ - أخبرنا الفضلُ بن الحباب ، قال : حدثنا محمد بن كثير العَبْدي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن مُرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن طُلَيْقِ ابنِ قيس الحنفي

عن ابن عباس ، قال : كانَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ ، يقولُ : « رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُنْصُرْ عَلَيٌّ ، وَامْكُرْ لِي وَلا أَغْضُرْ عَلَيٌّ ، وَامْكُرْ لِي وَلا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، موسى الجهني : هو موسى بن عبد الله ، ويقال : ابن عبد الرحمن الجهني أبو سلمة الكوفي ثقة عابد من رجال مسلم ، وأخرجه أحمد ١٨٥/١ عن عبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٦٩٦) في الذكر والدعاء : باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٨٠/١ عن يحيى بن سعيد ، ومسلم (٢٦٩٦) من طريق علي بن مسهر ، كلاهما عن موسى الجهني ، به .

تَمْكُرْ عَلَيَّ ، وَاهْدِنِي ، ويسِّرِ الْهُدَى لِي ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً ، لَكَ ذَاكِراً ، لَكَ أُوَّاهاً ، لَكَ مِطْوَاعاً ، لَكَ مُخْبِتاً أُوَّاهاً مُنِيباً ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، واغْسِلْ مَوْبَتِي ، وأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، واهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدُ لِسَانِي ، واسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي »(١) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٠/١٠ ، وأحمد ٢٢٧/١ ، والترمذي (٣٥٥١) في المدعوات: باب في دعاء النبي ﷺ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٠٧)، وابن ماجة (٣٨٣٠) في الدعاء : باب دعاء رسول الله ﷺ ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٦٤) و (٦٦٥ ) ، والبغوي في « شرح السنة » (١٣٧٥) ، من طرق عن سفيَّان ، به ، وهو في السنة (٣٨٤) لابن أبي عاصم من طريق سفيان مختصراً ، وانظر الحديث بعده . قال الطيبي : المكر : الخداع ، وهو من الله تعالى إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون ، وقوله : « ولا تمكر على » أي : ولا تمكر لأعدائي ، وقوله : « إليك مخبتاً » من الخبت : وهو المطمئن من الأرض قال الله تعالى : ﴿ وَأَخْبَتُوا الَّي رَبُّهُم ﴾ أي : اطمأنوا إلى ذكره أو سكنت نفوسهم إلى أمره ، وقال سبحانه ﴿ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر اللَّه وجلت قلوبهم ﴾ أي : خافت ، فالمخبت : هو الواقف بين الخوف والرجاء ، وقيل : خاشعاً من الإخبات : وهو الخشوع والتواضع . والأواه: كثير التأوه والبكاء ، أي : اجعلني حزيناً متوجعاً على التفريط ، ومنه قوله تعالى ﴿ لأواه حليم ﴾ والحوبة : الزلة والخطيئة ، وقوله : « واسلل سخيمة قلبي » أي : غله وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساوىء الأخلاق، وسلها: إخراجها، وتنقية القلب منها ، من : سل السيف : إذا أخرجه من الغمد . « بذل المجهود » . 477 - 470/V

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، غير طليق بن قيس ، وهو ثقة ، سفيان : هو الثوري ، وعبد الله بن الحارث : هو الزبيدي المعروف بالمكتب ، وأخرجه أبو داود (۱۵۱۰) في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم ، عن محمد ابن كثير العبدي ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ۱/۱۹۱ - ۵۲۰ ووافقه الذهبي .

# ذِكْرُ الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعم أَنْ هٰذَا الخبرَ لم يسمعه عمرو(١) بن مُرة عَنْ عبد الله بنِ الحارث

القطّان ، قال : حدثنا أبو يعلى ، قال : حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطّان ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثني سفيان ، قال : حدثني عمرو(١) ابن مرة ، قال : حدثني عبد الله بن الحارث المعلم ، قال : حدثني طُلَيْق ابن قيس الحنفي

عن ابن عباس قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يَدْعُو فيقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلا تَنْصُرْ عَلَيْ ، وامْكُرْ لِي اللَّهُمَّ أَعِنِي ولا تَنْصُرْ عَلَيْ ، وامْكُرْ لِي الْهُدَى ، والْصُرْنِي لِي الْهُدَى ، والْصُرْنِي لِي الْهُدَى ، والْصُرْنِي عَلَيْ ، اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي لَكَ شَكَّاراً ، لَكَ ذَكَّاراً ، لَكَ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْ ، اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي لَكَ شَكَّاراً ، لَكَ ذَكَّاراً ، لَكَ مِطْوَاعاً ، إليْكَ مُخبِتاً ، لَكَ أَوَّاهاً مُنِيباً . رَبِّ اقْبَلْ تَوْبَتِي ، واعْسِلْ مَخبِتاً ، لَكَ أَوَّاهاً مُنِيباً . رَبِّ اقْبَلْ تَوْبَتِي ، واعْسِلْ مَخبِيمة خُوبَتِي ، وسَدِّد لِسَانِي ، واسْلُلْ سَخِيمة قَلْبِي » (1) .

قال أبو حاتم: محمد بن يحيى بن سعيد أبو صالح (٣) ما حدثنا عنه أبو يعلى إلا هذا الحديث.

ذكرُ ما يُستَحبُّ للمرءِ أن يسألَ اللَّهَ جَلَّ وعلا العافيةَ في أمورِه كُلِّها

**٩٤٩** ـ سمعت عبدَ اللَّه بن محمد بن سلم (٤) ببيت المقدس ،

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل الى «عمر» بغير واو.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وأخرجه أحمد ۲۲۷/۱ ، وأبو داود (۱۵۱۱) ، والنسائي (۲۰۷) ، من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . .

<sup>(</sup>٣) هو من رجال التهذيب ، وروى عنه جمع ، وذكره المؤلف في الثقات .

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل الى مسلم ، وقد جاء على الصواب في الحديث (٩٢٧) .

يقول : سمعتُ هشام بن عمار يقول : سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حَلْبَسَ يقول : سمعتُ أبى يقول :

سمعت بُسْرَ بنَ أرطاة يقول: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: « اللَّهُمُّ أَحْسِنْ عافيتَنَا في الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي ِ الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ » (١) .

وأخبرناه الصوفي قال : حدثنا الهيثمُ بنُ خارجة ، قال : حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بإسناده وقال : «عاقبتنا» بالقاف .

## ذكرُ الأمرِ بسؤال اللَّهِ جَلَّ وعلا العافية ، إذ هي خيرُ ما يُعْطَى المرءُ بعدَ التوحيدِ

• ٩٥٠ ـ أخبرنا ابنُ قُتيبة ، قال : حدثنا حَرْملة ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني حَيْوة بن شُرَيح ، قال : سمعتُ عبدَ الملك بن الحارث السَّهميَّ

<sup>(</sup>١) أيوب بن ميسرة بن حلبس ، روى عنه ابنه محمد وغيره ، وذكره المؤلف في الثقات ، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على ديوانه ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ١٨١/٤ ، والطبراني (١١٩٦) عن الهيثم بن خارجة ، عن محمد ابن أيوب ، به . وأخرجه الطبراني (١١٩٧) من طريق هيثم بن خارجة ، عن عثمان ابن علاق ، عن يزيد بن عبيدة ، عن مولى لآل بسر ، عن بسر بن أرطاة ، وزاد : وقال : من كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البلاء . وأخرجه الطبراني (١١٩٨) والحاكم في « المستدرك » ٩١/٣ من طريق محمد بن المبارك الصوري ، عن إبراهيم بن أبي شيبان ، عن يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر ، عن يزيد مولى بسر ،

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٧٨/١٠، وقال: «رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد، وأحد أسانيد الطبراني ثقات».

عن أبي هريرة ، قال :

سَمِعْتُ أَبِا بَكْرٍ - رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَلَىٰ هٰذَا المِنْبَرِ يقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَلَىٰ هٰذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ - فَبَكَى ، ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ - فَبَكَى ، ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ مَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ مَعْدَ كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ ، فَسَلُوا اللَّهَ العافيَةَ » (١) .

#### ذكرُ الأمرِ بتقرينِ العَفْوِ إلى العافية عندَ سؤالِهِ اللَّهَ جَلَّ وعلا لِمَنْ سألها

٩٥١ \_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِي ، قال : حدثنا موسى بنُ

(۱) عبد الملك بن الحارث السهمي ، مترجم في « تاريخ البخاري الكبير » ٥٩٠٥ ، و « الجرح والتعديل » ٤٠٩/٥ ، ولا يعرف بجرح ولا تعديل إلا أن المؤلف ذكره في « الثقات » ١١٧/٥ وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه أحمد في « المسند » (١٠) عن أبي عبد الرحمن المقرىء عن حيوة بن شريح بهذا الإسناد ، وقد التبس أمر عبد الملك هذا على العلامة أحمد شاكر ، فظنه عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الثقة الذي روى له الجماعة .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٨٨٦) عن محمد بن رافع ، عن حسين بن علي ، عن زائدة بن قدامة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، عن أبي بكر . وإسناده حسن من أجل عاصم .

وأخرجه النسائي (٨٨٧) عن محمد بن رافع أيضاً بالإسناد المذكور ، لكن عن أبي صالح ، عن أبي بكر بدون واسطة أبي هريرة .

وأخرجه النسائي (٨٨٨) عن محمد بن علي بن الحسين بن شقيق ، عن أبيه ، عن أبي حمزة السكري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن بعض أصحاب النبي على ، عن أبي بكر . وهذا إسناد صحيح .

وسيورده المؤلف مطولًا برقم (٩٥٢) من طريق أوسط بن عامر البجلي ، عن أبي بكر . ويخرج من طريقه هناك . إسماعيل ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، قال : حدثنا أبو جَهْضَم موسى بنُ سالم

عن عبد اللَّه بن عباس أنه قبال : يها رَسولَ اللَّه مَا أَسْأَلُ اللَّهَ ؟ قَالَ : « سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ » . ثُمَّ قَالَ : مَا أَسْأَلُ اللَّهَ ؟ قَالَ : « سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالعافِيَةَ » (١٠٤ : « سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالعافِيَةَ » (١٠٠ .

#### ذكرُ الأمر بسؤال العبدِ ربَّه جَلَّ وعلا اليقينَ بعدَ المعافاة

بنُ عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم الحنظلي ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن سُلَيْم (٢) بن عامر الكَلَاعي ، عن أوسطَ بنِ عامرِ البَجَلي،

وأخرجه الحاكم ١/٥٢٩ من طريق مسدد ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن هلال بن خباب عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي على قال لعمه : «أكثر الدعاء بالعافية » ، وصححه الحاكم على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي ، كذا قالا ؛ مع أن هلال بن خباب لم يخرج له البخاري ، وإنما روى له أصحاب السنن ، وهو صدوق إلا أنه تغير بأخرة .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٦/١٠ عن ابن فضيل ، وأحمد ٢٠٩/١ ، ومن طريقه الطيالسي ٢٥٧/١ ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٢٥٧) عن فروة ، عن عبيدة ، والترمذي (٣٥١٤) في الدعوات ، عن أحمد بن منيع ، حدثنا عبيدة بن حميد ، كلهم عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل ، عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله ، علمني شيئاً أسأله الله ، قال : « سل الله العافية » ، فمكثت أياما ثم جثت ، فقلت : يا رسول الله ، علمني شيئاً أسأله الله ، علمني شيئاً أسأله الله ، فقال لي : « يا عباس ، يا عمر رسول الله ، سل الله العافية في الدنيا والآخرة» ، قال الترمذي : هذا حديث

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات ، إلا أن موسى بن سالم ـ وهو مولى آل العباس ـ على صدقه لم يدرك ابن عباس .

<sup>(</sup>Y) تحرف في الأصل الى « سلمان » .

#### قال: قَدِمْتُ المَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ

فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أُوَّل فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ قَالَ : « يَا أَيُهَا النَّاسُ سَلُوا اللَّهَ المُعَافَاةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَ الْيَقِينِ بَعْدَ المُعَافَاةِ ، سَلُوا اللَّهَ المُعَافَاةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَ الْيَقِينِ بَعْدَ المُعَافَاةِ ، وَلاَ أَشَدَّ مِنَ الرِّيبَةِ بَعْدَ الْكُفْرِ ، وَعَلَيْكُمْ بالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَهُمَا الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ »(۱) . أَرَادَ بِهِ مُرْتَكِبَهُمَا لا نَفْسَهُمَا .

<sup>(</sup>١) اسناده قوي ، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٨٨٣) عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١/٨ عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الاسناد .

وأخرجه الحميدي (٢) ، والنسائي (٨٨١) ، وأبو بكر المروزي في « مسند أبي بكر » (٩٤) من طريق الوليد بن مسلم ، والنسائي (٨٨٠) عن يحيى بن عثمان ، عن عمر بن عبد الواحد ، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن سليم بن عامر ، به .

وأخرجه الحميدي (٧) عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ، وأحمد (0.7) عن محمد بن جعفر ، و (0.7) عن هاشم ، و (0.7) عن روح ، والنسائي (0.7) عن علي بن الحسين ، عن أمية بن خالد ، وأبو بكر المروزي (0.7) عن أحمد بن علي ، عن علي بن الجعد ، و (0.7) عن أحمد بن علي ، عن أبي خيثمة ، عن وهب بن جرير ، و (0.7) عن أحمد بن علي ، عن عبيد الله بن عمر القواريري ، عن غندر ، وابن ماجة (0.7) في الدعاء ، عن أبي بكر وعلي بن محمد ، عن عبيد بن سعيد ، كلهم عن شعبة ، عن يزيد بن خُمير ، عن سليم بن عامر ، به . ووافقه وصححه الحاكم (0.7) من طريق بشر بن بكر ، عن سليم بن عامر ، به ، ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في « المجمع» (0.7) : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير أوسط ، وهو ثقة .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد »(٧٢٤) عن آدم ، عن شعبة ، عن سويد ابن حجير ، عن سُليم ، به .

وأخرجه النسائي (٨٧٩) من طريق لقمان بن عامر ، عن أوسط ، به .

#### ذكرُ الإخبار عما يستعمله . . . (١)

٩٥٣ - أخبرنا السختياني ، حدثنا عُثمانُ بنُ أبي شَيبة ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بن الحباب (٢) حدثنا ابنُ ثَوْبَان ، قال : أخبرني عُمَيْرُ بنُ هانيء ، قال : سمعتُ جُنَادَةَ بنَ أبي أُميَّة ، يقول : سمعتُ

عُبَادَةَ بِنَ الصامتِ يُحَدِّثُ عِن رسولِ اللَّه ﷺ أَنَّ جِبريلَ رَقَاه وَهُو يُوعَكُ ، فقال : بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ مِن كُلِّ عَيْنٍ وَسَمٍّ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ (٣) .

## ذكرُ ما يُستَحبُ لِلمرء أن يسألَ اللَّه جَلَّ وعلا التَّفَضُّلَ عليه بمغفرة أنواع ذنوبه

٩٥٤ - أخبرنا أحمد بنُ على بن المثنى ، قال : حدثنا محمدُ بنُ

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٠٥ عن يحيى بن أبي كثير ، وأحمد (8/7) ، وأبو بكر المروزي (8/7) ، والترمذي (8/7) في الدعوات ، من طريق أبي عامر العقدي ، والبغوي في « شرح السنة » (18/7) من طريق يحيى بن أبي بكير ، كلهم عن زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن معاذ بن رفاعة ، عن أبي بكر . وسنده حسن .

وأخرجه أحمد ٩/١، ومن طريقه النسائي (٨٨٥) عن بهزبن أسد، عن سليم بن حيان، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عمر، عن أبي بكر.

وأخرجه أحمد ٨/١ عن وكيع ، و ١١/١ عن سفيان ، كلاهما عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي بكر .

وأخرجه النسائي (٨٨٤) من طريق جبير بن نفير ، عن أبي بكر .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٥/١٠ من طريق يحيى بن جعدة ، عن أبي بكر .

وتقدم برقم (٩٥٠) من طريق أبي هريرة ، عن أبي بكر .

- (١) في الأصل: طمس قدر سبع كلمات لم أتبينها.
  - (٢) تحرف في الأصل إلى « الحارث » .
- (٣) ابن ثوبان : هو عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان العنسي ، قال الحافظ في =

عبدِ اللَّه بن نُمير ، قال : حدثنا معاويةُ بنُ هِشام ، قال : حدثنَا شَرِيكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردَة

عن أبي موسى قال: كان رَسُولُ اللَّه، ﷺ، يقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي ، وَهَزْلِي ، وَخَطَئِي ، وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدِي » (١٠ ).

« التقريب » : صدوق يخطى ، وتغير بأخرة ، وباقي رجاله ثقات فالسند محتمل للتحسين ، وهو في « المصنف » ٤٧/٨ ، وأخرجه ابن ماجة (٣٥٢٧) من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، عن أبيه ، عن ابن ثوبان بهذا الإسناد ، قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ورقة ٢/٢٢٠ : هذا إسناد حسن ، ابن ثوبان اسمه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، مختلف فيه ، ورواه الإمام أحمد في « مسنده » أيضاً ٥/٣٢٣ من طريق زيد بن الحباب ، عن عبد الرحمن بن ثوبان .

وفي الباب ما يقويه من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢١٨٦) ، والترمذي (٩٧٢) ، وابن أبي شيبة ٢١٧/١ ، وعن عائشة عند مسلم (٢١٨٥) ، وعن أبي هريرة عند ابن ماجة (٣٥٢٤) ، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري ، وهو ضعيف .

(١) حديث صحيح ، شريك : هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي سيَّى ع الحفظ ، لكنه متابع ، وباقى رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٤١٧/٤ من طريق أبي أحمد الزبيري ، وابن أبي شيبة ٢٨١/١٠ من طريق محمد بن عبد الله الأسدي ، كلاهما ، عن شريك ، به .

وأخرجه البخاري (١٣٩٩) في الدعوات: باب قول النبي: اللهم اغفر لي ، وفي « الأدب المفرد » (٦٨٩) عن محمد بن المشنى ، عن عبيد الله بن عبد المعبيد ،عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في « شرح السنة » (١٣٧١) وسيورده المؤلف من طريق شعبة عن أبي اسحاق برقم (٩٥٧) ، فانظره . ويرى شيخ الإسلام أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى ، وفي تبليغ رسالاته ، وأما العصمة في غير ما يتعلق بالتبليغ ، فللناس فيه نزاع ، والقول الذي عليه جمهور الناس ـ وهو الموافق للمنقول عن السلف ـ إثبات العصمة من الإقرار على الخطأ والذنوب مطلقاً . وانظر تمام كلامه في « فتاواه » ٢/٣٨٢ المطبوعة بالقاهرة سنة ١٣٢٦ هـ .

# ذِكرُ ما أُبيحَ للمرء أن يسألَ اللَّه رَبَّه جَلَّ وعلا الله التَّمثيلِ المغفرةَ لِذنوبه بلفظ التَّمثيلِ

محمود السعدي ، قال : حدثنا محمود بن محمود السعدي ، قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة قال : حدثنا إبراهيم بنُ يزيد ، قال : حدثنا رَقَبَة بن مَصْقَلة ، عن مَجْزَأَة(١) بن زاهر الأسلمي

عَن ابن أبي أوفى قال: كانَ النبيُّ ﷺ يقولُ: « اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَالمَاءِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كِما يُطَهَّرُ الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَس » (٢) .

### ذكرُ ما يُستَحبُّ للمرءِ أن يُقَدَّم قبلَ هٰذا الدعاءِ التحميدَ لِلَّه جَلَّ وعلا

عن ابن أبي أوفى قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يقولُ: « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِد. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِد. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس » (٣). ١٢:٥ . ١٢

<sup>(</sup>١) في الأصل: بحراة وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله رجال البخاري ما عدا إبراهيم بن يزيد هو ابن مَرْدَانَبة المخزومي ، وهو صدوق . وأخرجه النسائي ١/١٩٩ في الطهارة : باب الاغتسال بالماء البارد ، عن محمد بن يحيى بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن ابراهيم بن يزيد ، بهذا الإسناد . وانظر ما يأتي .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبوَ خيثمة : هو زهير بن حرب . وأخرجه أبو =

## ذكرُ ما يُستحبُّ للمرء أن يسألَ الرَّب جَلَّ وعلا المغفرة لِذنوبه وإن كان في لفظه استقصاءً

محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الملك بن الصباح المِسْمَعي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي موسى الأشعري

داود الطيالسي ٢٥٦/١ عن شعبة ، به .

وأخرجه أحمد ٤/٤ ٣٥ عن محمد بن جعفر وحجاج وروح ، ومسلم (٤٧٦) في الصلاة : باب ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع من طريق محمد بن جعفر ، والنسائي ١٩٨/١ في الطهارة : باب الاغتسال بالثلج ، من طريق بشر بن المفضل ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٨٤) من طريق آدم ، جميعهم عن شعبة ، به .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٦٧٦) من طريق عبد الله بن محمد ، عن أبي عامر ، عن إسرائيل ، عن مجزأة ، به .

ونصفه الأول « اللهم لك الحمد . . من شيء بعد » أخرجه ابن أبي شيبة 780/7 ، ومن طريقه مسلم (80/7) ، وأخرجه أحمد 90/7 ، كلاهما ( ابن أبي شيبة وأحمد ) عن أبي معاوية عن الأعمش ، عن عبيد بن الحسن ، عن ابن أبي أوفى .

وأخرجه أبو داود الطيالسي ٢٥٦/١ ، ومسلم (٤٧٦) (٢٠٣) عن شعبة ، عن عبيد بن الحسن ، عن ابن أبي أوفي .

وأخرجه أحمد ٣٥٦/٤ من أبي نعيم ، عن مسعر ، عن عبيد بن الحسن ، عن ابن أبي أوفى .

ونصفه الآخر « اللهم طهرني بالثلج . . . » أخرجه ابن أبي شيبة ٢١٣/١٠ من طريق يحيى بن أبي بكير ، عن شعبة ، به .

وأخرجه أحمد ٢٨١/٤ عن إسماعيل ، عن ليث ، عن مدرك ، عن ابن أبي أوفى .

وأخرجه الترمذي (٣٥٤٧) في الدعوات: باب في دعاء النبي على الحسن أحمد بن ابراهيم الدورقي ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الحسن ابن عبيد الله ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن أبي أوفى . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

عن أبيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتي ، وَجَهْلِي ، وإِسْرَافِي في أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وما أَعْلَنْتُ ، إِنَّكَ أَنْتَ المُقَدِّمُ ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، وأَنْتَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) . ١٢:٥ المُقَدِّمُ ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، وأَنْتَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) . ١٢:٥

## ذكرُ الأمرِ للمرءِ بسؤال اللَّهِ جَلَّ وعلا الفردوسَ الأعلى في دُعائه

٩٥٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا محمد بن المِنهال الضريرُ ، قال : حدثنا ابنُ أبي عَرُوبة ، عن قَال : حدثنا ابنُ أبي عَرُوبة ، عن قَادة

عن أنس بن مالك ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا أُمَّ حَارِثَة (٢) إِنَّهَا لَجِنَانٌ ، وإِنَّ حارِثَةَ في الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، على شرطهما ، وابن أبي موسى : هو أبو بردة يقال : اسمه عامر ، ويقال : الحارث ، وأخرجه البخاري (٦٣٩٨) في الدعوات : باب قول النبي : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » ، وفي « الأدب المفرد » (٦٨٨) ، ومسلم ( ٢٧١٩) في الـذكر والـدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل، عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (۲۷۱۹) (۷۰) عن عبيد الله بن معاذ ، عِن أبيه ، عن شعبة ، به . وانظر الحديث (۹۰٤) .

<sup>(</sup>٢) هي الرُّبَيِّعُ بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر ، وكان ابنها حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري ، قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب (أي: لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى ، أو جاء على غير قصد من راميه ) فأتت النبي ، فقالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة ، فإن كان في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء ، فقال ، يا أم حارثة إنها لجنان . . .

سَأَلْتُمُ اللَّهَ ، فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ »(١) .

## ذِكْرُ مَا يُستَحَبُّ لَلمَرِءَ أَن يَسأَلُ اللَّهُ جَلَّ وعلا تحسينَ خُلُقِهِ كما تَفَضَّل عليه بحُسْنِ صُورتِهِ

909 - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن نمير ، قال : حدثنا عاصم ، عن عبد اللَّه بن نمير ، عن عبد اللَّه بن أبي الهُذيل

عن ابن مسعود ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يقولُ : « اللَّهُمَّ حَسَّنْ خَلْقِي ، فَحَسِّنْ خُلُقي (٢) » . « ١٢: ٥

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه الترمذي (٣١٧٤) في التفسير: باب ومن سورة المؤمنين ، عن عبد بن حميد ، عن روح بن عبادة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وأخرجه أحمد ٣/٢١٠ و ٢٦٠ ، والبخاري (٢٨٠٩) في الجهاد : باب من أتاه سهم غرب فقتله ، من طريقين عن قتادة ، به .

وأخرجه ابن سعد ۳/۰۱، ، ۱۱، ، وأحمد ۱۲٤/۳ و ۲۱۰ و ۲۷۲ و ۲۸۲ و ۲۸۲ و ۲۸۲ ، ووافقه ۲۸۲، من طریقین عن ثابت ، عن أنس . وصححه الحاكم ۲۰۸/۳، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

وأخرجه أحمد ٢٦٤/٣ ، والبخاري (٣٩٨٢) في المغازي ، و ( ٦٥٥٠) و ( ٦٥٦٧ ) في الرقاق ، من طريقين عن حميد ، عن أنس .

تنبيه: جملة: « فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » لم ترد عند جميع من خرجوا هذا الحديث عن أنس وقد وردت من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٧٩٠) وعن عبادة بن الصامت عند الترمذي (٢٥٣١) وعن معاذ بن جبل عنده أيضاً (٢٥٣٠).

(٢) حديث صحيح بشاهده ، وإسناده حسن ، عوسجة بن الرماح ، وثقه ابن معين والمؤلف ، وقال الدارقطني : شبه المجهول لا يروي عنه غير عاصم لا يحتج به ، لكن يعتبر به ، وباقي رجاله ثقات . وعاصم : هو ابن سليمان الأحول . وهو في مسند أبي يعلى ١/٢٤٣ عن ثابت أبي =

## ذكرُ ما يُستَحبُ للمرءِ أن يسأل الله جَلَّ وعلا المجانبة عن الأخلاق المنكرة ، والأهواءِ الرَّدِيَّةِ

• ٩٦٠ ـ أخبرنا علي بن الحسن بن سليمان بالفُسطاط ، قال : حدثنا محمد بن على بن محرز ، حدثنا أبو أسامة ، عن مِسعر بن كِدام ، عن زياد بن عِلاقة

عن عمه (١) قال : كانَ النَّبِيُّ ﷺ يقولُ : « اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ ، وَالأَهْوَاءِ ، والأَسْوَاءِ (٢) ، والأَدْواءِ »(٣) . ه : ١٢: ٥

يد ، وأحمد ٤٠٣/١ من طريق محاضر أبي المورع ، وابن سعد ٧٧٧/١ من طريق إسماعيل بن زكريا ، كلهم ، عن عاصم الأحول ، به .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٧٣/١٠ ، وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح ، وهو ثقة .

وله شاهد صحيح من حديث عائشة عند أحمـد ٨٦/٦ و ١٥٥ ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٧٣/١٠ ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

(١) على هامش الأصل ما نصه : عم زياد بن علاقة : قطبة بن مالك . انتهى .

قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة ، وقال المؤلف : هو من بني ثعلبة بن يربوع التميمي . مترجم في « أسد الغابة » ٤٠٨/٤ ، و « الإصابة » ٢٢٩/٣

(٢) في المستدرك والطبراني والترمذي : والأعمال .

(٣) إسناده صحيح ، محمد بن علي بن محرز : بغدادي نزل مصر ، وكان صديقاً للامام أحمد وجاره قال ابن أبي حاتم ٢٧/٨ : كتب عنه أبي بمصر ، وسألته عنه ، فقال : كان ثقة ، وذكره المؤلف في « الثقات » ٢٧/٩ ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو أسامة : هو حماد بن أسامة . وأخرجه الترمذي (٣٥٩١) في الدعوات ، عن سفيان بن وكيع ، عن أحمد بن بشير وأبي أسامة ، بهذا الإسناد ، وسفيان بن وكيع ضعيف ، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي .

وأخرجه الطبراني ١٩/١٩ من طريق عبيد بن غنام ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، عن سعيد بن سليمان الواسطي ، كلاهما =

## ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء سؤال رَبِّه جَلَّ وعلا العفوَ والعافيةَ عند الصَّباحِ

الحسنُ بنُ رهيرٍ ، عن عُبادة (١) بن مسلم الفَزاري ، عن جُبير بن أبي سليمان بن جُبير بنُ مطعم ، قال:

سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه ، ﷺ ، يَكُنْ رَسُولُ اللَّه ، ﷺ ، يَدُعُ هُوْ لَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَايَ ، وَأَهْلِي ، وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، وَدُنْيَايَ ، وَأَهْلِي ، وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْن يَدَيَّ ، ومِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ وَأَمِنْ رَوْعَاتِي ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ يَحِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » (٢) .

عن أبي أسامة ، بـ ه ، وصححه الحـاكم ٥٣٢/١ من طريق أحميد بن عبد الحميـ د الحارثي ، عن أبي أسامة به ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى عباد ، وفي « مسند » أحمد إلى عمارة .

<sup>(</sup>٢) فياض بن زهير ذكره المؤلف في « الثقات » ١١/٩ وقال : من أهل نسا يروي عن وكيع بن الجراح وجعفر بن عون ، حدَّثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره من شيوخنا ، مات بعد سنة خمسين ومئتين . وقد تابعه غير واحد عليه ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٠/١٠ ، وأحمد ٢٥/٢ ، كلاهما عن وكيع ، بهـذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (0.00) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح ، عن يحيى بن مسلم ، وابن ماجة (0.00) في الدعاء: باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ، عن علي بن محمد الطنافسي ، والبخاري في « الأدب المفرد » برقم (0.00) عن محمد بن سلام ، ثلاثتهم عن وكيع ، به . وصححه الحاكم 0.00 م 0.00 ، ووافقه الذهبي .

قال وكيع: يعني: الخسف(١).

## ذكرُ ما يقولُ المرءُ عندَ الصَّباحِ والمَسَاءِ

977 - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : حدثنا شُعبة ، عن يعْلى بن عطاء ، عن عمرو بن عاصم الثقفي ، قال

سمعت أبا هريرة يقول: قال أبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : « قُل : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ، رَبَّ كلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٩/١، والنسائي ٢٨٢/٨ في الاستعادة: باب الاستعادة من الخسف ، وفي « عمل اليوم والليلة » برقم (٥٦٦) ، والطبراني في « الكبير » (١٣٢٩) من طريق الفضل بن دكين ، وأبو داود (٤٧٤) من طريق ابن نمير ، كلاهما عن عبادة بن مسلم الفزاري ، به .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٦٩٨) عن الوليد بن صالح ، عن عبيد الله ابن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يونس بن خباب ، عن افع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عمر .

وقوله: «استر عوراتي» أي: عيوبي وخللي وتقصيري، وقوله: «وآمن روعاتي» أي: فزعاتي التي تخيفني، أي: ارفع عني كل خوف يقلقني ويزعجني.

(١) في رواية الطبراني : وقال جبير : وهو الخسف ، فلا أدري قول رسول الله ﷺ أو قول جبير . قال الحافظ ابن حجر : وكأن وكيعاً لم يحفظ هذا التفسير ، فقاله من نفسه .

قال النَّبِيُّ ﷺ : « قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وإِذَا أَمْسَيْتَ وإِذَا أَخْذَتَ مَضْجَعَكَ »(١) .

## ذكرُ ما يُستحبُّ لِلعبد عندَ الصباحِ أن يسألَ ربَّه جَلَّ وعلا خيرَ ذلك اليوم

٩٦٣ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجاشع ، قال : حدثنا أبو الشعثاء ، قال : حدثنا حسينُ بن علي ، عن زائدة ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم بن سُويد ، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن عبد اللَّه بن مسعود ، قال : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عاصم الثقفي ، وهو ثقة ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٧/١ عن غندر ، وأحمد ٩/١ و ١٠ ، ١١ عن بهنز وعفان ، و ٢٩٧/٢ عن محمد بن جعفر ، والبخاري في « الأدب المفرد » (١٢٠٢) عن سعيد بن الربيع ، والطيالسي ٢٥١/١ ، ومن طريقه الترمذي (٢٣٩٣) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (١١) عن بندار ، عن غندر ، و (٧٩٥) عن عبد الله بن محمد بن تميم ، عن حجاج بن محمد ، والدارمي ٢٩٢/٢ في الاستئذان : باب ما يقول اذا أصبح ، عن سعيد بن عامر ، كلهم عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (١٢٠٣) عن مسدد ، وأبو داود (٢٠٠٥) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، عن مسدد ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥٧٦) عن زياد بن أيوب ، والحاكم ١/٥١٨ من طريق عمرو بن عون ، كلهم عن هشيم ، عن يعلى بن عطاء ، به . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي وقوله : « وشركه » قال النووي في « الأذكار » ٩٨/٣ : روي على وجهين ، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك ، أي : ما يدعو اليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى ، والثاني شركه بفتح الشين والراء : حبائله ومصائده ، واحدها شركة بفتح الشين والراء وآخره هاء .

خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ ، وَمِنْ خَيْرِ مَا فِيهِ ، وَخَيْرِ مَا بَعْدَهُ . وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، والْهَرَمِ ، وَسُوءِ الْعُمْرِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

قال الحسن بن عبيد اللَّه: وحدثني زُبَيْدٌ ، عن إبراهيم بن سُويدٍ ، عن عبد اللَّه ، عن النَّبيّ ، سُويدٍ ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد اللَّه ، عن النَّبيّ ، عن أنه كان يقول فيه: « لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(١) . ٥١٢:٥

## ذكرُ ما يدعو المرءُ به ربَّه جَلَّ وعلا إِذَا أُصبحَ

عبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبَّار الصوفي ، قال : حدثنا أبو نصر التَّمار ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة قال : كان رَسُولُ اللَّه ﷺ يقول إذا أصبَح :

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو الشعثاء: اسمه علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي ، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۱۰ /۲۳۸ ، وأخرجه من طريقه مسلم (۲۷۲۳) (۷۱) في الذكر: باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۳) عن أحمد بن سليمان ، كلاهما عن حسين ابن على ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١/٤٤٠ عن عبد الرحمن بن مهدي ، ومسلم (٢٧٢٣) في الذكر ، والنسائي في « عمل اليـوم والليلة » (٥٧٣) ، عن قتيبة بن سعيـد ، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد ، عن الحسن بن عبيد الله ، به .

وأخرجه مسلم (٢٧٢٣) (٧٥) في الذكر ، وأبو داود (٥٠٧١) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، والترمذي (٣٣٩٠) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ، من طرق عن جرير ، عن الحسن بن عبيد الله ، به ، وقال الترمذي : حسن .

« اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وبِكَ أَمْسَيْنَا ، وبِكَ نَحْيَا ، وبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَىٰ الْمَصِيرُ »(١) .

#### ذكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَن هٰذا الخبرَ تفرَّد به حمادُ بنُ سلمة

• ٩٦٥ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا عبدُ الأعلى بن حماد ، قال : حدثنا سهيلُ بن أبيه صالح ، عن أبيه

عَن أَبِي هريرة ، أَن النبيِّ ، ﷺ ، كَانَ يقولُ إِذَا أَصبَحَ : « اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وبِكَ نَمُوت ، وإِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وبِكَ نَمُوت ، وإِلَى المَصِيرُ » (٢) .

(۱) إسناده حسن ، سهيل بن أبي صالح ، صدوق تغير حفظه بأخرة ، أخرج له مسلم في الأصول والشواهد وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً ، وباقى رجاله ثقات .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٤/١٠ عن حسن بن موسى ، وأحمد ٣٥٤/٢ عن حسن بن موسى ، والنسائي في «عمل اليوم حسن بن موسى ، و٢٢٥ عن عبد الصمد وعفان ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » ( $\Lambda$ ) عن الحسن بن أحمد بن حبيب ، عن ابراهيم ، كلهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وسيورده المؤلف في الرواية التالية من طريق وهيب عن سهيل بن أبي صالح ، فانظره .

(٢) إسناده حسن ، وأخرجه البغوي في « شرح السنة » (١٣٢٥) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٥٦٤) عن زكريا بن يحيى ، عن عبد الأعلى بن حماد ، به .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (١١١٩) عن معلى ، وأبو داود (٩٦٨ وأخرجه البخاري في الأدب ، عن موسى بن إسماعيل ، كلاهما عن وهيب ، به .

وأخرجه الترمذي (٣٣٩١) في الدعوات ، عن علي بن حجر ، عن عبد الله بن جعفر ، وابن ماجة (٣٨٦٨) في الدعاء ، عن يعقوب بن حميد بن كاسب ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، به . قال الترمذي : =

#### ذكر الأمرِ بسؤال ِ المَرْءِ رَبُّه جَلُّ وعلا قضاءَ دينهِ وغِناه مِن الفقر

977 \_ أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل ، قال : حدثنا أبو كُرَيْب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، قال : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَبَّ السَّماوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ العَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنْتَ الظَّاهِرُ ، وَرَبَّ العَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنْتَ الظَّاهِرُ ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، مُنْزِلَ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُودُ بِكَ مِنْ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنْتَ الأَوَّلُ ، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الأَوَّلُ ، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَاغْنِنَا مِنَ اللَّيْنَ ، وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ »(١ ) .

هذا حديث حسن . وصححه الإمام النووي في « الأذكار » ، والحافظ ابن حجر في « أماليه » كما في « الفتوحات الربانية » ٨٦/٣ . وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، أبو كريب : محمد بن العلاء ، وأبو أسامة : حماد بن أسامة ، وأخرجه مسلم (۲۷۱۳) (۲۳) في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ، من طريق أبي كريب بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٢/١، ومن طريقه مسلم (۲۷۱۳) (۲۳) ، وابن ماجة (۳۸۳۱) في الدعوات : باب دعاء النبي عن محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه أحمد ٣٨١/٢، وأبو داود (٥٠٥١) في الأدب: باب ما يقول عند النوم، والبخاري في « الأدب المفرد » (١٢١٢) من طريق وهيب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

وأخرجه مسلم (771) (77) عن زهير بن حرب ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (74) عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن جرير ، عن سهيل ، عن أبي صالح ، به .

وأخرجه أحمد ٥٣٦/٢، وأبو داود (٥٠٥١)، وابن ماجة (٣٨٧٣) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق، عن سهيل، عن أبيه،

# ذكرُ السَّببِ الذي مِن أجله أنزلَ اللَّهُ جَلَّ وعلا ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾

٩٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن الدَّغولي ، قال : حدثنا عبدُ الرحمن ابنُ بِشرِ بنِ الحكم ، قال : حدثني بنُ الحسين بنِ واقد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني يزيدُ النَّحْوِيُّ ، عن عِكْرِمة ،

عن ابنِ عباس ، قال : جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب إلى رَسُولِ اللَّهِ وَالرَّحِمَ فَقَدْ أَكَلْنَا رَسُولِ اللَّهِ وَالرَّحِمَ فَقَدْ أَكَلْنَا اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعَذَابِ الْعِلْهِزَ (٢) \_ يَعْنِي الْوَبَرَ وَالدَّمَ \_ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (٣) [ المؤمنون :٧٦] . عن المنتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (٣) [ المؤمنون :٧٦] .

<sup>(</sup>١) يُقال : نشدتك اللَّهَ ، وأنشُدُكَ اللَّهَ ، وبالله ، وناشدتُكَ اللَّهَ وبالله ، أي : سألتك وأقسمت عليك .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى العاهر . قال ابن الأثير : العلهز : هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ، ثم يشوونه بالنار ، ويأكلونه .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن كما قال الحافظ في « الفتح » ٢ / ٥١٠ ، علي بن الحسين بن واقد : صدوق يهم ، وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢٠٣٨) من طريق عيسى بن القاسم الصيدلاني البغدادي ، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بهذا الإسناد .

وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » V W / V ، وقال : « رواه الطبراني ، وفيه علي بن الحسين بن واقد ، وثقه النسائي وغيره ، وضعفه أبو حاتم » .

وأخرجه النسائي في التفسير من « الكبرى » كما في التحفة من طريق محمد بن عقيل ، وابن أبي حاتم كما في « تفسير » ابن كثير ر ٢٥١/٣ ، ٢٥٢ من طريق محمد بن حمزة المروزي ، كلاهما عن علي بن الحسين ، به . قال ابن كثير : وأصله في « الصحيحين » أن رسول الله على قريش حين استعصوا ، فقال : « اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » .

وأخرجه الـطبـري في التفسيـر ١٨/ ٤٥ من طـريق أبي تميلة يحيى بن واضـح ، والـواحدي في « أسبـاب النزول » ص ٢٣٥ من طـريق علي بن الحسن بن شقيق ، =

## ذكرُ ما يدعو المرءُ عندَ الشدائدِ والضُّرِّ إذا نَزَلَ به

٩٦٨ \_ أخبرنا أبو عَروبة ، قال : حدثنا محمد بنُ بشار ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صُهَيب

أنه سمع أنس بن مالك يُحدث عن رسُول اللَّه ، عَلَيْ ، أنه قال : « لَا يَتَمَنَّنَ اَّحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً ، فَلْيَقُلْ : أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي » (١) .

كلاهما عن الحسين بن واقد ، به ، وصححه الحاكم ٣٩٤/٢ ، ووافقه الذهبي . والحسين تصحف في الطبري الى الحسن .

وأخرجه الطبري ٤٥/١٨ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٨١/٤ ، من طريق ابن حميد ، عن يحيى بن واضح ، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر ، عن عكرمة ، به .

وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ١٣/٥ ، وزاد نسبته إلى ابن مردويه .

(١) إسناده صحيح ، على شرط الشيخين . محمد : هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر ، وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٠٥٩ ) عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٨١/٣ عن محمد بن جعفر ، به .

وأخرجه الطيالسي ١٥٢/١ ، عن شعبة ، به .

وأخرجه أحمد ١٠١/٣، والبخاري (٦٣٥١) في الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة ، عن ابن سلام ، ومسلم (٢٦٨٠) (١٠) في الذكر: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به ، عن زهير بن حرب ، والترمذي (٢٩٧١) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت ، والنسائي ٣/٤ في الجنائز: باب تمني الموت ، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٠٥٧) عن علي بن حجر ، كلهم عن إسماعيل ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، به .

وأخرجه أبو داود (٣١٠٨) في الجنائز: باب في كراهية تمني الموت ، عن بشر بن هلال، والنسائي ٣/٤ ، وابن ماجه (٤٢٦٥) في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له ، عن عمران بن موسى ، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد ، عن عبد العزيز بن صهيب ، به .

وأخرجه أحمد ١٦٣/٣ و ١٩٥ و ٢٠٨ و ٢٤٧ ، والبخاري (٥٦٧١) في المرضى : باب تمني المريض للموت ، ومسلم (٢٦٨٠) ، والنسائي ٤/٤ في الجنائز : باب الدعاء بالموت ، والبيهقي في « السنن » ٣٧٧/٣ ، والبغوي في «شرح السنة » (١٤٤٤) ، من طرق عن ثابت ، عن أنس .

وأخرجه أبو داود الطيالسي ١٥٢/١ ، ومن طريقه أبو داود (٣١٠٩) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (١٠٦٠) ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس .

وأخرجه الطيالسي ١٥٢/١ ، وأحمد ١٧١/٣ عن محمد بن جعفر ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (١٠٦١) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن على بن زيد ، عن أنس .

وأخرجه أحمد ٢٥٨/٣ عن عفان ، ومسلم (٢٦٨٠) عن حامد بن عمر ، كلاهما عن عبد الواحد ، عن عاصم الأحول ، عن النضر بن أنس ، عن أنس . وفي الباب عن خباب عند البخاري ، (٢٧٢٥) و (٣٤٩١) و (٢٦٨٠) ، ومسلم (٢٦٨١) ، وعن أبي هريرة عند البخاري (٣٧٣٥) ومسلم (٢٦٨٢) .

قال الحافظ في «الفتح» ١٢٨/١٠: وقوله: «لا يتمنين أحدكم . . . » الخطاب للصحابة ، والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً . وقوله : « من ضر أصابه » حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي ، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي ، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا » . وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة ، ففي « الموطأ » ٨٢٤/٢ عن عمر أنه قال : اللهم كَبرَت سني ، وضعُفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبِضني إليك غير مضيِّع ولا مُفَرِّطٍ. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» من وجه آخر عن عمر، وأخرج أحمد ٣/٤٩٤ ، وغيره من طريق عبس ، ويقال : عابس الغفاري أنه قال : يا طاعون خذني ، فقال له عليم الكندي : لم تقول هذا ؟ ألم يقل رسول الله عليه : « لا يتمنين أحدكم الموت » فقال : إني سمعته يقول : « بادروا بالموت ستّاً : إمرة السفهاء وكثرة الشرط، وبيع الحكم . . . الحديث » وأخرج أحمد ٢٢/٦ من حديث عوف بن مالك نحوه ، وإنه قيل له : ألم يقل رسول الله ﷺ : « ما عمر المسلم كان خيراً له » ؟ وفيه الجواب نحوه ، وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود (١٥٢٢) وصححه الحاكم ٢٧٣/٣ ـ ٢٧٤ في القول في دبر كل صلاة وفيه « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون » . والزيادة التي استشهد بها الحافظ « في الدنيا » من رواية ابن حبان لم ترد عنده هنا ، فلعلُّ =

### ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بمعنى ما ذكرناه

979 - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي ، قال : حدثنا يحيى بنُ أيوبَ المقابري ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر ، قال : أخبرنى حُميد

عن أنس بن مالك ، أن رَسُولَ اللَّه ، عَلَيْ ، قال : « لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي » (١) . مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي » (١) . ه : ١٢: ٥

#### ذكرُ وصفِ دعواتِ المكروبِ

• ٩٧٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني ، حدثنا زيدُ بن أخزم ، حدثنا أبو عامر العَقَدي ، حدثنا عبدُ الجليل بنُ عطية ، عن جعفر بن ميمون ، حدثني عبد الرحمن بن أبي بَكْرة

عن أبيه ، عن النبيِّ ، ﷺ ، قال : « دَعَوَاتُ المَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » (٢) .

المصنف سيورد الحديث فيما بعد ، وفيه هذه الزيادة . قلت : وأخطأ الحافظ ، فجعل جملة « وإذا أردت . . . » من حديث معاذ في القول في دبر كل صلاة ، وهي ليست فيه ، وإنّما هي من حديث آخر لمعاذ عند الترمذي (٣٢٣٥) ولم يرد فيه التقييد بدبر كل صلاة .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أحمد ١٠٤/٣ عن ابن أبي عدي ، والنسائي ٣/٤ في الجنائز : باب تمني الموت ، عن قتيبة ، عن يزيد بن زريع ، كلاهما ، عن حميد ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>۲) إسناده محتمل للتحسين ، عبد الجليل بن عطية ، صدوق يهم ، وجعفر بن ميمون : صدوق يخطىء ، وباقي رجاله ثقات . وأبو بكرة : هو نفيع بن الحارث . وأخرجه مطولًا ابن أبي شيبة ١٩٦/١٠ ، وأحمد ٤٢/٥ ، وأبو داود (٥٩٩٠) في =

### ذكرُ الخِصَالِ التي يُرتجى للمرءِ باستعمالها زَوَالُ الكَرْبِ في الدنيا عنه

9۷۱\_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحي ، قال : حدثنا عمرو بنُ مرزوق ، قال : حدثنا عِمرانُ القطان ، عن قَتَادة ، عن سعيد بن أبي الحسن

عن أبي هريرة ، قال : قال رسُولُ اللَّه ﷺ : « خَرَجَ ثَلاَثَةً فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِهِمْ ، فَأَصَابَتْهُمُ السَّماءُ ، فَلَجَوُوا إِلَى جَبَلِ ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَحْرَةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : عَفَا الأَثَرُ ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَكَانَكُمْ إِلاَّ اللَّهُ ؛ ادْعُوا اللَّهَ بِأُوْثَقِ أَعَمَالِكُمْ .

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَت امْرَأَةً تُعْجِبُنِي ، فَطَلَبْتُهَا ، فَأَبَتْ عَلَيَّ ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلًا ، فَلَمَّا قَرَّبَتْ نَفْسَهَا ، تَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرِجْ عَنَّا ، فَزَالَ ثُلُثُ الْجَبَلِ .

فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ ، وَكُنْتُ أَحْلُبُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا ، فَإِذَا أَتْيْتُهُمَا ، وَهُمَا نَائِمَانِ ، قُمْتُ وَكُنْتُ أَحْلُبُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا ، فَإِذَا أَتْيَتُهُمَا ، شَرِبَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَائِماً حَتَّى يَسْتَيْقِظَا ، شَرِبَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٦٥١) ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٧٠١) ، من طرق عن أبي عامر العقدي بهذا الإسناد .

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٣٧/١٠ وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . وحسنه الحافظ في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان ٨/٤ .

فَعَلْتُ ذٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرِجْ عَنَّا ، فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ .

فَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَوْتُ أَجِيراً يَوْماً فَعَمِلَ لِي نِصْفَ النَّهَارِ ، فَأَعْطَيْتُهُ أَجْرَه فَتَسَخَّطَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَوَقَّرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ صَارَ مِنْ كُلِّ المَالِ ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَوَقَّرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ صَارَ مِنْ كُلِّ المَالِ ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ فَقُلْتُ : خُذْ هٰذَا كُلَّهُ ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلاَّ أَجْرَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ فَقُلْتُ : خُذْ هٰذَا كُلَّهُ ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلاَّ أَجْرَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرِجْ عَنَا . الْكَالُ : فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ »(١) .

قال أبو حاتِم رضي اللّه عنه: قوله « فوفرتها » عليه بمعنى قوله: فوفرتها له ، والعرب في لغتها توقع « عليه » بمعنى « له » .

وسعيد بن أبي الحسن (٢) سمع أبا هريرة بالمدينة ، لأنه بها نشأ ، والحسن لم يَسْمَعْ منه لِخروجه عنها في يَفَاعته (٣) .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، عمران القطان : صدوق يهم ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه البزار (١٨٦٩) عن محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : حدثنا أبو داود ، حدثنا عمران القطان ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في « المجمع » ١٤٣/٨ ، ١٤٣ ، وقال : رواه البزار والطبراني في « الأوسط » بأسانيد ، ورجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح .

وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم (٨٩٧) ، وذكرت في تخريجه أحاديث الباب ، فراجعه .

<sup>(</sup>٢) الأنصاري مولاهم البصري من رجال التهذيب ، روى له الجماعة .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق النفيس المطول الذي كتبه العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ على سماع الحسن ، من أبي هريرة في تعليقه على المسند ١٠٧/١ ـ ١٢٢ .

# ذكرُ الأمرِ لِمَنْ أصابه حُزْنٌ أَن يسألَ اللَّهَ ذهابَه عنه وإبداله إيَّاه فَرَحاً

٩٧٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال: حدثنا أبو خيثمة ،
 قال : حدثنا يزيدُ بن هارون ، قال : أخبرنا فُضَيْلُ بن مرزوق ، قال :
 حدثنا أبو سَلَمَةَ الجُهني ، عن القاسم بن عبد الرحمٰن ، عن أبيه

عن ابن مسعود ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا قَالَ عَبْدُ الْمُ وَلَّ ، إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ حُزْنٌ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ الْمَبَّ وَيَ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَمْ اللَّكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي السَّأُلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ بَصَرِي ، وَجِلاَءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ وَجِلاَءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ عُرْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ عُرْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ عُرْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ عُرْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ عُرْنِهِ فَرَحاً » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَهِنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهِنَّ الْنُ نَتَعَلَّمَهِنَّ الْكُلِمَاتِ ؟ قَالَ : « أَجُلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهِنَّ » (١) . الْكُلِمَاتِ ؟ قَالَ : « أَجُلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهِنَّ » (١٠ . اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهِنَّ » (١٠ . اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَاتُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمُهِنَّ » (١٠ . اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ الْمُثَالَلُهُ الْمُهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، أبو خيثمة : هو زهير بن حرب ، وأبو سلمة الجهني : هو موسى بن عبد الله ، ويقال : ابن عبد الرحمن ، ويقال في كنيته أيضاً : أبو عبد الله ، وهو ثقة من رجال مسلم ، وعده يعلى بن عبيد في أربعة كانوا بالكوفة من رؤساء الناس ونبلائهم ، وقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال » ورقة ٢/٦٩٤ من شيوخه القاسم بن عبد الرحمن ، وقد التبس أمره على الذهبي والحسيني وابن حجر والهيثمي ، فلم يعرفوه ووصفوه بالجهالة . وما انتهينا إليه من أنه موسى بن عبد الله الثقة هو الذي اسْتَقْرَبَهُ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على « المسند » (٣٧١٢) ، وجزم به الأستاذ الشيخ ناصر الألباني في الأحاديث الصحيحة (١٩٨) ، والحديث في مسند أبي يعلى ورقة ٢/٢٤٩ ، والحارث وأخرجه أحمد ١٩٧١) ، والحديث في « الكبير » (١٠٣٥) ، والحارث ابن أبي أسامة في مسنده ص ٢٥١ من زوائده من طريق فضيل بن مرزوق بهذا =

#### ذكرُ ما يجبُ على المرءِ الدعاءُ على أعدائه بما فيه تركُ حظِّ نفسه

۹۷۳ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا إبراهيمُ بن المنذر الحِزامي ، حدثنا محمد بنُ فُليح ، عن موسى بنِ عقبة ، عن ابنِ شهاب

عن سهل بنِ سعدٍ الساعدي ، قال : قال رَسُول اللّه ﷺ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُون » (١٠) .

الإسناد ، ورواه الحاكم ١/٩٠٥ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ، فإنه مختلف في سماعه من أبيه . قلت : هو سالم منه ، فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان الثوري وابن معين والبخاري وأبي حاتم ، وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : لما حضر عبد الله الوفاة ، قال له ابنه عبد الرحمٰن : يا أبت ، أوصني ، قال : ابك من خطيئتك .

وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٠/ ١٣٦ و ١٨٦ ، ١٨٧ وقال : « رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، ورجال أحمد ، وأبي يعلى ، رجال الصحيح ، غير أبي سلمة الجهني ، وقد وثقه ابن حبان » وقد تقدم أنه من رجال مسلم ، وقد تابع موسى عليه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي - وهو ضعيف - عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله لم يذكر عن أبيه ، أخرجه البزار (٣١٢٣) ، وابن السني (٣٤٣) من طريقين عنه ، وللحديث شاهد حسن عند ابن السني رقم (٣٤١) من حديث أبي موسى الأشعري ، ورجاله ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي ، راويه عن أبي موسى ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم ٥/٦٢ ، فلم الحارث اليامي ، راويه عن أبي موسى ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم ٥/٦٢ ، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو حسن في الشواهد .

(۱) إسناده حسن ، رجاله رجال الصحيح إلا أن محمد بن فليح فيه كلام ينزل حديثه إلى رتبة الحسن . وأخرجه الفسوي في تاريخه ٣٣٨/١ ، والطبراني (٥٦٩٤) من طرق عن ابراهيم بن المنذر الحزامي بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١١٧/٦ ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد ١ / ٣٨٠ و ٤٢٧ ، والبخاري (٣٤٧٧) في =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: يعني هذا الدعاء أنه قال يومَ أُحُدٍ لما شُجَّ وَجْهُهُ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي» ذَنْبَهُمْ بي من الشج لوجهي، لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة، ولو دعا لهم بالمغفرة لأسلموا في ذلك الوقت لا محالة(١).

# ذكرُ ما يستحبُ للمرءِ سؤالُ الباري جَلَّ وعلا تسهيلَ الأمورِ عليه إذا صَعُبَتْ

٩٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ المسيَّب بن إسحاق ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد الله بن عُبيد بن عقيل ، قال : حدثنا سهلُ بن حماد ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت

عن أنس ، أن رَسُول اللّه ، ﷺ ، قال : « اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلّاً مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا ، وَأَنْت تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ »(٢) . ٥ : ١٢ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ »(٢) .

الأنبياء ، بلفظ: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي على يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه ، فأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه ، ويقول: « اللهم ، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » .

<sup>(</sup>۱) نقل الحافظ كلام ابن حبان هذا في « الفتح » ۲۱/٦ ، ثم علق عليه بقوله : كذا قال ، وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض وفيه نظر لثبوت « أعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة » . قلت : أخرجه مسلم (۲۸۹ من حديث سعد رضي الله عنه ، وتمامه : « سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسنة ، فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالفرق ، فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعنيها » .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وصححه الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» فيما نقله ابن علان 70/8 ، وأخرجه ابن السني (700) من طريق محمد بن هارون بن المجدر ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا حماد بن =

## ذِكرُ الزجرِ عن استعجال المرءِ إجابة دُعائِه إذا دعا

٩٧٥ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر

سلمة ، به . وأورده السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٩١ وقال : رواه العدني في « مسنده » من حديث بشر بن السري ، وابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال ، والبيهةي ، ومن قبله الحاكم ، ومن طريقه الديلمي في « مسنده » من حديث عبيد الله بن موسى ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ، والبيهقي في « الدعوات » من طريق أبي داود الطيالسي كلهم عن حماد بن سلمة ، عن ثابت عن أنس ، رفعه بهذا ، وكذا رواه القعنبي عن حماد بن سلمة ، لكنه لم يذكر أنساً ، ولفظه : « وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً »، ولا يؤثر في وصله ، وكذا أورده الضياء في «المختارة»وصححه غيره .

(۱) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » ٢١٣/١ في القرآن : باب ما جاء في ذكر الله تعالى ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢١٣/١ ، والبخاري (٦٣٤٠) في الدعوات : باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، ومسلم (٢٧٣٥) في الذكر : باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ، وأبو داود (١٤٨٤) في الصلاة : باب الدعاء ، والترمذي (٣٣٨٧) في الدعوات : باب ما جاء فيمن يستعجل بدعائه ، وابن ماجة (٣٨٥٣) في الدعاء : باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٩٤١) .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٦٥٤) من طريق أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ٣٩٦/٢ ، ومسلم (٢٧٣٠) (٩١) من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه الترمذي (٣٦٠٨) و (٣٦٠٨) في الدعوات ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٧٤/١ ، ٣٧٥ من طرق عن أبي هريرة .

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ استجابةَ دُعاءِ الدَّاعي ما لم يَعْجَلْ إنما يكونُ ذلك إذا دعا بما لِله فيه طاعَةُ

9٧٦ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قُتيبة ، قال : حدثنا يزيد بن مَوْهَب ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريسَ الْخَولاني

عن أبي هريرة ، عن رسُول اللّه ، ﷺ ، أنه قال : « لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ للعَبْدِ (١) مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا الاسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : « يَقُولُ : يَا رَبُ قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَمَا أَرَاكَ تَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَدَعُ الدُّعاءَ » (٢) .

# ذكرُ الزجرِ عن أن يقولَ المرءُ في دعائه ربِّ اغفِرْ لي إن شئتَ

٩٧٧ \_ أخبرنا إبراهيم بنُ إِسحاق الأَنْماطي ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابنُ مَهْدِي ، عن سفيان ، عن أبي الزِّنادَ ، عن الأعرج

عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ ، عَلَيْ ، عَلَيْ ، قَال : « لا يَقُلْ (٣) أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ ، وَلٰكِنْ

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » : « لا يزال العبد » والتصحيح من « الأنواع والتقاسيم » ٢ /لوحة ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أسناده قوي ، وسبق برقم (٨٨١) وتقدم تخريجه هناك . وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لا يقول .

لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ »(١).

٤٣: ٢

## ذكرُ الزجرِ عن إكثارِ المرءِ السَّجْعَ في الدعاء دونَ الشيء اليسير منه

۹۷۸ - أخبرنا عمران بن موسىٰ بن مُجَاشِع ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن داودَ بن أبي هند ، عن عامرِ الشَّعبي ، عن ابن أبي السائب قاصِّ (۲) المدينة ، قال :

(١) إسناده صحيح ، وأبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان القرشي ، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز . وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٥٨٣) عن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 7 / 727 ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة »  $(0 \wedge 7)$  من طريق سفيان ، به .

وأخرجه مالك في « الموطأ » ٢١٣/١ في القرآن : باب ما جاء في الدعاء ، عن أبي الزناد ، به ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦٣٣٩) في الدعوات : باب ليعزم المسألة ، والترمذي (٣٤٩٧) في الدعوات .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٩، ومن طريقه ابن ماجة (٣٨٥٤) في الدعاء: باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، به .

وأخرجه البخاري (٧٤٧٧) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة ، والبغوي في « شرّح السنة » (١٣٩١) و (١٣٩٢) ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، به .

وأخرجه مسلم (٢٦٧٨) (٩) في الذكر : باب العزم بالدعاء ، من طريق أس بن عياض ، عن الحارث ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، به .

وفي الباب عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة ١٠/١٩٨ ، والبخاري (٦٣٣٨) في الدعوات ، و ( ٧٤٦٤) في التوحيد ، وفي « الأدب المفرد » (٦٠٨) ، ومسلم (٢٦٧٨) (٧) في الذكر ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥٨٤) . وعن أبي سعيد موقوفاً عند ابن أبي شيبة ١٠/٠٠٠ .

وانظر الحديث المتقدم برقم (٨٩٦).

(٢) تحرف في « الإحسان » إلى قاضي ، والتصويب من « الأنواع والتقاسيم » ٢ /لوحة ٢٠٠ .

قالت عائشة: قُصَّ في الْجُمُعَةِ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَتَلَاثَ، وَلَا أَلْفِينَكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثهِم، فَتَقْطَعُهُ عَلَيْهِمْ، وَلٰكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثَكَ فَحَدِّثُهُمْ، وَاجْتَنِبِ فَتَقْطَعُهُ عَلَيْهِمْ، وَلٰكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثَكَ فَحَدِّثُهُمْ، وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعاءِ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ وَأَصْحَابَهُ يَكْرَهُونَ السَّجْعَ فِي الدُّعاءِ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ وَأَصْحَابَهُ يَكْرَهُونَ ذَاكَ (١).

# ذكرُ ما يُستَحبُ للمرءِ الدعاء لأعداءِ الله بالهداية إلى الإسلام

٩٧٩ - أخبرنا أبو عَروبة ، قال : حدثنا محمد بن مَعْمر ، قال : حدثنا أبو نُعَيْم ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة ، قال : جَاءَ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرهِ الدَّوْسِيُّ إلى نبيِّ اللّهِ ، ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ دَوْساً قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي السائب: قاص المدينة ، لم أقف له على ترجمة ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٢١٧/٦ عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود ، عن الشعبي ، قال : قالت عائشة لابن أبي السائب ، قاص أهل المدينة . . . وهذا إسناد صحيح ، فإن الشعبي روى عن عائشة وسمع منها .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٩١/١ ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلى بنحوه » .

وأورده ابن الجوزي في القصاص والمذكرين ص ٣٦٢ مختصراً .

ويعضده ما رواه البخاري (٦٣٣٧) في الدعوات: باب ما يكره من السجع في الدعاء ، من حديث ابن عباس ، قال: «حدث الناس كل جمعة مرة ، فإن أبيت فمرتين ، فإن أكثرت فثلاث مرات ، ولا تملّ الناس هذا القرآن ، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم ، فتقص عليهم ، فتقطع عليهم حديثهم ، فتملهم . ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه ، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فإني عهدت رسول الله على وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب » .

فَادْعُ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ ، ﷺ : «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَاثْتِ بِهِمْ »(١) .

### ذكرُ الخبرِ المدحضِ قولَ مَنْ زعم أن هٰذا الخبر تفرَّد به أبو الزِّناد عن الأعرج

بن عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابنُ عَوْن ، عن أبراهيم ، قال : أخبرنا النَّضْر بن شُمَيْل ، قال : حدثنا ابنُ عَوْن ، عن مسلم بن بُدَيل

عن أبي هريرة ، قال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَذَكَرَ وَجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، فَرَفَعَ النبيُّ ﷺ وَوْسًا فَقَالَ : إِنَّهُمْ . . . فَذَكَرَ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، فَرَفَعَ النبيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، هَلَكَتْ دَوْسٌ ورَبِّ يَدَيْهِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا »(٢) . الْكَعْبَةِ ، فَرَفَعَ النبيُّ ﷺ يَدَيْهِ وقالَ : « اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا »(٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأبو عروبة : هو الحافظ الإمام محدث حران الحسين بن محمد بن أبي معشر مردود السلمي الحراني المتوفى سنة ٣١٨هـ ، تذكرة الحفاظ ٢/٤٧٧ ، ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي ، وأبو نعيم : هو الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري . وأخرجه البخاري (٤٣٩٢) في المغازي : باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي ، عن أبي نعيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٤٣/٢ و ٤٤٨ من طريق سفيان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٢٥٢٤) في فضائل الصحابة : باب من فضائـل غفار وأسلم عن يجيى بن يحيى ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، به .

وأخرجه أحمد ٥٠٢/٢ عن يزيد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد ، مسلم بن بديل روى عنه جمع ، ووثقه المؤلف ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وابن عون : هو عبد الله بن عون البصري . وانظر الحديث المتقدم .

### ذكر ما يُستحَبُّ للمرءِ أن يَتْرُكَ الاستغفار لِقرابته المشركين أصلاً

9۸۱ ـ أخبرنا عِمران بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ عيسى المصري ، قال : حدثنا ابنُ جريج ، عن أيوب بن هانيء ، عن مسروق بن الأجدع

عن ابن مسعود ، أَنَّ رسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، خَرَجَ يَوْماً ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى المقابِرِ ، فأَمَرَنَا ، فَجَلَسْنَا ، ثُمَّ تَخَطَّى الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِ مِنْهَا ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، ثُمَّ اقْبَلَ مَلَيْنَا ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ - رِضُوانُ اللّهِ عَلَيْهِ - وَقَالَ : مَا الَّذِي أَبْكاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَدْ أَبْكَيْتَنَا وَأَفْزَعْتَنَا ؟ فَأَخَذَ بِيدِ عُمَرَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : « أَفْزَعَكُمْ بُكائِي » ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، فقَالَ : « إِنَّ القَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أَنَاجِي قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، وإنَّي سَأَلْتُ رَبِّي الاسْتِغْفَارَ لَهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَنَزَلَ عَلَيَّ : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : ١١٣] فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ يَسْتَغْفِرُوا لِللْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : ١١٣] فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ يَسْتَغْفِرُوا لِللْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : ١١٣] وَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : ١١٣] وَالَّوبَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ يَسْتَغْفِرُوا اللّهُ مُورَ وَهَا ، فَإِنَّهَا تُزَهِدُ في الدُّنْيَا وتُرَغِّبُ في الدُّنْيَا وتُرَغِّبُ في الدُّنْيَا وتُرَغِّبُ في الدُّنْيَا وتُرَغِّبُ في الدُّنِيَا وتُرَغِّبُ في اللَّذِي آرَا فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِي اللَّهُ الْخِورَةِ » (١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف ، ابن جريح : مدلس وقد عنعن ، وأيوب بن هانيء : فيه لين ، وأخرجه الواحدي في « أسباب النزول » ص ۱۷۸ ، والحاكم ۳۳٦/۲ من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ، فتعقبه الذهبي بقوله : أيـوب ضعفه ابن معين . وقوله : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . . .» أخرجه ابن ماجة (۱۵۷۱) في الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور ، والبيهقي ۷٦/۶ ، من =

ذكرُ ما يَجِبُ على المرءِ من الاقتصار على حَمْدِ اللهِ جَلَّ وعلا بما مَنَّ عليه مِن الهِداية وتركِ التكلُّف في سؤال تلك الحالةِ لمن خُذِلَ وحُرِمَ التوفيقَ والرَّشاد

٩٨٧ - أخبرنا ابنُ قُتيبة ، قال : حدثنا حَرْملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونُس ، عن ابن شِهاب ، قال : أخبرني سعيد بن المسيّب

عن أبيه قال : لَمَّا حَضَرَ أَبِا طَالِبِ الْوَفَاةُ ، جَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبِا جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ ، فقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلْ : لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّهِ » . قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبِا طَالِبِ أَتَرْغَبُ اللّهِ » . قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبِا طَالِبِ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ؟ قالَ : فَلمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَلَىٰ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ المَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ . فقَالَ رسُولُ اللّهِ مِلَّا اللّهُ . فقَالَ رسُولُ اللّهِ عَبْدِ المُطَّلِب وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِيّ عَلَى اللّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِلنّبِيّ

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في « المصنف » ٣٤٣/٣ ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٧٦) (٩٧٨) في الجنائز: باب استئذان النبي على ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ، وابن ماجة (١٥٧٦) في الجنائز، والبيهقي في « السنن » ٧٦/٤ ، وأخرجه أبو داود (٣٢٣٤) في الجنائز: باب في زيارة القبور، عن محمد بن سليمان الأنباري ، والنسائي ٤/٠٩ عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن محمد بن عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة .

وفي الباب عن بريدة عند ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣، وأحمد ٣٥٥/٥ و ٣٥٦، وابن عباس عند الطبراني (١٢٠٤٩). ورخصة زيارة القبور وردت من حديث أنس عند ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣، وأحمد ٣٠٠/٣، والبيهقي ٧٧/٤، وأبي سعيد المخدري عند البيهقي ٧٧/٤، وعلى عند ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣.

طريق ابن وهب ، بهذا الإسناد .

والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَضْحَابُ الْجَحِيم ﴾ [ التوبة: ١١٣] وَأُنْزِلَتْ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَضْحَابُ الْجَحِيم ﴾ [ التوبة: وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي في أَبِي طَالِب: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ با لَمُهْتَدِينَ ﴾ (١) [ القصص : ٥٦] .

## ذكرُ الشيءِ الذي إذا قاله المرءُ عندَ الوطءِ لم يضرَّ الشيطانُ وَلَدَهُ

٩٨٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشَّيْباني ، قال : حدثنا هُدْبة بنُ خالد ، قال : حدثنا همَّام ، قال : حدثنا منصور ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، عن كُرَيْب

عن ابن عباس ، أن النَّبيَّ ، ﷺ ، قال : « أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، قالَ : بِسْمِ اللّهِ ، اللّهُمَّ جَنَّبْنَا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، على شرط مسلم ، ويونس : هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ، وقد توبع عليه ، وأخرجه مسلم (٢٤) في الإيمان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبري في التفسير ٢١/١١ ، و ٩٢/٢٠ عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن عبد الله بن وهب ، به .

وأخرجه أحمد ٥/٣٣٥ ، والبخاري (١٣٦٠) في الجنائز : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله ، و (٣٨٨٤) في مناقب الأنصار : باب قصة أبي طالب ، و (٤٦٧٥) في التفسير : باب (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ ، و (٤٧٧١) باب (إنك لا تهدي من أحببت ﴾ و (١٦٦٨) في الأيمان والنذور : باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى ، ومسلم (٢٤) (٤٠) في الإيمان ، والنسائي ٤٠/٩ في الجنائز : باب النهي عن الاستغفار للمشركين ، والطبري ٢٤/١١ و ٢٤/١٩ ، والواحدي في «أسباب النزول» ص ١٨٧، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٩٧، ٩٨ ، من طرق عن ابن شهاب الزهرى ، به .

الشَّيْطانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطانَ مَا رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ رُزِقا وَلَداً لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ »(١) .

# ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمر ، إذا زارَ قوماً أَن يَدْعُوَ للمز ورِ عند انصرافِه عنهم

٩٨٤ - أخبرنا أبو يَعْلى ، قال : حدثنا أبو خَيْثَمة ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح

عن جابر ، قال : أتيتُ النَّبِي ﷺ أَسْتَعِينُهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَالَ : « آتِيكُمْ » ، فقُلْتُ لِلْمَوْأَةِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ ، فَلَاتُ لِلْمَوْأَةِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ ، فَلَبَحْتُ لَهُ يَأْتِينا فَإِيَّاكِ أَنْ تُكَلِّمِيهِ أَوْ تُؤْذِيهِ ، قَالَ : فَأَتَى ﷺ ، فَذَبَحْتُ لَهُ دَاجِناً كَانَ لَنَا ، قَالَ : « يا جَابِرُ كَأَنَّكَ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ » ؟ فَلَمَّا دَاجِناً كَانَ لَنَا ، قَالَ : « يا جَابِرُ كَأَنَّكَ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ » ؟ فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهمام : هو ابن يحيى بن دينار ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني . وأخرجه البخاري (٣٢٧١) في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ، عن موسى ابن اسماعيل ، والطبراني في « الكبير » (١٢١٩٥) عن حفص بن عمر الحوضي ، كلاهما عن همام ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠ / ٣٩٤ ، وأحمد ١ / ٢١٧ و ٢٢٠ و ٣٨٣ و ٢٨٣ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٦ ، والبخاري (١٤١) في الوضوء : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، و (٣٢٨٣) في بدء الخلق ، و (٥١٦٥) في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ، و (٨٣٨٦) في الدعوات ، و (٧٣٩٦) في التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى ، ومسلم (١٤٣٤) في النكاح : باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، وأبو داود (٢١٦١) في النكاح ، والترمذي (٢٠٩١) في النكاح ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٢٦٦) ، وفي عشرة النساء في « الكبرى » كما في « التحفة » 0 < 7.5 ، وابن ماجة (١٩١٩) في النكاح ، والبغوي في « شرح السنة » (١٣٣٠) من طرق عن منصور ، به .

وأخرجه البخاري (٣٢٨٣) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٧٠) من طريق الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، به .

خَرَجَ قَالَتْ لَهُ المَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي ، قَالَ : وَسُولُ اللّه عَلَيْ وَعَلَى أَقُلْ لَكِ ؟ فقالَتْ: رَسُولُ اللّه ﷺ كَانَ يَدْخُلُ بَيْتِي وَيَخْرُجُ وَلا يُصَلِّي عَلَيْنَا ؟ !(١) . ٥ :١٢

# ذكرُ الزجرِ عن أن يدعوَ المرءُ لِنفسه ويُعْقِبَ دُعاءَه بسؤال اللهِ منعَ ذلك غيره

مه \_ أخبرنا عبدُ الله بنُ سليمانَ بن الأشعث السِّجِسْتاني أبو بكر ، قال : خدثنا عليُّ بن خَشْرم ، قال : أخبرنا الفضلُ بنُ موسى ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن

عن أبي هُريرة ، قال: دَخَلَ أَعْرابِيٍّ عَلَى رَسُولَ الله ، عَلَيْ ، المَسْجِدَ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فقالَ : اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي وَلِمحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لِي الله ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فقالَ : اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي وَلِمحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لِي الله ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ، وَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « لَقَدِ احتَظَرْتَ وَاسِعاً » ثُمَّ وَلَّى الأعْرابِيُّ حَتَّى إِذَا كَانَ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ ، فَحَجَ لِيبُولَ ، فقالَ الأعْرابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ في الإسلام : المَسْجِدِ ، فَحَجَ لِيبُولَ ، فقالَ الأعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ في الإسلام : فقامَ إلَيَّ رَسُولُ الله ، عَلَيْ ، فَلمْ يُؤَنِّنِي ، وَلَمْ يَسُبَنِي ، وَقَالَ : « إنَّمَا بُنِيَ هٰذَا المَسْجِدُ لِذِكْرِ اللهِ والصَّلاةِ ، وإنَّهُ لا يُبالُ فِيهِ ، ثمَّ « إنَّمَا بُنِيَ هٰذَا المَسْجِدُ لِذِكْرِ اللهِ والصَّلاةِ ، وإنَّهُ لا يُبالُ فِيهِ ، ثمَّ وَعا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ما عدا نبيح ، وهو ابن عبد الله العَنزي الكوفي وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف ، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والحاكم ، وقد تقدم من طريق سفيان بهذا الإسناد برقم (٩١٦) ، ومن طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس به برقم (٩١٨) ، وتقدم تخريجه هناك .

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن، رجاله رجال مسلم إلا أن محمد بن عمرو صدوق له أوهام ، وأخرجه
 ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱ ، ومن طريقه ابن ماجة (٥٢٩) في الطهارة: باب الأرض =

## ذكرُ الزجرِ عن أن يَدْعُوَ المرءُ لِنفسه بالخير وحده دونَ أن يَقْرنَ به غيرَه

٩٨٦ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حمَّاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه

عن عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup>، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا . فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ » (٢) .

= يصيبها البول كيف تغسل ، عن علي بن مسهر ، وأحمد ٥٠٣/٢ عن يزيد ، كلاهما عن محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد . وسيعيده المؤلف برقم (١٤٠٢) .

وسيورده المؤلف برقم (٩٨٧) من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، به ، ويرقم (١٣٩٩) من طريق الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريره ، به .

واحتظرت: ضيقت ما وسعه الله ، وخصصت به نفسك دون غيرك . وفي الحديث الآتي برقم (٩٨٧) لقد تحجرت واسعاً وهما بمعنى . وفحج : فرق بين رجليه ، وباعد بينهما . وسجلاً ، بفتح السين وسكون الجيم ، قال أبو حاتم السجستاني : هو الدلو ملأى ، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة ، وقال ابن دريد : السجل : دلو واسعة ، وفي « الصحاح » : الدلو الضخمة . وانظر ما في هذا الحديث من الفوائد في « الفتح » / ٣٢٤ - ٣٢٥ .

(١) في « الإحسان » عمر بغير وأو وهو تحريف ، والتصويب من « الأنواع » ٢ / لوحة ٢٠٦ .

(٢) حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وحماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده . وأخرجه أحمد ٢ / ١٧٠ و ١٩٦ و ٢٢١ عن عبد الصمد وعفان ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٢٦) عن موسى بن اسماعيل وشهاب ، كلهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٥٠/١٠، وقال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه، وإسنادهما حسن. وانظر الحديث قبله، والحديث بعده.

# ذكرُ الزجرِ عن سؤال العبدِ ربَّه أَلَّا يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ

٩٨٧ \_ أخبرنا محمد (١) بن الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرنا يونُس ، عن ابن شِهاب ، عن أبى سَلَمة

أَن أَبِا هريرة ، قال : قَامَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، لِلصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً ، وَلَا قَقَالَ أَعْرَابِيٍّ : تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ : « لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً » . يُريدُ رَحْمَةَ اللّهِ (٢) .

# ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أن المرء إذا أراد أن يدعُو لأخيه المُسْلِم يجب أن يبدأ بنفسه ثم به

٩٨٨ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا أبو الربيع ِ الزَّهْراني ، حدثنا خسَّان بن عمر بن عبيد الله العَدَني ، حدثنا حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس

عن بن أُبِيِّ كعب ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً

<sup>(</sup>١) في الأصل : أحمد ، وهو خطأ ، راجع المقدمة بحث شيوخ ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢٨٣/٢ ، والبخاري (٦٠١٠) في الأدب : باب رحمة الناس والبهائم ، والنسائي ١٤/٣ في السهو : باب الكلام في الصلاة ، من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٣٩/٢، وأبو داود (٣٨٠) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (١٤٧) في الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي ١٤/٣ في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجة (٥٣٠) في الطهارة .

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : « رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسى ، لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ ، لَرَأَى العَجَبَ الأَعَاجِيبَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي ﴾ »(١) وَلٰكِنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي ﴾ »(١) [ الكهف : ٧٦] .

#### ذكرُ استحبابِ كثرةِ دعاءِ المرءِ لأخيه بظهر الغيب رجاء الإجابةِ لهما به

9۸۹ - أخبرنا محمد بن الحُسين بن مكرم بالبصرةِ ، قال : حدثنا محمد بن يزيد الرِّفاعي ، قال : حدثنا أبي ، عن طلحة بن عبيد الله بن كَريز ، عن أمِّ الدرداء

عن أبي الدرداء ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهِ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَأِخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلَّا قَالَ المَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ ، مَسْلِمٍ يَدْعُو لَأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلَّا قَالَ المَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ ، كَا لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِمُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكِ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَى المُلّكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) حديث صحيح غسان بن عمر بن عبيد الله العدني انفرد بتوثيقه المؤلف ٢/٩ ، ولم يرو عنه غير أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أبو داود (٣٩٨٤) في الحروف والقراءات من طريق عيسى بن يونس ، والطبري في التفسير ٢٨٨/١٥ من طريق حجاج بن محمد ، كلاهما عن حمزة الزيات بهذا الإسناد .

وأخرجه مطولا مسلم (٧٣٨٠) (١٧٢) في الفضائل: باب من فضائل الخضر، من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (۱۲۲) و (۳٤٠١) و (٤٧٢٥) و (٤٧٢٥) ، ومسلم ( ۲۳۸۰) من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، به . (٢) حديث صحيح ، أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد العجلي : أخرج له مسلم في صحيحه ، وقال ابن معين : ما أرى به بأساً ، وكذا قال العجلي ، وقال البرقاني : ثقة أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح ، وقال الحافظ في ي

قال أبو حاتم رضي الله عنه: كل ما يجيء في الروايات فهو «كُرَيز »(١) إلا هذا فإنه «كَريز » . وأم الدرداء : اسمُها هُجَيْمَةُ بنتُ حيي الأوصابية ، وأبو الدرداء : عويمر بن عامر .

#### ذكرُ إباحةِ دعاءِ المرءِ لأخيه بكثرةِ المال ِ والولدِ

• ٩٩ - أخبرنا أبو حاتِم (٢) ، أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفي ، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرقي ، حدثنا عبدُ الله بن بكر (٣) السَّهْمي ، قال: حدثنا

« التقريب » : ليس بالقوي ، وقد توبع عليه ، وبقية رجاله ثقات . فأخرجه مسلم (٢٧٣٢) (٨٦) في الذكر : باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ، عن أحمد بن عمر ابن حفص الوكيعي ، عن محمد بن فضيل بن غزوان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (۲۷۳۲) (۸۷) ، والبيهقي في « السنن » ٣٥٣/٣ من طريق إسحاق بن إبراهيم ، وأبو داود (١٥٣٤) في الصلاة : باب الدعاء بظهر الغيب ، عن رجاء بن المرجى ، كلاهما عن النضر بن شميل ، عن موسى بن سروان المعلم ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٨/١٠ عن ابن نمير ، عن فضيل بن غزوان ، عن طلحة ، عن أم الدرداء ، عن رسول الله ﷺ

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/١٠ ومن طريقه مسلم (٢٧٣٣) عن يزيد بن هارون، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٢٥) من طريق يحيى بن أبي غنية ، والبغوي (١٣٩٧) من طريق يعلى بن عبيد ، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أم الدرداء، به .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة ١٠/١٩٨، وأبي داود (١٥٣٥)، والترمذي (١٩٨١).

(۱) أي : بضم الكاف غير طلحة هذا راوي الحديث ، فإنه بالفتح ، وانظر « المشتبه » ١١٩٣/٣ .

(٢) هو المؤلف ، والقائل أخبرنا هو راوي الكتاب عنه ، وشيخه محمد بن إسحاق هو
 أبو العباس السراج الإمام الحافظ الثقة ، مترجم في «السير» ١٤ / ٣٨٨ - ٣٩٨ .

(٣) في الأصل : عبد الله بن أبي بكر ، والصواب ما أثبتنا .

#### حُميدِ الطويل

عن أنس بن مالك قال : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، عَلَى أُمِّ سُلَيْم فَأَتَنَّهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنِ ، فَقَالَ : « أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ ، فَإِنِّي صَائِمٌ » . فَصَلَّى صَلاَةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ ، وَصَلَيْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا لأَمِّ سُلَيْم وَأَهْل بَيْتِها ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم : يَا وَصَلَيْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا لأَمِّ سُلَيْم وَأَهْل بَيْتِها ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُويْصَّةً ، قَالَ: « مَا هِيَ يَا أُمَّ سُلَيْم » ؟ قَالَتْ : رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُويْطِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ خَادِمُكَ أَنَسٌ . فَدَعَا لِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ مَالًا وَوَلَداً ، وَبَارِكُ لَهُ » قَالَ : فَإِنِّي مِنْ أَكْثِرِ النَّاسِ وَلَداً . • ١٢: ٥ : ١٢

قال: وأخبرتني ابنتي أمينة (١) أنها دفنت من صلبي إلى مقدم الحجاج (٢) البصرة بضعاً وعشرين ومِئة (٣).

<sup>(</sup>١) بالنون تصغير آمنة ، وقد تحرف في الأصل إلى آسية .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى الحاج ، وكان قدوم الحجاج الى البصرة سنة خمس وسبعين ، وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة ، وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث، ويقال : اثنتين ، ويقال : إحدى وتسعين .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، على شرط الشيخين ، وأخرجه أحمد ١٠٨/٣ و ١٨٨ ، والبخاري (١٩٨٢) في الصوم : باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم ، من طرق عن حميد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٤٨/٣ ، ومسلم (٢٤٨١) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أنس ، من طريقين عن ثابت ، عن أنس .

وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » ١٩/٧ من طريق سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن سنان بن ربيعة قال : سمعت أنس بن مالك . . . .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧١٠) من طريق هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أنس .

#### ذكر ما يدعو المرءُ به عندَ وجودِ الجَدْبِ بالمسلمين

ابن نزار الأيلي ، [حدثنا أبي ، حدثنا القاسم بن مبرور ، عن يونس بن يزيد الأيلي ] (١) عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَقَعَدَ النَّاسَ قَحْطَ المَطَلِ ، فَأَمَرَ بِالمِنْبَرِ ، فَوُضِعَ لَهُ فِي المُصَلَّى ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ ، قَالَتْ عَائِشَة : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنَ ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ ، وَاحْتِبَاسَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ قَالَ : « إِنَّكُمْ شَكُوْتُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ ، وَاحْتِبَاسَ المَطَرِ عَنْ إِبَانِ قَالَ : « إِنَّكُمْ شَكُوتُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ وَمَائِكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُم اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ . ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ (٢) يَوْمِ الدِّينِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ مَا لَكُمْ . ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ (٢) يَوْمِ الدِّينِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُ مَا تُرِيدَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ إِلَا الْعَيْثَ ، وَاجْعَلْ مَا لَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى حِينِ » . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، عَلَى مُ اللَّهُ مَا تُرْبَلُ مَا لَنَا قُوقً وَبَلَاعًا إِلَى حِينِ » . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْعَيْثَ ، حَتَّى رَأَيْنَا الْعَيْثَ ، حَتَّى رَأَيْنَا

وأخرجه الطيالسي ٢٠/١، والبخاري (٦٣٣٤) في الدعوات: باب قوله تعالى: ﴿ وصلِّ عليهم ﴾ ، و (٦٣٤٤) باب دعوة النبي ﷺ لخادمه ، و (٦٣٨٠) باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة ، و (٢٨٠٠، ١٣٨٠) باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ، ومسلم (٢٤٨٠) ، والترمذي (٣٨٢٩) في المناقب: باب مناقب لأنس ، من طرق عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٦٣٧٨ ، ٦٣٧٩) أيضاً من طريق شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ، واستدرك من « موارد الظمآن » وغيره .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وفي « موارد الظمآن » ، وسنن أبي داود ، وسنن البيهقي : « ملك » بحذف الألف ، وهو الأصح ، فإن أبا داود ـ رحمه الله ـ قال في آخر الحديث : =

بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِع يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَاباً ، فَرَعَدَتْ ، وَأَبْرَقَتْ ، وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ في مَسْجِدِهِ حَتَّى سالَتِ الشَّيُولُ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَثَقَ التَّيَابِ عَلَى النَّاسِ ، ضَجِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ ورَسُولُهُ »(١) .

#### ذكرُ ما يدعو به المرءُ عند اشتداد الأمطار وكَثْرةِ دوامِها بالنَّاس

العِجْلي ، قال : حدثنا خالد بن مَخْلد ، عن سليمان بن بِلال ، عن شريك ابن عبد الله بن أبي نَمِر ، قال :

سمعت أنس بن مالك يقول: دَخَلَ رَجُلُ المَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَأَنَّ رَجَاءَهُ المِنْبَرُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائماً ، فقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ، هَلَكَتِ المَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ

<sup>=</sup> أهمل المدينة يقرؤون ﴿مَلِكِ يَوْمِ المدين ﴾ ، وإن همذا الحمديث حجة لهم . و « مالك » و « ملك » قراءتان سبعيتان ، قرأ بالأولى عاصم والكسائي ، وقرأ باقي السبعة بالثانية . حجة القراءات ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، وأخرجه أبو داود (۱۱۷۳) في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ۳۲۰/۱ ، والبيهقي في السنن ٣٤٩/٣ من طريق هارون بن سعيد الأيلي ، عن خالد بن نزار ، عن القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد ، وقال أبو داود : إسناده جيد ، وصححه الحاكم ٣٢٨/١ ووافقه الذهبي على شرط الشيخين ، وهو وهم =

السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِيُغِيثَنَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَهُ يَقُولُ : « اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّماء سَحَابَةً اسْقِنَا ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا » . قالَ أَنسُ : وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّماء سَحَابَةً وَلا قَزَعَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ تُرْسٍ ، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ ، انْتَشَرَتْ ثَمَّ أَمْطَرَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا مِثْلُ تُرْسٍ ، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ ، انْتَشَرَتْ ثَمَّ أَمْطَرَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكَتِ الأَمْولُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكُفَّهَا عَنَا ، فَرَفَعَ مَلَكَتِ الأَمْولُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكُفَّهَا عَنَا ، فَرَفَعَ مَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يَدَيْهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يَدَيْهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ مَوالَاللَهُ مَا اللَّهُمَ عَلَا اللَّهُ مَا عَنَا ، فَالْتُ عَلَى الْاَكُمُ وَالطَّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » . قالَ : فَأَقْلَعَتْ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » . قالَ : فَأَقْلَعَتْ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » . قالَ : فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجَ عَلَى الْاَثُولُ ؟ وَخَرَجَ عَلَيْ يَمْشِي فِي الشَّمْسِ . فَسَأَلْتُ أَنَساً أَهُو الرَّجُلُ الأَوْلُ ؟

منهما ، رحمهما الله ، فإن خالداً وشيخه القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيئاً ، وفي خالد كلام يسير لا يرقى حديثه إلى الصحة . وقوله : فلما رأى لثق الثياب : اللثق بالتحريك البلل ، وفي شرح معاني الآثار : فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلى الكِنّ ، ضحك . . . .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، خالد بن مخلد : هو القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي : صدوق ، له أفراد ، وشريك بن عبد الله : قال الحافظ في التقريب : صدوق يخطىء ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه مالك في « الموطأ » ١٩٨/١ باب ما جاء في الاستسقاء ، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٠١٦) و (١٠١٧) و (١٠١٩) في الاستسقاء ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » ٢/٧٧٥ ، ٥٧٧ ، عن شريك ، به .

وأخرجه البخاري (١٠١٣) و (١٠١٤) في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٧) في الاستسقاء: باب الدعاء بالاستسقاء، وأبو داود (١١٧٥) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائي ١٦١/٣، ١٦٢، في السهو: باب ذكر الدعاء، والطحاوي في « السنن » ٣٥٥/٣، =

# ذكرُ ما يقولُ المرءُ إذا تفضَّل اللَّهُ جل وعلا على الناسِ بالمطر ورآه

99٣ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سَهْم الأنطاكي ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأُوزاعي ، عن الزُّهري ، عن القاسم بن محمد

عن عائشة ، قالت : كانَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، إِذَا رَأَى المَطَرَ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ صَيِّباً هَنِيًّا »(١) .

والبغوي في « شرح السنة » (١١٦٦) من طرق عن شريك ، به .

وأخرجه أحمد ٢٥٦/٣ ، والبخاري (٩٣٣) في الجمعة ، و (١٠١٨) و الخرجه أحمد ٢٥٦/٣ ، والبخاري (٩٣٣) في الاستسقاء ، والنسائي و (١٠٣٨) ، وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» ٢٥٦/٢ ، وابن الجارود (٢٥٦) ، «السنن » ٣٥٤/٣ ، وفي «دلائل النبوة» ١٣٩/٦ ، وابن الجارود (٢٥٦) ، والبغوي في «شرح السنة » (١١٦٧) من طرق عن الأوزاعي ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس .

سلع: جبل معروف بالمدينة ، والقَزَعة ، بفتح القاف والزاي أي : سحاب متفرق ، قال ابن سيده : القزع : قطع من السحاب رقاق ، زاد أبو عبيد : وأكثر ما يجيء في الخريف . والظراب ، بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظَرْب بكسرالراء ، وقد تسكن ، قال القزاز : هو الجبل المنبسط ليس بالعالي ، وقال الجوهري : الرابية الصغيرة . وانظر ما في الحديث من الفوائد في « الفتح » الحوهري : من الفوائد في « الفتح »

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، محمد بن عبد الرحمن هو : ابن حكيم بن =

#### ذكرُ البيان بأن قوله على: «هنياً» أراد به: نافعاً

بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا محمدُ بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا محمدُ بن خنيس الغزي(١) ، قال : حدَّثنا سفيان بن عيينة ، عن مِسْعَر ، عن المِقْدام ابن شُريح ، عن أبيه

= سهم ، وأخرجه أحمد ٩٠/٦ عن علي بن بحر ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٩١٧) عن علي بن خشرم ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، به .

وأخرجه أحمد 9.7، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (9.1) ، والبيهقي في « السنن » 9.1/7 من طريق الوليد بن مسلم ، وابن ماجة (9.1/7) في الدعاء ، من طريق ابن أبي العشرين ، كلاهما عن الأوزاعي ، عن نافع ، عن القاسم بن محمد ، به .

وأخرجه النسائي (٩١٩)، والبيهقي ٣٦١/٣، ٣٦٢ من طريقين عن الأوزاعي، عن رجل، عن نافع، عن القاسم، به.

وأخرجه النسائي (٩٢٠) من طريق الأوزاعي ، عن محمد بن الوليد ، عن نافع ، عن القاسم ، به .

وأخرجه أحمد ٢/١٢٩، والبخاري (١٠٣٢) في الاستسقاء: باب ما يقال إذا أمطرت، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٢١)، والبيهقي في «السنن» ٣٦١/٣ من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، به. ولفظ البخاري «اللهم صيباً نافعاً» والصيب: هو المطر المنهمر المتدفق.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٨/١، من طريق أبي أسامة ، والنسائي (٩٢٢) من طريق يحيى ، كلاهما عن عبيد الله ، عن نافع ، عن القاسم ، عن رسول الله هي مرسلاً . وأخرجه أحمد ١١٩/٦ من طريق علي بن إسحاق ، عن عبد الله ، عن نافع ، وعبد الرزاق (١٩٩٩٩) ومن طريقه أحمد ١٦٦٢، ، وأبو نعيم في « الحلية » وعبد الرزاق (١٩٩٩٩) عن معمر ، عن أيوب ، كلاهما عن القاسم بن محمد ، به . وانظ ما بعده .

(١) ترجمه المؤلف في « الثقات » ٩٣/٩ ، فـقال : محمد بن خنيس الغزي يروي عن سفيان بن عيينة ، حدَّثنا عنه الحسن بن سفيان وابن قتيبة . وذكره ابن ماكولا في = عن عائشة قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، إِذَا رَأَى الْغَيْثَ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ صَيِّباً أَوْ سَيِّباً نَافِعاً »(١) .

# ذكرُ الإخبارِ عما يجبُ على المسلمينِ من سؤالهم ربَّهم أن يُبَارِكَ لهم في رَيْعِهِمْ دونَ اتِّكالهم منه على الأمطارِ

• ٩٩٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا وَهْبُ بن بقيَّة ، قال : أخبرنا خالدٌ ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَيْسَتْ السَّنةُ

« الإكمال » ٣٤١/٢ في خنيس ، وتصحف في المطبوع من « الأنساب » ١٤٦/٩
 إلى « حبيش » وباقى رجال الإسناد ثقات .

(١) أخرجه النسائي ١٦٤/٣ في الاستسقاء : باب القول عند المطر ، وفي اليوم والليلة كما في « التحفة » ٢٢/١١ من طريق محمد بن منصور ، حدثنا سفيان ، بهذا الإسناد وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه أحمد ١٣٧/٦ ، ١٣٨ عن وكيع ، و٢/١٩٠ عن عبد الرحمن ، وأبو داود (٩٩٠) في الأدب : باب ما يقول إذا هاجت الريح ، عن ابن بشار ، عن عبد الرحمن ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩١٥) عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي ، عن يحيى ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٨٦) عن خلاد بن يحيى ، كلهم عن سفيان ، عن المقدام بن شريح ، به .

وأخرجه أحمد ٤١/٦ عن عبدة ، والبيهقي ٣٦٢/٣ من طريق محمد بن بشر ، كلاهما عن مسعر ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢١٨ ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٩١٤) عن قتيبة بن سعيد ، وابن ماجة (٣٨٨٩) في الدعاء ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن يزيد بن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، به .

وسيورده المؤلف برقم (١٠٠٦) من طريق شريك عن المقدام بن شريح .

بَأَنْ لَا تُمْطَرُوا ، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا ، وَأَنْ تُمْطَرُوا ، وَلَا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئاً »(١) .

# ذكر الأمر للمسلم أن يسأل الله رَبَّه جل وعلا التآلُف بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم

997 \_ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف بخبر غريب ، قال : حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا شريك ، عن جامع بن شدّاد ، عن أبي وائل

عن عبد الله قال: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ، ﷺ، يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ في الصَّلاةِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، ويُعَلِّمُنَا مَا لَمْ يَكُنْ يُعَلِّمنا كما يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ (٢): « اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ كما يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ (٢): « اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، واهْدِنا سُبُلَ السَّلام، وَنَجِّنا مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الْفُواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، اللَّهُمَّ احْفَظْنَا في أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَزْوَاجِنَا، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ بِها، وَأَزْوَاجِنَا، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ بِها،

<sup>(</sup>۱) إسناده جيد ، وخالد هو : ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي ، ثقة ثبت ، روى له الجماعة ، وأخرجه أحمد ٣٤٢/٢ عن عفان ، عن حماد بن سلمة و ٣٥٨/٢ عن يحيى بن أبي كثير ، عن زهير بن محمد ، ومسلم (٢٩٠٤) في الفتن : باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة ، عن قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، والشافعي ١٩٨/١ عمن لا يتهم ، جميعهم عن سهيل ابن أبي صالح ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : وكان يعلمنا كلمات ، ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد ، وفي « المستدرك » : وكان يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد .

فَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا » (١٠ . ١٠٤: ١

ذكرُ الخبرِ المدحضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَ المرءَ إِذَا كان في حالةٍ ليس له سؤالُ الرَّبِّ جلَّ وعلا الحلولَ مِن تلك الحالة ، لأن هذا كلام مُحَال

٩٩٧ ـ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، حدثنا هنَّاد بن السَّرِي ،
 حدثنا أبو الأَحْوَص ، عن عطاءِ بن السَّائب ، عن مُرَّةَ الهَمْداني

عن عبد الله ، قال : قال رسول الله على : « إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً ، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ ، فَإِيعَادُ بِالشَّرِّ ، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ ، وَأَمَّا لَمَّةُ المَلَكِ ، فَإِيعَادُ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ وَأَمَّا لَمَّةُ المَلَكِ ، فَإِيعَادُ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ قَرَأَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ قَرَأَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ قَرَأَ وَالشَيْطَانُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، وَمَنْ وَجَدَ اللَّخْرَى ، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ قَرَأَ اللَّهُ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْتُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولَ اللَّهُ اللل

بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمد بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمد بنُ كُليب ، بشًار ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شُعبةُ ، عن عاصم بنِ كُليب ،

<sup>(</sup>۱) شريك : هو ابن عبد الله القاضي ، سيّىء الحفظ ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، ثقة مخضرم روى له الجماعة . وأخرجه أبو داود (٩٦٩) في الصلاة : باب التشهد ، من طريق تميم بن المنتصر ، أخبرنا إسحاق بن يوسف ، عن شريك بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ١٠٤٢٦) من على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١٠٤٢٦) من طريق شريك عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، وأورده الهيثمي في « المجمع » ١٠/ ٦٧٩ ، ونسبه للطبراني في الكبير والأوسط ، وقال : وإسناد الكبير جيد .

<sup>(</sup>٢) عطاء بن السائب : اختلط ، وأبو الأحوص \_ وهو سلامة بن سليم \_ سمع منه بعد الاختلاط ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الترمذي (٢٩٨٨) في التفسير : باب ومن سورة البقرة ، والطبري في التفسير ٨٨/٣ ، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في « التحفة » ١٣٩/٧ عن هناد بن السري ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا \_

#### عن أبي بُرْدة ، قال :

سمعت علياً ، رضوان الله عليه ، يقول : كَانَ النَّبِيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ ، وَاذْكُرْ بِالتَّسْدِيدِ تَسْدِيدَ الطَّرِيقَ ، وَاذْكُرْ بِالتَّسْدِيدِ تَسْدِيدَ السَّهْمِ » ، وَنَهَانِي نَبِيُّ اللهِ ، صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم ، عَنِ القسَيِّ اللهِ ، صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم ، عَنِ القسَيِّ والميثرةِ ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى (١) ،

حديث حسن غريب ، وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي
 الأحوص .

وأخرجه الطبري ٨٨/٣ و ٨٩ من طريق ابن علية ، وعمرو بن قيس الملائي ، وحماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن عطاء ، به ، موقوفاً على ابن مسعود .

وأخرجه الطبري أيضاً ٣/٨٨ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله

واللمة: المس.

(۱) إسناده صحيح . وأخرجه الطيالسي ٢٥٧/١ ، وأحمد ١٣٨/١ عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٣٤/١ و ١٥٤ ، ومسلم (٢٧٢٥) في الذّكر: باب التعوذ من شر ما عمل ، وأبو داود (٤٢٢٥) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد ، والنسائي ١٧٧/٨ في الزينة: باب النهي عن الخاتم في السبابة، و١٩/٨ باب النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان ، من طرق عن عاصم بن كليب ، به .

ونصفه الثاني أخرجه الترمذى (١٧٨٦) في اللباس: باب كراهية التختم في أصبعين ، والنسائي ١٩٤/٨ في الزينة: باب موضع الخاتم ، وابن ماجة (٣٦٤٨) في اللباس: باب التختم في الإبهام ، والبغوي في «شرح السنة » (٣١٤٩) من طرق عن عاصم ، به .

قال الخطابي في «معالم السنن » ٢١٤/٤ ـ ٢١٥ : قوله : «واذكر بالهدى هداية الطريق » معناه : أن سالك الطريق والفلاة إنَّما يؤم سمت الطريق ، ولا يكاد \_

# ١٠ - باب الاستعادة

# ذكرُ الأمرِ بالاستعادة بالله جَلَّ وعلا مِن الأشياء الأربع التي يستحق الاستعادة منها بالله جَلَّ وعلا

999 ـ أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بن سنان الطائي ، بمنبج ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي الزبير ، عن طاووس

عن ابن عباس، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْهِ ، كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا

يفارق الجادة ، ولا يعدل يمنة ويسرة خوفاً من الضلال ، وبذلك يصيب الهداية ، وينال السلامة ، يقول : إذا سألت الله الهدى ، فأخطر بقلبك هداية الطريق ، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها . وقوله : «واذكر بالسداد تسديدك السهم » معناه : أن الرامي إذا رمى غرضاً ، سدد بالسهم نحو الغرض ، ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً ليصيب الرمية ، فلا يطيش سهمة ، ولا يخفق سعيه ، يقول : فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ، ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي . والقسي : هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت الى قرية على شاطىء البحر قريباً من تنيس ، يقال لها القس بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها ، والميثرة بكسر الميم : شيء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الحرير الأحمر ، ومن الديباج ، وكانت من مراكب العجم . وانظر « فتح الباري » ٢٠/١ ٢٩٢ في اللباس : باب لبس القسي .

الدُّعاءَ كما يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَّدِابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالمَماتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ »(١) المَحْيا وَالمَماتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ »(١)

# ذكرُ الأمرِ بالاستعادةِ باللَّه جَلَّ وعلا مِنَ الفِتَن ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ

١٠٠٠ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا وهبُ بن بَقِيَّة ، قال : أخبرنا خالد ، عن الجُرَيْريِّ ، عن أبى نُضْرة

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي قال(٢) : بَيْنَما نَحْنُ في حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ ، فَحَادَتْ بِهِ بَغْلَتُهُ ، ﴿

(١) إسناده صحيح ، وأخرجه البغوي (١٣٦٤) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، وهو في الموطأ » ٢١٥/١ في الصلاة : باب ما جاء في الدعاء ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٤٢/١ و ٢٥٨ و ٢٩٨ و ٣١١ ، ومسلم (٥٩٠) في المساجد : باب ما يستعاذ منه في الصلاة ، وأبو داود (١٥٤٢) في الصلاة : باب الاستعاذة ، والترمذي (٣٤٩٤) في الدعوات ، والنسائي ١٠٤/٤ في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر ، و ٢٧٦/٨ ـ ٢٧٧ في الاستعاذة : باب الاستعاذة من فتنة الممات .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٤)، وابن ماجة (٣٨٤) في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله هي والطبراني في الكبير (١٢١٥٩) من طريق إبراهيم بن المنذر، عن بكر بن سليم، عن حميد الخراط، عن كريب، عن ابن عباس. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١/٢٣٨: هذا إسناد حسن حميد بن زياد أبو صخر الخراط وبكر بن سليم الصواف، مختلف فيهما، وأصله في الصحيحين» من حديث عائشة.

(٢) عند ابن أبي شيبة ومسلم : عن أبي سعيد الخدري ، عن زيد بن ثابت ، قال أبو سعيد : ولم أشهده من النبي على ، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت ، وكذا أورده أحمد والطبراني في مسند زيد بن ثابت .

فَإِذَا فِي الْحَائِطِ أَقْبُرٌ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ يَعْرِفُ هُؤُلَاءِ الْأَقْبُرَ ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قال : « مَا هُمْ ؟ » قالَ : مَا أَتُوا فِي الشِّرْكِ ، قالَ : « لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ مَا تُعَلِي مَا عُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ . إِنَّ هٰذِهِ الْأَمَّةَ تُبْتَلَى فِي يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ . إِنَّ هٰذِهِ الْأَمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِها » . ثمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ ، النَّارِ ، وَعَذَابِ اللَّهِ مِنْ فَتَالِ » (١٠ ) .

# ذكرُ ما يُستحبُّ للمرء أن يستعيذَ باللَّه جَلَّ وعلا مِن عذابِ القبر يتعوَّذُ منه

ا ۱۰۰۱ ـ سمعتُ الحسينَ بن عبد الله بن يزيد القطان بالرَّقة ، يقول : سمعتُ إسحاق بن موسى الأنصاري ، يقول : سمعت أنسَ بن عِياض (٢) ، يقول : سمعت موسى بن عقبة ، يقول :

سمعت أم خالد بنت [ خالد بن ]سعيد بن العاص تقول : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ . وَلَمْ أَسْمَعْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وخالد : هو ابن عبد الله الواسطي ، وأبو نضرة اسمه : المنذر بن مالك . وأخرجه أحمد ١٩٠/٥ ، والبغوي في «شرح السنة » (١٣٦١) من طريق يزيد بن هارون ، وابن أبي شيبة ١٨٥/١ ، ومن طريقه مسلم (٢٨٦٧) في الجنة : باب عرض مقعد الميت في الجنة والنار ، عن ابن علية ، كلاهما عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن زيد بن ثابت . وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٤٧٨٥) من طريق عفان بن مسلم ، عن وهيب بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن زيد بن ثابت .

<sup>(</sup>٢) هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني ، روى له الجماعة ، وقد تحرف في الأصل إلى أنس بن عباس .

أَحَداً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غيرَها (١). ٥٠٠٠

# ذكرُ الخصالِ التي يُسْتَحَبُّ للمرء في التعوُّذِ أَنْ يَقْرُنَها إلى ما ذَكَرْنَا قَبْلُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٤٣) ، والحميدي (٣٦٦) ، وابنُ أبي شيبة ١٩٣/١، وأحمد ٣٦٤/٦ و ٣٦٥ ، والبخاري (١٣٧٦) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر ، و (١٣٦٤) في الدعوات: باب التعوذ من عذاب القبر ، والنسائي في النعوت من «الكبرى» كما في «التحفة » ٢٦٩/١١ من طرق عن موسى بن عقبة ، به .

وأم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الأموية ، وهي مشهورة بكنيتها ، واسمها أمة ، لها ولأبويها صحبة ، وكانا ممن هاجر إلى الحبشة ، وقدما بها وهي صغيرة وقصتها عند البخاري (٩٩٣٥) من طريق عبد الله بن المبارك ، عن خالد بن سعيد ، عن أبيه ، عن أم خالد ، قالت : أتيت رسول الله عن مع أبي وعليَّ قميص أصفر ، فقال رسول الله عن : « سَنَه سَنَه » (قال عبد الله بن المبارك : وهي بالحبشية حسنة) فذهبت ألعب بخاتم النبوة ، فزبرني أبي ، فقال رسول الله بخاتم النبوة ، فزبرني أبي ، فقال رسول الله عنه : « دعها » ثم قال رسول الله عنه : « أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي » .

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة ، وهو صدوق ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن يزيد أو ابن أبي يزيد الحراني ، وأبو إسحاق : هو السبيعي ، وسيورده المؤلف برقمي (١٠١٨) و ( ١٠١٩) من طريقين آخرين عن أبي هريرة ، بنحوه . وفي الباب عن عمر سيأتي برقم (١٠٢٤) .

# ذكرُ الأمرِ بالاستعاذةِ باللَّهِ من الفَقْرِ الَّذي يُطغِي والذُّلِّ الذي يُفسِدُ الدين

الله بن محمد بن سَلْم ببیت المقدس ، قال : حدثنا عبد الله بن إبراهیم ، قال : حدثنا عبد الرحمٰن بن إبراهیم ، قال : حدثنا الولید ، قال : حدثنی الأوزاعي ، قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال : حدثني جعفر بن عیاض ، قال :

حدثني أبو هريرة ، قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الفَقْرِ وَالذِّلَةِ ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ »(١) .

# ذِكْرُ الأمر بالاستعاذة باللَّه جَلَّ وعلا من الجُبن والبُّخل

المجاهدة عنه المجاهدة بن موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة ، قال : حدثنا عَبيدة بن حُميد (٢) ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن مُصْعَب بن سعد بن أبي وقاص

عن أبيه قال : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يُعَلِّمُنَا هُؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُنَا هُؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الكِتَابَة : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَل ِ العُمُرِ ، وَأَعُوذُ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَل ِ العُمُرِ ، وَأَعُوذُ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، جعفر بن عياض لم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه سوى إسحاق ابن عبد الله ، وباقي رجاله ثقات ، وقد صرح الوليد بالسماع ، وأخرجه النسائي ١٦١/٨ في الاستعادة : باب الاستعادة من الذلة ، وباب الاستعادة من القلة ، و ٢٦١/٨ باب الاستعادة من الفقر ، وابن ماجة (٣٨٤٢) في الدعاء : باب ما تعود منه رسول الله على ، من طرق عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ١/١٥٥ ، ووافقه الذهبي .

وله طريق آخر يتقوى به ، إسناده صحيح ، سيأتي برقم (١٠٣٠) ويخرج هناك. (٢) في الأصل : عبيدة بن عبد الملك بن حميد ، وهو خطأ .

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ » (١) .

# ذكرُ الأمرِ بالاستِعَاذَةِ باللهِ جَلَّ وَعَلا من الشَّيْطَانِ عندَ نَهيقِ الحمِيرِ

البصرة ، اخبرنا بكرُ بن أحمد بن سعيد الطاحي العابد بالبصرة ، قال : حدثنا نصرُ بنُ على بن نصر ، قال : حدثنا

(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٨/١ ، والبخاري (٦٣٩٠) في الدعوات : باب التعوذ من فتنة الدنيا ، من طريق عبيدة بن حميد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ١٨٣/١ و ١٨٦ ، والبخاري (٦٣٦٥) في الدعوات : باب التعوذ من القبر ، و (٦٣٧٠) باب التعوذ من البخل ، والنسائي ٢٥٦/٨ و ٢٦٦ و ٢٧١ في الاستعاذة ، وفي « عمل اليوم والليلة » (١٣١١) من طرق عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٩/١٠ ، والبخاري (٦٣٧٤) في الدعوات ، من طريق حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، به .

وأخرجه البخاري (٢٨٢٢) في الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن ، عن موسى بن إسماعيل ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٣٢) عن يحيى بن محمد ، عن حبان بن هلال، كلاهما عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عمرو بن ميمون ، عن سعد . قال عبد الملك في آخره: فحدثت به مصعباً فصدقه .

وأخرجه الترمذي (٣٥٦٧) في الدعوات: باب في دعاء النبي على وتعوذه دبر كل صلاة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن زكريا بن عدي ، والنسائي ٨٦٦/٨ في الاستعاذة ، عن هلال بن العلاء ، عن أبيه ، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن سعد ، وعمرو بن ميمون ، عن سعد . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه ، ميمون ، عن سعد . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه ، وقد زاد في إسناد النسائي : بعد عبيد الله : عن إسرائيل ، وهو خطأ ، انظر « تهذيب الكمال » ، و « تحفة الأشراف » ٣٠٧/٣ ، ٣٠٨ ) .

وسيورده المؤلف برقم (١٠١١) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن مصعب ، به .

سعيدُ بن أبي أيوب ، عن جعفرِ بن ربيعة ، قال : حدثني عبد الرحمن الأعرج

عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، على ، قال : « إِذَا سَمِعْتُمْ أَصُوَاتَ الدِّيكَةِ ، فَإِنَّهَا رَأْتْ مَلَكاً ، فَاسْأَلُوا الله ، وَارْغَبُوا إِلَيْهِ ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ ، فَإِنَّهَا رَأْتْ شَيْطَاناً ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأْتْ »(١) .

# ذكرُ ما يُسْتَحَب للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ مِن شرِّ الرِّياح إذا هَبَّت

اليَرْبوعي ، قال : حدثنا شريك ، عن المقدام بن شُرَيح ، عن أبيه اليَرْبوعي ، قال : حدثنا شَرِيك ، عن المقدام بن شُرَيح ، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحين ، والمقرىء : هو عبد الله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن ، وأخرجه أحمد 7/7 ، وابن السني في « عمل اليوم الليلة » ص 17 ، من طريق المقرىء ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (٩٤٣) عن وهب بن بيان ، عن ابن وهب ، عن سعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٢٠ ، والبخاري (٣٣٠٣) في بدء الخلق : باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومسلم (٢٧٢٩) في الذكر والدعاء : باب استحباب الدعاء عند صياح الديك، وأبو داود (٢٠١٥) في الأدب : باب ما جاء في الديك والبهائم ، والترمذي (٣٤٥٩) في الدعوات : باب ما يقول اذا سمع نهيق الحمار ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٤٤) ، كلهم عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، به .

وأخرجه أحمد 7/7 عن هاشم ، و 77 عن شعيب بن حرب ، والبخاري في « أربح السنة » في « الأدب المفرد » (1777) عن عبد الله بن صالح ، والبغوي في « أربح السنة » (1778) من طريق سعيد بن أبي مريم ، كلهم عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، به .

عن عائشة قالت: كانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، إِذَا رَأَى فِي السَّمَاءِ غُبَاراً أَوْ رِيحاً ، تَعَوَّذَ بِاللّهِ مِنْ شَرِّهِ ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ ، قال : « اللّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً »(١) .

# ذِكْرُ الأمرِ بالاستعادة بالله جَلَّ وَعَلاَ مِن الرياح إذا هَبَّت

الحسينُ بنُ عبد اللهِ القطّان بالرَّقة ، قال : حدثنا موسى بنُ مروان ، قال : حدثنا الوليدُ ، عن الأُوزَاعي ، عن الزُّهري ، عن ثابت الزُّرَقِي ، قال :

سمعتُ أبا هريرة ، قال : سمعتُ رسولَ اللّهِ ، عَلَا ، عَلَا يقول : « الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ ، فَلَا يَقُول : « الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ ، فَلَا تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللّهَ خَيْرَها، وَاسْتَعِيذُوا مِنْ شَرِّهَا » (٢) . ١٠٤:١

وبرقم (٩٩٣) من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . وتقدم تخريجهما هناك .

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، إسناده ضعيف ، يحيى بن طلحة اليربوعي : لين الحديث ، وشريك : هو ابن عبد الله القاضي سيّىء الحفظ ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه أحمد ٢٢٢/٦ من طريق حجاج ، عن شريك بهذا الإسناد . وله طريق آخر عند الإمام أحمد ٢ / ١٩٠ عن عبد الرحمن \_ هو ابن مهدي \_ عن سفيان عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله على كان إذا رأى ناشئاً من أفق من آفاق السماء ترك عمله ، وإن كان في صلاته ، ثم يقول : « اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه » ، فإن كشفه الله ، حمد الله ، وإن مطرت ، قال : « اللهم صيباً نافعاً » وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، فيتقوى به سند المؤلف ، فيصح .

وأورده المؤلف برقم (٩٩٤) من طريق سفيان ، عن مسعر ، عن المقدام ، به ،

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات ، إلا أن الوليد مدلس وقد عنعن ، لكن تابعه عليه يحيى القطان ومحمد بن مصعب وغيرهما كما في مصادر التخريج ، فالسند صحيح ، وثابت الزرقى هو ثابت بن قيس الزرقى .

## ذكرُ ما يقولُ المرءُ عند اشتدادِ الرِّياح إذا هَبَّتْ

۱۰۰۸ ـ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمٰن ، قال : حدثني يزيدُ بنُ أبي عُبَيْد ، قال :

سُمعتُ سَلَمَةَ بِنَ الأكوعِ يرفعُهُ إلى النَّبِيِّ ، ﷺ ، قال : كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَقْحَاً (١) لَا عَقِيماً »(٢) .

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/11، ومن طريقه ابن ماجة (10/10) في الأدب باب النهي عن سب الريح ، وأحمد 10/10 و 10/10 و 10/10 ، والبخاري في « الأدب المفرد » (10/10) كلهم عن يحيى القطان ، وأحمد 10/10 عن محمد بن مصعب ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (10/10) عن حميد بن مسعدة ، عن سفيان بن حبيب ، والحاكم 10/10 من طريق شريك بن بكر ، جميعهم عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه الشافعي ٢٠٠/١ ، وأحمد ٢٦٨/٢ و ٥١٨ ، وأبو داود (٥٠٩٧) في الأدب : باب ما يقول إذا هاجت الريح ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٩٠٦) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٩٣١) من طرق عن الزهري ، به .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٢٩) من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . وقوله «من روح الله» بفتح الراء وسكون الواو ، أي : من رحمته بعباده .

(۱) في «الأدب المفرد»: لاقحاً ، وفي التنزيل: ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ . قال ابن السكيت: لواقح جمع لاقح ، قال الأزهري: ومعنى قوله: ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ أي: حوامل ، جعل الريح لاقحاً ، لأنها تحمل الماء والسحاب ، وتقلبه وتصرفه ، ثم تمريه فتستدر ، أي: تنزله .

(٢) إسناده قوي على شرط البخاري ، والمغيرة بن عبد الرحمن هو : ابن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي أبو هاشم المدني .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٧١٨) عن أحمد بن أبي بكر ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ٢٨٥/٤ ، ووافقه الذهبي .

-وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/١٣٥ وقال: ورواه الطبراني في الكبير =

## ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ بالله جَلَّ وَعَلا مِنَ الكَسَلِ فِي الطاعات والهَرَمِ القاطع عنها

١٠٠٩ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حمّاد بن سلمة ، قال : حدثنا سليمان التَّيْمي

عن أنس بن مالك ، أن النَّبِيّ ، ﷺ ، كان يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالهَرَمِ وَالبُحْلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْجُبْنِ ، وَالْهَرْمِ وَالبُحْلِ ، وَالْجُبْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ »(١) .

والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير المغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة . واستثناؤه المغيرة بن عبد الرحمن - وهم ، فإنه من رجال البخاري ، أخرج له حديثاً واحداً في صحيحه (٤٢٦١) في غزوة مؤتة من روايته عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمَّر رسولُ الله في في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله في : إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة ، قال ابنُ عمر : كنت فيهم في تلك الغزوة ، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ، فوجدناه في القتلى ، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية . وتابعه عليه عنده (٤٢٦٠) سعيد بن أبي هلال عن نافع .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه البخاري (٢٨٢٣) في الجهاد : باب ما يتعوذ من الجبن ، و (٦٣٦٧) في الدعوات ، وفي « الأدب المفرد » (٦٧١) ، وأبو داود (١٥٤٠) في الصلاة : باب في الاستعاذة ، كلاهما عن مسدد ، عن معتمر ، عن أبيه سليمان التيمي ، عن أنس . ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في « شرح السنة » (١٣٥٦) .

وأخرجه أحمد ١١٣/٣ و ١١٧، ومسلم (٢٧٠٦) (٥٠) و (٥١) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من العجز والكسل، من طرق عن سليمان التيمي، عن أنس. وأخرجه أحمد ١٢٢/٣ و ١٥٩ و ٢٢٠ و ٢٢٦ و ٢٤٠، والبخاري ( ١٣٦٩) في الدعوات، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٣٥٥)، وفي « الأدب المفرد» (١٧٢)، والنسائي ٢٥٨/٨ و ٢٦٥ و ٢٧٤ في الاستعاذة، من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠ ، وأحمد ٢٠٨/٣ و ٢١٤ و ٢٣١ ، والنسائي =

### ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّح بصحة ما ذكرناه

ابنُ أيوب المَقَابري ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرني حميد الطويلُ

عن أنس بن مالك ، أنَّ النَّبيَّ ، ﷺ ، كَانَ يَدْعُو: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ ، وَالْعَجْزِ وَالْبُحْلِ ، وَفِتْنَةِ المَسِيحِ وَعَذَابِ القَبْرِ » (١) .

### ذكرُ وصفِ الهَرَمِ الذي يُستَحَبُّ للمرءِ أن يتعوَّذَ باللَّهِ جَلَّ وَعَلا منه

ا ۱۰۱۱ - أخبرنا أبو عَروبة بحَران ، قال : حدثنا محمد بن وهب بن أبي كَريمة ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد ابن أبي أُنيْسة ، عن عبد الملك بن عُمَيْر ، عن مُصْعَب بن سعد

<sup>=</sup> ٢٦٠/٨ في الاستعادة : باب الاستعادة من الكسل ، من طريق هشام الدستوائي ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٤٧٠٧) في التفسير: باب ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ﴾ ، ومسلم (٢٧٠٦) (٥٢) في الذكر والدعاء ، من طريقين عن هارون الأعور ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٦٣٧١) في الدعوات ، عن أبي معمر ، عن عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس .

وسيورده المؤلف بعده من طريق حميد ، عن أنس .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم،

وأخرجه أبن أبي شيبة ١٩١/١٠ و ١٩٤ ، وأحمد ٢٠١/٣ و ٢٠٥ و ٢٣٥ و ٢٣٥ و ٢٠٥ ، والنسائي ٢٠٠/٨ و ٢٧١ في الاستعادة ، من طرق عن حميد الطويل ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .

عن أبيه ، عن نبي الله ، ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهُوُلاَهِ الكَلِمَاتِ : « أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَل ِ العُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الكَلْمَاتِ : « أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَبَغْيِ الرِّجَالِ »(١) . البُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَبَغْيِ الرِّجَالِ »(١) . ١٢: ٥

### ذكرُ ما يُعَوِّذُ المرءُ به وَلَده وولدَ ولده عند شيء يخافُ عليهم منه

الحسينُ بن محمد بن أبي مَعْشَر بحرّانَ، قال: حدثنا محمد بن سَلَمَة ، عن حدثنا محمد بن سَلَمَة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أُنْسَة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عباس ، قال : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ حَسَناً وَحُسَيْناً : «أَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْدُ بِهِ عَيْدٍ لاَمَّةٍ » ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَيْهِ : « كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ بِهِ ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » (٢) .

ذكرُ الخبرِ المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أَن هٰذَا الخبر تفرَّدَ به زيدُ بن أبي أُنْيسَة عن المِنْهَال ِ بن عمر و

١٠١٣ ـ أخبرنا عِمران بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، محمد بن وهب بن أبي كريمة أبو المعافى الحراني ، قال النسائي : لا بأس به ، وانفرد بإخراج حديثه من بين الستة ، وأورده المؤلف في الثقات ١٠٥/٩ ، وقال : مات بكفر جديا قرية بحران سنة ثلاث وأربعين ومئتين ، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح ، وأبو عبد الرحيم : اسمه خالد بن يزيد ، ويقال : ابن أبي يزيد ، وهو المشهور . وقد تقدم برقم (١٠٠٤) . (٢) إسناده صحيح ، وانظر الحديث الذي بعده .

ابن أبي شُيْبَة ، قال : حدثنا جرِير ، عن منصور ، عن المِنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عباس قال : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ حَسَناً وَحُسَيْناً : «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَحُسَيْناً : «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ بِهِمَا وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ». وَكَانَ يَقُولُ عَلَيْهِ : «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ »(١) .

(۱) إسناده صحيح ، على شرط البخاري ، وأخرجه في « صحيحه » (٣٣٧١) في الأنبياء ، وأبو داود (٤٧٣٧) في السنة: باب في القرآن، عن عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٠٠٧) عن محمد بن قدامة ، عن جرير ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/٧ في الطب و ٣١٥/١٠ في الدعاء عن يعلى بن عبيد ، وأحمد ٢٣٦/١ عن يزيد بن هارون ، و١/٢٧٠ عن عبد الرزاق ، والترمذي (٢٠٦٠) في الطب ، عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق ويعلى ، وعن الحسن بن علي الخلال ، عن يزيد بن هارون وعبدالرزاق ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٢٠٠٦) ، عن محمد بن بشار ، عن يزيد وأبي عامر ، وابن ماجة (٣٥٢٥) في الطب : باب ما عَوَّذ به النبي على وما عُوِّذ به ، عن محمد بن سليمان البغدادي ، عن وكيع ، وعن أبي بكر بن خلاد الباهلي ، عن أبي عامر ، كلهم عن سفيان ، عن منصور ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٤٩ و ١٠ / ٣١٥ عن عبيدة بن حميد، عن منصور، به. وهامة : واحدة الهوام ذوات السموم ، وقيل : كل ما له سم يقتل ، فأما ما لا يقتل سمه ، فيقال له : السوام ، وقيل المراد كل نسمة تهم بسوء . وقوله « ومن كل عين لامة » ، قال الخطابي : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل ، وقال أبو عبيد : أصله من ألممت إلماماً وإنما قال « لامّة » لأنه أراد ذات لمم ، وقال ابن الأنباري : يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت ، وقال : « لامّة » ، ليؤاخي لفظ « هامة » لكونه أخفّ على اللسان .

قال الخطابي : كان الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق ، ويحتج بأن النبي ﷺ لا يستعيذ بمخلوق .

### ذكرُ الاستحبابِ للمرءِ أن يسأل سؤالَ ربِّه دخولَ الجنة وتعوِّذه به مِن النار في أيامِهِ ولياليه

المحمد بن الحسن بنِ الخليل ، قال : حدثنا أبو كُرَيْب ، قال : حدثنا محمد بن بِشر ، قال : حدثنا يونُسُ بنُ أبي إسحاق ، قال بُرَيْد بن أبي مريم

عن أنس بن مالك ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَلَا اسْتَجَارَ رَجُلُ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةَ ، وَلَا اسْتَجَارَ رَجُلُ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أُجِرْه »(١) .

### ذكرُ ما يستحبُ للمرءِ أن يتعوَّذ باللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الصلاة التي لا تنفعُ وَمِنَ النَّفسِ التي لاَ تَشْبَعُ

اخبرنا عبدُ اللهِ بنُ أحمد بن موسى بعَسْكَر مُكْرَم ، قَالَ :
 حدثنا هُرَيْم بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا مُعتَمِرُ بنُ سليمان ، قال :
 سمعت أبى يقول :

حدثنا أنس بن مالك ، عن النبي ، عَلَيْ ، أنه قَالَ : « اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ما خلا بريد بن أبي مريم ، وهو ثقة ، وأخرجه أحمد ١٣٦٥ و ١٥٦ ، والبغوي في « شرح السنة » (١٣٦٥) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١٠ عن محمد بن فضيل ، عن يونس بن عمرو ، عن بُريد ، به .

وسيورده المؤلف برقم (١٠٣٤) من طريق أبي إسحاق، عن بريد، ويرد تخريجه من طريقه هناك .

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ  $^{(1)}$  .

#### ذكرُ ما يتعوَّذُ المرءُ بِه مِن سوء القضاء وشماتةِ الأعداء

المثنى ، قال : حدثنا داود بن على بن المثنى ، قال : حدثنا داود بن عمرو الضّبي وأبو خيثمة ، قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثني سُمَي ، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة ، أَنَّ النَّبِيَّ ، ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ »(٢) .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أبو داود (١٥٤٩) في الصلاة : باب في الاستعادة ، عن محمد بن المتوكل ، عن المعتمر بن سليمان ، بهذا الإسناد ، ولفظه « اللهم إنى أعوذ بك من صلاة لا تنفع » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٧/١، ١٨٨، وأحمد ٢٥٥/٣ عن حسن بن موسى ، وأحمد ٢٥٨/٣ عن بهز وأبي كامل ، والطيالسي ٢٥٨/١، كلهم عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، به ، ولفظه : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، وعمل لا يرفع ، وقلب لا يخشع ، ودعاء لا يسمع » .

وأخرجه أحمد ٢٨٣/٣ عن عفان ، والنسائي ٢٦٣/٨ ، ٢٦٤ في الاستعادة : باب الاستعادة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ، عن قتيبة ، كلاهما عن خلف بن خليفة ، عن حفص بن عمر ، عن أنس ، به ، ولفظه : « اللهم إني أعود بك من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، ودعاء لا يسمع ، ونفس لا تشبع ، اللهم إني أعود بك من هؤلاء الأربع » . وفي الباب عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وزيد بن أرقم ، وعبد الله بن مسعود ، انظر مصنف ابن أبي شيبة ابن العاص، وزيد بن أرقم ، وعبد الله بن مسعود ، انظر مصنف ابن أبي شيبة

(٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه مسلم (٢٧٠٧) في الذكر والدعاء : باب في التعوذ من سوء القضاء ، عن عمرو الناقد ، وأبي خيثمة زهير بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي (٩٧٢) ، وأحمد ٢٤٦/٢ ، والبخاري (٦٦١٦) في =

### ذكرُ ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ بالله جَلَّ وعلا من حدوث العاهاتِ به

الفضل بن الحباب ، قال : حدثنا موسى بن الحباب ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ،قال : حدثنا حمّاد بن سلمة ، عن قتادة

عن أنس بن مالك ، أن النبي ، عَلَيْ ، كَانَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَسَيِّعُ الْأَسْقَامِ » (١) .

القدر: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء، عن مسدد، و (٦٣٤٧) في الدعوات: باب التعوذ من جهد البلاء، وفي « الأدب المفرد » (٦٦٩)، عن علي بن عبد الله، و (٧٣٠) عن محمد بن سلام، والنسائي ٢٦٩/٨ في الاستعاذة من سوء القضاء، عن إسحاق بن إبراهيم، و ٢٧٠ في الاستعاذة من درك الشقاء، عن قتيبة، وابن أبي عاصم في « السنة » (٣٨٢) عن الشافعي، والبغوي في « شرح السنة » (١٣٦٠) من طريق البخاري، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد. قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن هي.

وقد أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (٣٨٣) عن يعقوب ، عن سفيان ، بهذا الإسناد ، ولفظه : « كان يتعوذ من سوء القضاء ، ودرك الشقاء ، وجهد البلاء » . قال سفيان : وأراه قال : « وشماتة الأعداء » ، وهذه الرواية تستلزم أن الخصال أربع على ما يرى سفيان ، وهي تنافي الرواية الصحيحة المذكورة عنه أنهن ثلاث ، وأن الرابعة من عنده .

قال الحافظ في « الفتح » ١٤٨/١١ : « وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان ، فاقتصر على ثلاثة ، ثم قال سفيان : وشماتة الأعداء . وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ، وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء » وانظر تتمة كلام الحافظ .

وجهد البلاء: قبل إنها الحالة التي يمتحن بها الإنسان حتى يختار عليها الموت ويتمناه. ودرك الشقاء: هو بفتح الدال والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء، وهو الإدراك واللحاق، والشقاء: هو الهلاك. ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. والشماتة: فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أبو داود (١٥٥٤) في الصلاة : باب في =

### ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ جَلَّ وعلا مِن شرِّ حياته ومماته

١٠١٨ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا موسى بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا حمّادُ بن سلمة ، قال : حدثنا محمد بنُ زياد

عن أبي هريرة ، وعن عطاء بن أبي مَيمونة ، عن أبي رافع عن أبي هريرة ، عن النبي ، عَلَيْ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّ المَحْيَا ، وَالمَمَاتِ ، وَعَلَمُ اللَّهِ القَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ المَحْيَا ، وَالمَمَاتِ ، وَعَلَمُ اللِّ القَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ اللَّجَالِ (١) .

الاستعاذة ، عن موسى بن إسماعيل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٨/١٠ عن الحسن بن موسى ، وأحمد ١٩٢/٣ عن بهز بن أسد وحسن بن موسى ، والطيالسي ٢٥٨/١ ، كلهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  في الاستعادة عن محمد بن المثنى ، عن الطيالسي ، عن همام ، عن قتادة ، به . (كذا عند النسائي : عن الطيالسي ، عن همام ، والطيالسي رواه في « مسنده » عن حماد ) .

والجذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط، وسَيِّئ، الأسقام: ما كان سبباً لعيب أو فساد عضو من الأعضاء.

(۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح . محمد بن زياد هو القرشي الجمحي مولاهم ، أبو الحارث المدني ، روى له الجماعة ، وأبو رافع : هو نفيع الصائغ المدنى نزيل البصرة ثقة مشهور بكنيته .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٦٥٧) عن موسى بن إسماعيل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤٦٩/٢ عن عبد الرحمن بن مهدي ، و ٤٨٢ عن وكيع ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وانظر (١٠٠٢) المتقدم .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ مِن شَرِّ المحيا الذي يَجِبُ على المرء التعودُ منه الفتنةَ وكذلك الممات

الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا معاذُ بنُ هِشام ، قال : حدثني أبي ، عن يحيى بنِ أبي كثير ، قال : حدثني أبو سَلَمَة

عن أبي هريرة قال: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ »(١) .

### ذكرُ التعوذِ الذي يُعَاذُ الإِنسانُ منه مِن نهش الهوامِّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه الطيالسي ٢٥٨/١ ، وأحمد ٢٧٢/٥ عن عبد الملك بن عمرو ، كلاهما عن هشام الدستوائي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٣٧٧) في الجنائز: باب التعوذ من عُذاب القبر ، عن مسلم بن إبراهيم ، ومسلم (٥٨٨) (١٣١) من طريق ابن أبي عدي ، كلاهما عن هشام الدستوائي ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٥٥) ، ومسلم (٥٨٨) في المساجد : باب ما يستعاذ منه في الصلاة ، والنسائي ٢٧٨/٨ في الاستعاذة من عذاب النار ، وأبو عوانة ٢٣٥/٢ و ٢٣٦ ، من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به وصححه ابن خزيمة برقم (٢٢١). وأخرجه النسائي ٢٠٥/٨ في الاستعاذة من عذاب جهنم ، وشر المسيح الدجال ، من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي أسامة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٠/١٠ ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٤٨) ، والترمذي (٣٦٠٤) في الدعوات : باب في الاستعادة ، من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

وأورده المؤلف من طرق أخرى برقم (١٠٠٢) و (١٠١٨) .

الأشج ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة ، قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ !! فَقَالَ : « أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بَكَلِمَاتَ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ »(١) . 1.8:1

#### ذكر الشيء الذي يحترز المرء بقوله عند المساء مِن لَسْع الحيَّات

١٠٢١ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : مَا نِمْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:[ مِن أيِّ شَيْءٍ ؟ قال : لَدَغَتْنِي عقربٌ ، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ ]: « أَمَا إنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ »(٢) . Y: 1

عن يزيد ، عن جعفر ، عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح أخبره أنه سمع أبا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في «صحيحه» (٢٧٠٩) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من سوء القضاء ، عن هارون بن معروف وأبي الطاهر ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٨٧) عن وهب بن بيان ، كلهم عن عبد الله بن وهب ، به .

وأخرجه النسائي أيضاً (٥٨٦) عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن عبد الله بن وهب ، عن الليث ، عن ابن أبي حبيب ، عن يعقوب ، عن أبي صالح ، به . وأخرجه مسلم (٢٧٠٩)، والنسائي (٥٨٥) عن عيسى بن حماد ، عن الليث ،

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، سهيل بن أبي صالح ، قال الحافظ في « التقريب » : صدوق تغير حفظه بأخرة ، أخرج حديثه مسلم والأربعة ، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً ، =

### ذكرُ البيانِ بأن المرءَ إنما يحترِزُ بقوله ما قلنا من لسعِ الحيات عند المساء إذا قال ذلك ثلاث مرَّات لا مرةً واحدةً

بن الحسن ، قال : حدثنا شَيْبان بن أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا شَيْبان بن أبي شَيْبة ، قال : حدثنا جريرُ بنُ حازم ، قال : حدثنا سُهيل ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، عن النّبيّ ، ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُسْتِي ، عَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ إِلَى الصَّبَاحِ » . قَالَ : وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ

وأخرجه البغوي في « شرح السنة » (٩٣) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بهذا الإسناد، وما بين الحاصرتين منه، وهو في «الموطأ» 407/7 في الجامع: باب ما يؤمر به من التعوّذ، ومن طريقه أخرجه أحمد 700/7، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (000/7).

وأخرجه أحمد 1.7.7 ، والثرمذي (٣٦٠٥) في الدعوات ، عن يحيى بن موسى ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٩٠) عن محمد بن عبد الله بن المبارك ، كلهم عن يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن سهيل بن أبي صالح ، به .

وأخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٥٨٨) عن محمد بن سليمان لوين ، عن حماد بن زيد ، وأبو داود (٣٨٩٨) في الطب : باب كيف الرقى ، عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، كلاهما عن سهيل بن أبى صالح ، به .

وأخرجه النسائي (٥٩٢) عن إبراهيم بن يوسف الكوفي ، وابن ماجة (٣٥١٨) في الطب : باب رقية الحية والعقرب ، عن إسماعيل بن بهرام ، كلاهما عن عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، به . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .

وسيورده المؤلف برقم (١٠٢٢) من طريق جرير بن حازم ، عن سهيل، به، وبرقم (١٠٣٦) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن سهيل، به .

وفي الباب عن خولة بنت الحكيم الأنصارية عند ابن أبي شيبة ٢٨٧/١٠ ، ومسلم (٢٧٠٨) في الذكر والدعاء . مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: أَمَا قَالَ الكَلِمَاتِ ؟ !(١) . ٢:١

### ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ لِلمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ مِن النفاق في دينه ، والرياءِ في طاعته

المحمد بن المحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بتُسْتَر ، قَالَ : حدثنا أحمدُ بنُ النعمان ، قال : حدثنا شَيْبَان ، عَن قَتَادَة

عن أنس قال: كانَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، يَدْعُو يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالهَرَم ، وَالْقَسْوَةِ وَالغَفْلَةِ ، وَالذَّلَةِ وَالمَسْكَنَةِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالكُفْرِ ، وَالشَّرْكِ وَالنَّفَاقِ ، وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالبَّرْضِ وَالبَّرْضِ وَالبَّدَم ، وَالبَّمْعَةِ وَالرِّيَاء ، وَالسَّمْعِ وَالبَّمْم ، وَالبَّمْعَة وَالرِّيَاء ، وَسَبِّى ءِالأَسْقَام »(٢) . وَالبَرْضِ وَالبُخَدَام ، وَسَبِّىءِ الأَسْقَام »(٢) . وَالبَرَص وَالبُخَدَام ، وَسَبِّىءِ الأَسْقَام »(٢) . وَالبَرْضِ وَالْجُذَام ، وَسَبِّىءِ الأَسْقَام »(٢) . وَالبَرْضِ وَالْجُذَام ، وَسَبِّىءِ الأَسْقَام »(٢) . وَالبَرْضِ وَالْجُذَام ، وَسَبِّىءِ اللَّسْقَام »(٢) . وَالبَرْضِ وَالْجُذَامِ ، وَسَبِّىءِ الْمُسْتَامِ »(٢) . وَالبَرْضِ وَالْجُذَامِ ، وَسَبِّىءِ اللَّمْ وَالْبُرْضِ وَالْجُذَامِ ، وَسَبِّىءِ اللَّمْ وَالْبُرْضِ وَالْبُرْضِ وَالْبُرْضِ وَالْبُرْضِ وَالْبُرْضِ وَالْبُرْدِيْمِ وَالْبُرْدِيْمِ وَالْبُرْفِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْفِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْدُ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُرْمِ وَالْبُولُ وَالْبُرُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُرْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْم

ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء التعوُّذُ باللهِ جلَّ وَعَلا مِن فساد الدِّين والدنيا عليه بسُوءِ عمره

١٠٢٤ ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وفاعل « قال » هو أبو هريرة كما سيرد مصرحاً به في الحديث (١٠٣٦) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأحمد بن منصور : هو الرمادي ، ثقة ، أخرج له ابن ماجة ، وعبد الصمد بن النعمان : صدوق صالح الحديث . مترجم في الجرح والتعديل ٢/٥١ - ٥٢ ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ، وشيبان : هو ابن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى نحوة بطن من الأزد لا إلى علم النحو .

وأخرجه الطبراني في « الصغير » ١١٤/١ ، والحاكم ٥٣٠/١ من طريقين عن آدم ابن أبي إياس ، عن شيبان ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٤٣/١٠ وقال : رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله رجال الصحيح .

ابن أبي شيبة، قال : حدثنا شَبَابَة ، قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال :

حَجَجْتُ مع عُمر بن الخطاب رِضْوَانُ اللّه عليه حجتين إِحْدَاهُمَا: التي أُصِيبَ فِيهَا ، وَسَمِعْتُهُ يقولُ بِجَمْعِ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: «اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ [ مِنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْ خَمْسٍ: «اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَأَعُودُ بِكَ ] مِنْ سُوءِ العُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ »(١) .

ذكرُ ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ بالله جَلَّ وعلا مِن الدَّيْن الذي لا وفاء له عندَه

١٠٢٥ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وقد توبع يونس عليه ، وأخرجه أبو بكر ابن أبيّ شيبة ١٨٩/١٠ عن شبابة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ٢٦٧/٨ في الاستعادة : باب الاستعادة من فتنة الدنيا من طريق النضر ، و ٢٧٢/٨ باب الاستعادة من سوء العمر ، من طريق أحمد بن خالد ، كلاهما عن يونس ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٨٩، وأحمد ١/٥٥، وأبو داود (١٥٣٩) في الصلاة : باب في الاستعادة ، وابن ماجة (٣٨٤٤) في الدعاء : باب ما تعوذ منه رسول الله على ، من طريق وكيع ، وأحمد ٢٢/١ عن أبي سعيد وحسين بن موسى ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٧٠) ، والنسائي ٨/٢٥٥ في الاستعادة من فتنة الدنيا ، والحاكم ١/٥٥٠ من طريق عبيد الله بن موسى ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (١٣٤) من طريق يحيى بن آدم ، ثلاثتهم عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص تقدم برقم (١٠٠٤) ورادا ، ) ، وعن أبي هريرة برقم (١٠٠٠) .

وقوله : « وأعوذ بك من فتنة الصدر » قال وكيع : يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها .

عبدُ اللّهِ بنُ يزيد ، قال : حدثنا حَيْوَة ، قال : حدثني سالمُ بن غَيْلاَن (١) ، أنه سمع دراجاً أبا السَّمْح ، أنه سمع أبا الهيثم

أنه سمع أبا سعيد الخُدْرِيَّ يقول: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: « أعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الكُفْرِ وَالدَّيْنِ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْدَلُ الدَّيْنُ بِالْكُفْرِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ »(٢).

### ذكرُ البيانِ بأنَّ الشيءَ قد يشتبِهُ بالشيء إذا أشبهه في بعض الأحوال وإن كان مُبايناً له في الحقيقة

المحمد بن عَمْرُ بنُ مُحمَّد الهَمداني ، قال : حدثنا أحمد بنُ عمرو بن السَّرح ، قال : حدَّثنا ابنُ وهب ، أخبرني سالم بن غَيْلان التَّجيبي عن درّاج أبي السَّمح ، عن أبي الهيثم

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على أنَّه كان يقول: « اللَّهُمَّ إِنِّي أعودُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ والفَقْرِ » ، فَقَالَ رجل: يا رسولَ اللَّهِ ويعتدلان ؟ قال على : « نعم » (٣ ) .

<sup>(</sup>١) هو سالم بن غيلان التَّجيبي المصري ، قال أحمد وأبو داود والنه ائي : V بأس به ، وذكره المؤلف في « الثقات » V . وفي « الميزان » V . وفي الأصل إلى «علان» .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ، دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيف . وأخرجه أحمد ٢٨/٣ ، والنسائي ٢٦٤/٨ و ٢٦٥ في الاستعادة : باب الاستعادة من الدين من طريقين عن عبد الله بن يزيد المقرىء ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ٢٩٣١ ووافقه الذهبي !!

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف كما تقدم في الحديث قبله ، وأخرجه النسائي ٢٦٧/٨ عن أحمد بن عمرو بن السرح بهذا الإسناد

### ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على صِحَةِ ما تأوَّلنا الدَّيْنَ الذي ذكرناه

المحمد بن بُجَير الهَمداني ، قال : حدثنا أَخَرُ بنُ محمد بن بُجَير الهَمداني ، قال : حدثنا أحمدُ بن عمرو بن السَّرْح ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدثني حُمَي ابن عبد الله ، عن الحُبُلي

عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله ، على ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنَا وَظُلْمَنَا ، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَة وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَة العَبْدِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ » (١٠) .

### ذِكْرُ ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ بالله جلَّ وعلا مِن الفقر عنه إلى العبادِ

الحجّاج السَّامي ، قال : حدثنا حماد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحجّاج السَّامي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عثمان الشَّحام ، عن مسلم بن أبي بَكْرَة

عن أبيه ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ ١٢: ٥ مِنَ الكُفْرِ وَالفَقْرِ ، وَعَذَابِ القَبْرِ »(٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن ، حيى بن عبد الله بن شريح المعافري المصري ، قال الحافظ في « التقريب » : صدوق يهم ، وباقي رجاله ثقات ، والحبلي : هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن ثقة من رجال مسلم .

وأخرج القسم الأخير منه النسائي ٢٦٥/٨ و ٢٦٨ عن أحمد بن عمرو بن السرح به ، وصححه الحاكم ٥٣١/١ ، ووافقه الذهبي ، وذكر القسم الأول منه الهيثمي في « المجمع » ١٧٢/١٠ ، وقال : رواه أحمد والطبراني ، وإسنادهما حسن .

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٠/١٠ ، وأحمد ٣٦/٥ و ٣٩ ، عن =

### ذكرُ ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذ بالله جَلَّ وعلا مِن الجوع والخيانَةِ

الله بن إدريس ، عن ابن عَجْلان ، عن المَقْبُري عن الريس ، عن ابن عَجْلان ، عن المَقْبُري

عن أبي هُريرة قال: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ أُعُودُ بِكَ مِنَ أُعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ ، فَإِنَّهَا بِئُسَتِ الْبِطَانَةُ »(١) .

وكيع ، وأحمد 0/33 عن روح ، والنسائي 0/7 ، 0/7 في السهو : بـاب التعوذ في دبـر كل صـلاة ، من طريق يحيى بن سعيـد ، و 0/7 في الاستعاذة : بـاب الاستعاذة من الفقر ، من طريق ابن أبي عدي ، والترمذي 0/7 في الدعوات ، من طريق أبي عاصم النبيل ، كلهم عن عثمان الشحام ، بهذا الاسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ولفظ الترمذي : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر » .

وأخرجه أحمد ٢٠/٥ ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٧٠١) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن عبد الجليل ، عن جعفر بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، به ، وهذا سند حسن ، وصححه الحاكم / ٥٣٣/ ، ووافقه الذهبي .

(۱) إسناده حسن ، ابن عجلان : هو محمد بن عجلان المدني فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه أبو داود (١٥٤٧) في الصلاة : باب في الاستعادة ، والنسائي ٢٦٣/٨ في الاستعادة : باب الاستعادة من الجوع ، ومن الخيانة ، عن محمد بن العلاء ، ومحمد بن المثنى ، كلاهما عن عبد الله بن إدريس ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن ماجة (٣٣٥٤) في الأطعمة: باب التعوذ من الجوع ، من طريق أخرى فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وهو في « شرح السنة » (١٣٧٠) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ليث ، عن رجل عن أبي هريرة .

### ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذ باللَّهِ جَلَّ وعلا من أن يَظْلِمَ أحداً أو يَظْلِمَه أحدً

بنُ الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: أخبرنا إسحاقُ بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن سعيدِ بنِ يَسَار

عن أبي هريرة ، أن النبي ، ﷺ ، كان يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالفَاقَةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ » (١٠) .

# ذكرُ ما يستحبُّ لِلمرء التعوُّذُ بالله جَلَّ وَعَلا مِن المناقشة على جناياته في العُقبى والوقوعِ في المنيا

١٠٣١ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ ابنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا جَرِيرٌ ، عن منصورٍ ، عن هلال ِ بن يِسَاف ، عن فَرْوَةَ بن نَوْفَل الأشجعي ، قال :

سَأَلْتُ أُمَّ المؤمنينَ عائِشَةَ عَمّا كانَ رسُولُ اللّهِ ﷺ يَدْعُو؟ قالت : كَانَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أبو داود (١٥٤٤) في الصلاة : باب في الاستعادة ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٦٧٨) ، والبيهقي في « سننه » (١٢/٧ ، من طريق موسى بن إسماعيل بهذا الاسناد .

وأخرجه أحمد ٣٠٥/٢ و ٣٢٥ و ٣٥٤ ، والنسائي ٢٦١/٨ في الاستعاذة : باب الاستعاذة من الذلة ، من طرق عن حماد بن سلمة ، به .

وسبق برقم (١٠٠٣) من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن جعفر بن عياض، عن أبي هريرة . فانظره .

17: 0

شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ »(١).

### ذكرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ هٰذَا الخبرَ ما وصله إلا منصورُ بنُ المعتمر

۱۰۳۲ - أخبرنا عُمَرُ بن محمد بن بُجير الهَمدَاني ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حُصَيْن ، عن هلال بن يساف ، عن فَروة بن نَوْفَل الأشجعي ، قال :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: حَدِّثِيني بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهُ مَا يَقُولُ ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ »(٢) .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أبو داود (١٥٥٠) في الصلاة : باب في الاستعادة ، عن عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإستاد .

وأخرجه مسلم (٢٧١٦) (١٥) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ، عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ، والنسائي ٥٦/٣ في السهو: باب التعوذ ف الصلاة ، عن إسحاق بن إبراهيم ، و٢٨١/٨ في الاستعاذة من شر ما عمل ، عن محمد بن قدامة ، ثلاثعهم عن جرير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٧٨/٦ عن حسين ، عن شيبان ، عن منصور ، به . وسيورده المؤلف بعده من طريق حصين عن هلال بن يساف .

(٢) إسناده صحيح ، وحصين هو : ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ، وأخرجه النسائي ٢٨١/٨ في الاستعادة : باب الاستعادة من شر ما لم يعمل ، عن محمد بن عبد الأعلى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٦/١٠، ومن طريقه مسلم (٢٧١٦) في الذكر والدعاء ، وابن ماجة (٣٨٣٩) في الدعاء : باب ما تعوذ منه رسول الله ، عن ابن إدريس ، وأحمد ٣١/٦، عن محمد بن فضيل ، و٢١٠٠ عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، والنسائي ٢٨١/٨ في الاستعادة ، عن هناد ، عن أبي الأحوص ، كلهم عن حصين ، بهذا الإسناد .

### ذكرُ ما يستحبُّ لِلمرءِ أن يتعوَّذَ بالله جَلَّ وعلا مِن سُوءِ الجِوار في العُقْبَى به يتعوَّذُ منه

۱۰۳۳ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ حمدان بن موسى التَّسْتَري بعَبَّادَان ، قَال : حدثنا عبدُ اللهِ بن سعيد الأشجع ، قال : حدثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن ابن عَجْلان ، عن سعيد بن أبي سعيد

عن أبي هُريرة ، أن النَّبيّ ، ﷺ ، كانَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ البَادي يَتَحَوَّلُ »(١) .

وأخرجه أحمد ٢١٣/٦ ، ومسلم (٢٧١٦) (٦٦) عن عبد الله بن هاشم ، كلاهما عن وكيع ، عن الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن هلال بن يساف ، به .

وأخرجه النسائي ٢٨٠/٨ في الاستعادة ، من طريقين عن الأوزاعي ، عن عبدة ، عن هلال ، عن عائشة ، من غير ذكر فروة بن نوفل بين هلال وعائشة .

وأخرجه أحمد ١٣٩/٦ من طريق وكيع ، و ٢٥٧ من طريق شريك ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل ، به . وتقدم قبله من طريق منصور ، غن هلال بن يساف ، به .

(۱) إسناده حسن ، من أجل ابن عجلان ، وأخرجه النسائي ۲۷٤/۸ في الاستعادة : باب الاستعادة من جار السوء ، من طريق يحيى بن سعيد القطان ، والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (۱۱۷) من طريق سليمان بن حيان ، والحاكم ۲۲/۲ من طريق أبي خالد الأحمر ، ثلاثتهم عن ابن عجلان بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وتابع ابن عجلان عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري ، به ، أخرجه أحمد ۲/۳۶۲ ، والحاكم ۲/۳۲۱ ، من طريق عفان ، عن وهيب ، عن عبد الرحمن بن اسحاق وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وله شاهد صحيح من حديث عقبة بن عامر ، قال : كان رسول الله على قول : « اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ، ومن ليلة السوء ، ومن ساعة السوء ، ومن صاحب السوء ، ومن جار السوء في دار المقامة » . وأخرجه الطبراني في « الكبير » ۲۹٤/۱۷ (۱۸) من طريقين عن يحيى بن محمد بن السكن ، حدثنا بشر بن ثابت ، حدثنا موسى بن عُلي بن رباح عن أبيه ، عن عقبة بن = السكن ، حدثنا بشر بن ثابت ، حدثنا موسى بن عُلي بن رباح عن أبيه ، عن عقبة بن =

### ذكرُ سؤال ِ النَّارِ رَبَّهَا(١) أن يُجِيرَ مَنِ استجارَ به مِن النَّارِ

١٠٣٤ - أخبرنا ابن الجنيد إملاءً بِبُست ، قال : حدثنا قُتيبة ، حدثنا
 أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن بُرَيْد بن أبي مريم

عن أنس بن مالك ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَنْ سَأَلَ اللّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ اللّهَ الْجَنَّة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : اللّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : اللّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ » (٢) .

### ذِكْرُ الشيءِ الذي إذا قاله الإنسانُ دَخَلَ الجَنَةَ بقوله ذلك ليلًا كان أو نهاراً

١٠٣٥ \_ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن سعيد السَّعْدي ، قال : حدثنا

عامر ، وذكره الهيثمي في « المجمع » في موضعين ٢٢٠/٧ و ١٤٤/١٠ ونسبه للطبراني فقال في الأول : رجاله ثقات ، وقال في الثاني : رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار ، وهو ثقة .

وجار البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهـو غير مقيم في موضعه بخلاف جار المقام في المدن .

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » : ربه ، والتصويب من « الأنواع والتقاسيم » ١/لوحة ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وأخرجه النسائي ٢٧٩/٨ في الاستعاذة : باب الاستعاذة من حر النار ، عن قتيبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٢٥٧٢) في صفة الجنة : باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (١١٠) ، وابن ماجة (٤٣٤٠) في الزهد : باب صفة الجنة ، كلهم عن هناد بن السري ، عن أبى الأحوص ، به .

وأخرجه أحمد ١١٧/٣ عن قران بن تمام ، عن يونس ، والحاكم ٥٣٥/١ مِن طريق إسرائيل ، كلاهما عن أبي إسحاق ، به . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وتقدم برقم (١٠١٤) من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن بريد .

عليُّ بنُ خَشْرِم ، قال : أخبرنا عيسى ، عن الوليد بن ثَعْلَبَة ، عن عبد الله ابن بُريدة

عن أبيه ، عن النّبيّ ، عَلَيْ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ : اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي اسْتَطَعْتُ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي اسْتَطَعْتُ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الجَنّةَ »(١) .

### ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعَةِ الحديثِ أن الدعاء يدفع (٢) القضاءَ السابقَ

١٠٣٦ - أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمدَاني ، قال : حدثنا محمد بنُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٣٥٦/٥ ، وأبو داود (٥٠٧٠) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٦٦) و (٥٧٩) ، والبزار (٥٦٤) ، من طريق زهير بن معاوية ، وابن ماجة (٣٨٧١) في الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ، من طريق إبراهيم بن عيينة ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٢٠) ، والحاكم ١/١٥١٥ ، ٥١٥ من طريق عيسى بن يونس ، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي ، عن عبد الله بن بُريدة ، عن أبيه بُريدة ، به ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وقد تقدم برقم (٩٣٢) من طريق حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب ، عن شداد بن أوس . قال النسائي في « عمل اليوم والليلة » عقب ذكر الطريقين : « حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة ، وحديثه أولى بالصواب » فنقل الحافظ هذا القول ، وقال : كأن الوليد سلك الجادة ، لأن جل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه ، وكأن من صححه جوز أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين ، والله أعلم . «الفتح » ١٩٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: يرفع . «خ» .

بشارٍ ، قال : حدثنا عبدُ الوهَّابِ التَّقَفي ، قال : حدثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أَنَّ رَجُلاً لُدِغَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهُ : « أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أعوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، مَا ضَرَّكَ »

قال : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنَّا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَها (١) . ٢: ١

قال أبو حاتِم: قولُهُ ﷺ: «ما ضَرَّكَ » أراد به أنَّكَ لو قُلْتَ مَا قُلْنَا ، لم يضرَّكُ ألمُ الله عُلهُ ، لا أنَّ الكلامَ الذي قال يدفعُ قضاءَ الله عليه .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٩١) عن محمد بن عثمان العقيلي ، عن عبد الأعلى ، عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد . وتقدم برقم (١٠٢١) من طريق مالك ، وبرقم (١٠٢٢) من طريق جرير بن حازم ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، به ، وبرقم (١٠٢٠) من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، به ، وسبق تخريجها هناك .

### ٨ ـ كتاب الطهارة

### ذكر إثباتِ الإيمانِ للمُحَافِظِ على الوُضُوءِ

۱۰۳۷ \_ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونسِ وأبو خيثمة : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، حدثنا ابنُ ثوبان ، حدثني حسَّانُ بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سَمِعَ

ثُوبان يقول: قال رسول الله ﷺ: «سَدِّدُوا وقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ، ولا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إلا مُؤْمِنٌ »(١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، إسناده حسن ، رجاله رجال البخاري عدا ابن شوبان واسمه عبد الرحمن وهو حسن الحديث ، وأخرجه أحمد ٢٨٢/٥ ، والدارمي ١٦٨/١ ، والطبراني في « الكبير » (١٤٤٤) من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد ، وأخرجه أحمد ٥/٠٨٠ من طريقين ، عن حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ميسرة ، به . وعبد الرحمن بن ميسرة وثقه المؤلف والعجلي وروى عنه جمع ، وقد ذكر أبو داود أن شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٢٧٦/٥ - ٢٧٧ و ٢٨٢، والطيالسي (٩٩٦)، والدارمي ١٦٨/١، والطبراني في الصغير ٨٨/٢، وابن ماجة (٢٧٧)، والحاكم ١٣٠/١، والبيهقي ٤٥٧/١، والخطيب في تاريخه ٢٩٣/١ من طريقين عن سالم ابن أبي الجعد، عن ثوبان رفعه بلفظ «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير

قال أبو حاتم: هذه اللفظة مما ذكرنا(۱) في كتبنا أنَّ العرب تطلق الاسم بالكلية على جزء من أجزاء شيء يطلق اسم ذلك الشيء على جزء من أجزائه. فقوله على المحافظ على الوضوء إلا مؤمن » أطلق اسم الإيمان على المحافظ على الوضوء ، والوضوء من أجزاء الإيمان ، كذلك اسم الإيمان على المفرد العمل به ، لأنه جزء من أجزاء الإيمان على حسب ما ذكرناه .

وخبر سالم بن أبي الجعد عن ثوبان خبر منقطع (٢) ، فلذلك تنكيناه .

أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » وهو في « المصنف » لابن أبي شيبة ١/٥- ٦ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع ، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان ، ولم يلقه كما نبه عليه غير واحد من الأئمة ، فقول الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له وهم منهما رحمهما الله . وقد نبه على انقطاعه البغوي في « شرح السنة » ١/٢٧ والبوصيري في « مصباح الزجاجة » الورقة ١/٢٢ ، ولكنهما أشارا إلى الطريق المتصلة التي أوردها المصنف وقد أورده الإمام مالك في « الموطأ » ٢٤/١ بلاغاً ، وقال أبو عمر بن عبد البر في التقصي : هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان من طرق صحاح . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن أبي شيبة ٢/٦ ، وابن ماجة (٢٧٨) وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم ، وعن أبي أمامة عند ابن ماجة (٢٧٨) وهو ضعيف أيضاً لن تطيقوا ، ومثله قوله تعالى : ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾ أي : لن تطيقوه .

<sup>(</sup>١) كذا استظهرتها ، فإنها لم تظهر في التصوير .

<sup>(</sup>٢) وقال الإمام أحمد: لم يسمع سالم من توبان ولم يلقه ، بينهما معدان بن أبي طلحة ، وذكر أبو حاتم نحوه .

### ١ ـ باب فضل الوضوء

ذكرُ حطِّ الخطايا ورفع ِ الدرجاتِ بإسباغ الوضوءِ على المكاره

القَعْنبيُّ ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمٰن ، عن أبيه

عن أبي هُريرة ، أن رَسُولَ اللَّه ، ﷺ ، قال : « أَلاَ أُخبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ويَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَكَارِهِ ، وَلَيْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ »(١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، على شرط مسلم ، وهو في « الموطأ » ١٧٦/١ في الصلاة : باب انتظار الصلاة والمشي إليها ، برواية يحيى الليثي ( ولم يرد فيه من رواية القعنبي طبعة عبد الحفيظ منصور ) ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٧٧/٢ و٣٠٣ ، ومسلم (٢٥١) في الطهارة : باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ، والنسائي ١٨٩٨ في الطهارة : باب الفضل في إسباغ الوضوء ، وابن خزيمة في « صحيحه » برقم (٥) ، والبيهقي في « السنن » ١٨٩٨ ، والبغوي في « شرح السنة » (١٤٩) . وأخرجه أحمد ٢/٥١٧ و ٣٠١ و ٤٣٨ ، ومسلم (٢٥١) في الطهارة ، والترمذي (٥١) و (٢٥) في الطهارة : باب ما جاء في إسباغ الوضوء ، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، به .

قال أبو حاتم : معناه الرِّباط من الذنوب ، لأن الوُضوءَ يُكَفِّرُ الذنوبَ .

### ذكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعم أن هذا الخَبرَ تفرَّد به عبدُ الرحمٰن بنُ يعقوب عن أبي هُريرة

١٠٣٩ - أخبرنا أبو عَروبة بِحَرَّان ، حدثنا هَوْبر بن معاذ الكَلْبيّ ،
 حدثنا محمد بن سَلَمة (١) ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أُنيْسَة ،
 عن شُرَحْبِيل بن سعد

عن جابِرِ بِنِ عبد اللَّه ، قال : قال النَّبِي ، ﷺ : « أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟» قالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكْرُوهَاتِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا رَسُولَ اللَّه ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكْرُوهَاتِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا رَسُولَ اللَّه ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكْرُوهَاتِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَٰلِكَ الرِّبَاطُ »(٢) . المَسَاجِدِ ، وانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَٰلِكَ الرِّبَاطُ »(٢) . ٢ . ١

وقال الترمذي : حسن صحيح ، وفي الباب عن جابر في الحديث التالي ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم (٤٤٧) ، وعن علي بن أبي طالب عند البزار (٤٤٧) ، والحاكم ١ /١٣٢ وصححه على شرط مسلم ، وعن أنس عند البزار (٢٦٣) .

والرباط: في الأصل: ربط الخيل وإعدادها للجهاد، أو مرابط العدو وملازمتهم، فشبه هذه الأعمال بتلك ونزلها منزلتها.

<sup>(</sup>١) في الأصل : مسلم وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) شرحبيل بن سعد: هو الخطمي المدني مولى الأنصار ، ضعفه غير واحد ، وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق اختلط بأخرة ، وصحح حديثه ابن خزيمة والمؤلف ، فمثله يصلح للشواهد ، وهذا الحديث منها ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه البزار (٤٤٩) عن الحسن بن أحمد ، عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وقال : لا نعلم يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد ، وأخرجه أيضاً (٤٥٠) عن محمد ابن عمر بن الوليد الكندي ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ، عن يوسف الصباغ ، عن عامر الشعبي ، عن جابر نحوه ، غير أنه قال : « فتلك رياض الجنة » =

### ذِكرٌ حَطِّ الخطايا بالوضوءِ وخروج ِ المتوضىء نقيًاً مِن ذنوبه بعدَ فراغه مِن وضوئه

الحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أنَّ رسُولَ اللَّه ، ﷺ ، قال : « إِذَا تَوضَّا الْعَبْدُ المسْلِمُ - أَو المُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ، وَمَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، أَوْ نَحْو هٰذَا ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خطيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ »(١) . المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ »(١) . المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ »(١) . ٢: ١

### ذِكرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا ما بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ للمتوضىءِ بوضوئه وصلاتِهِ

الحسينُ بن إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالك، عن هِشام بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن حُمران

بدل « فذلكم الرباط » . قال الهيثمي ٢ /٣٧ : « يوسف بن ميمون الصباغ ضعف جماعة ، ووثقه ابن حبان ، وأبو أحمد بن عدي ، وقال البزار : هو صالح الحديث » . وحديث أبي هريرة المتقدم مع غيره مما ورد في التعليق يشهد له ويصح بها .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، وأخرجه البغوي في « شرح السنة » (۱۵۰) من طريق أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، به ، وهو في « الموطأ » ۳۲/۱ في الطهارة : باب جامع الوضوء ، ومن طريق مالك أخرجه : أحمد ۳۰۳/۲ ، ومسلم (۲٤٤) في الطهارة : باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ، والترمذي (۲) في الطهارة : باب ما جاء في فضل الطهور ، والدارمي ۱۸۳/۱ في الوضوء : باب فضل الوضوء ، وابن خزيمة في « صحيحه » برقم (٤) ، والبيهقي في « السنن » ۱۸۱/۱ .

بكر ، عن مالك ، عن هِشام بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن حُمران .

أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ ، فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : لأَحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمَا حَدَّثْتُكُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « مَا مِن امْرِيءٍ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّي الصَّلاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّي الصَّلاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا »(١) .

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٥٣) من طريق ابي مصعب أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، بهذا الإسناد ، وهو في «الموطأ» ١/١٥، ٥٢ في الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريقه أخرجه النسائي ١/١٥ في الطهارة: باب ثواب من توضأ كما أمر .

وأخرجه عبد الرزاق (١٤١) عن ابن جريج ، والطيالسي ٤٨/١ عن حماد بن سلمة ، وأحمد ٤٨/١ عن يحيى بن سعيد ، ومسلم (٢٢٧) في الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، من طريق جرير ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٢) ، والشافعي كها في «بدائع المنن» ١٨/١ ، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٢٢٥/١ ، من طريق سفيان، كلهم عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٦٠) في الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ، ومسلم (٢٢٧) في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، به .

وأخرجه أحمد ٢٤/١ و ٦٨ ، والبخاري (٦٤٣٣) في الرقاق : باب قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنْ وَعَدَّ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَعْرَنَكُم الْحَيَاةَ الدَّنِيا ﴾ من طريق محمد بن ابراهيم القرشي ، عن معاذ بن عبد الرحمن ، عن حمران ، به .

وتقدم برقم (٣٦٠) من طريق شقيق بن سلمة ، عن حمران ، به ، فانظره .

وأخرجه أحمد ٢/٦٦ و ٦٧ ، وأبو داود (١٠٧) في الطهارة : باب صفة وضوء النبي ﷺ ، وابن ماجة (٢٨٥) من طرق أخرى ، عن حمران ، به .

قَـال مَالِكُ : أُرَاهُ يُريدُ هٰذِهِ الآيَـةَ : ﴿ أَقِـمِ الصَّـلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّثَاتِ ، ذلِك ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] (١) .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ اللَّه جَلَّ وعلا إنما يَغْفِرُ ذنوبَ المتوضىء بعد فراغِه منه إذا توضأ كما أُمِرَ وصلَّى كما أُمِرَ

١٠٤٢ ـ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن مَوْهَب ،
 حدثنا الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن سفيان بن عبد الرحمن

عن عاصم بن سفيان الثقفي أنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِل ، فَفَاتَهُمُ الْعَدُوُّ فرابطُوا(٢) ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبِ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ عَاصِمٌ : يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْعَدُوُّ الْعَامَ وَقَدْ أُخبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى في المَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ . قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، مَنْ صَلَّى في المَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ . قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ،

<sup>=</sup> وسيورده المؤلف برقم (١٠٥٨) و( ١٠٦٠) من طريق الزهري ، عن عطاء ، عن حمران ، به . ويخرج من طريقه هناك .

<sup>(</sup>۱) وقال عروة الآية: ﴿ إِنَّ الذَينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزِلنَا مِنَ البَينَاتُ والهدى مِن بعد مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكتابِ أُولئك يَلْعَنُهم اللهُ ويَلْعَنُهم اللاعنون ﴾ [ البقرة : ١٥٩] » كما في رواية البخاري (١٦٠) ، ومسلم (٢٢٧) (٦) . قال الحافظ في « الفتح » المراح : ومراد عثمان ـ رضي الله عنه ـ أن هذه الآية تحرض على التبليغ ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب ، لكن العبرة بعموم اللفظ ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم ، وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة ، خشية عليهم من الاغترار والله أعلم . وقد روى مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة ، ولم يقع في روايته تعيين الآية ، فقال من قبل نفسه : أراه يريد : ﴿ وَأَقُم الصلاة طرفي النهار وزُلُفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ والذي ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى والله أعلم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : رابطوا ، والمثبت من مسند أحمد وغيره .

أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ، ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ تَوَضَّأَ كما أُمِرَ ، وَصَلَّى كما أُمِرَ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » أَكَذَٰلِكَ يَا عُقْبَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ (١) .

قال أبو حاتم: المساجدُ الأربعة: مسجدُ الحرام، ومسجدُ المدينة، ومسجدُ الأقصى، ومسجدُ قُباءَ.

وغَزاةُ السّلاسلِ كانت في أيام مُعاويةً ، وَغَزاة السلاسل كانت في أيام النبي ﷺ (٢) .

### ذكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ : « غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبه » أراد به مِن الصلاة إلى الصلاة

اللّه بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إسحاق بن الخبرنا وهب بن جَرير ، حدثنا شعبة ، عن جامع بن شدّاد ، أنه

<sup>(</sup>۱) سفیان بن عبد الرحمن ، وثقه المؤلف ، روی عن جده عاصم بن سفیان ، وروی عنه اثنان ، وباقی رجاله ثقات ، یزید بن موهب : هو یزید بن خالد بن یـزید بن عبد الله بن موهب ، وأبو الزبیر : اسمه محمد بن مسلم بن تدرس .

وأخرجه أحمد ٤٢٣/٥ ، والنسائي ١/ ٩٠ ، ٩١ في الطهارة : باب ثواب من توضأ كما أمر ، وابن ماجة (١٣٩٦) في الإقامة : باب ما جاء في أن الصلاة كفارة ، والدارمي ١/ ١٨٢ في الوضوء : باب فضل الوضوء، من طرق عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . وقد وقع عند ابن ماجة : سفيان بن عبد الله بدل سفيان بن عبد الرحمان .

 <sup>(</sup>٢) في جمادى الآخرة سنة ثمان من مهاجر رسول الله ﷺ وهي وراء وادي القرى ،
 وبينها وبين المدينة عشرة أيام ، وكان أمير هذه الغزوة عمرو بن العاص .

انظر « طبقات ابن سعد » ۱۳۱/۲ ، والطبري ۳۲/۳ ، وزاد المعاد ۳۸٦/۳ ـ . ۳۸۷ . ۳۸۷ .

سمع حُمران بن أبان يحدث أبا بُرْدَة

عن عثمان بن عفان ، عن النَّبِيِّ ، عَلَيْ ، قَالَ : « مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كما أُمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ »(١) .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ اللَّه جَلَّ وعلا إنما يَغْفِرُ ذنوبَ المتوضىء التي ذكر ناها إذا كان مجتنباً لِلكبائر دونَ مَنْ لم يَجْتَنِبُها

الملك ، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، حدثني أبى عن أبيه قال:

كُنْتُ مَعَ عثمانَ بن عَفَّانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقَالَ : سمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يقولُ : « مَا مِن امْرِيءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ المَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَخُشُوعَهَا ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا المَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَخُشُوعَهَا ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً ، وذلك الدَّهْرَ كُلَّهُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه الطيالسي (۷٥) عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٦/١ عن هاشم ، و ٢٩/١ ، ومسلم (٢٣١) (١١) في الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، وابن ماجة (٤٥٩) في الطهارة وسننها : باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى ، من طريق محمد بن جعفر ، والنسائي ١٩/١ عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، والبغوي في «شرح السنة » (١٥٤) من طريق علي بن الجعد ، أربعتهم عن شعبة ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١ ، ومسلم (٢٣١) (١٠) من طريق وكيع ، عن مسعر ، عن جامع بن شداد أبي صخرة ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في صحيحه (٢٢٨) في الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبة ، عن عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر ، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد

### ذكرُ البيانِ بأنَّ حِليةَ أهلِ الجنَّةِ تبلغهم مبلغَ وضوئِهم في دارِ الدنيا نسألُ اللَّه الوُصُولَ إلى ذلك

المثنى ، حدثنا عبد الغفار بن على بن المثنى ، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الزبيري ، حدثنا علي بن مسهر ، عن سعد بن طارق ، عن أبي حازم عن أبي هُريرة ، عن النبي ، علي ، قال : « تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ عِن أبي هُريرة ، عن النبي ، علي ، قال : « تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ »(١) .

قال الإمام النووي : معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر ، فإنها إنما تكفرها

التوبة أو الرحمة ، وقوله : « وذلك الدهر كلّه » أي : التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان ، فانتصاب « الدهر » على الظرفية . (١) عبد الغفار بن عبد الله الزبيري ذكره المؤلف في الثقات ٢١/٨ ، وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/٤٥ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وروى عنه اثنان ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه أحمد ٢٧١/٢ ومن طريقه أبو عوانة ٢٤٤/١ عن حسين بن محمد المروزي ، ومسلم (٢٥٠) في الطهارة : باب تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء ، والنسائي ٢٩٣١ في الطهارة : باب حلية الوضوء ، والبيهقي ٢/١٥ - ٥٧ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢١٩) ، من طريق قتيبة بن والبيهقي ١/٥٠ - ٥٧ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢١٩) ، من طريق قتيبة بن بيذا الإسناد. وفي خلف بن خليفة ، عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي ، بهذا الإسناد. وفي خلف بن خليفة ضعف من قبل حفظه، لكن تابعه عليه عبد الله ابن إدريس عند أبي عوانة ، وابن خريمة (٧) ، وإسناده صحيح وله طريق ابن إدريس عند أبي عوانة ، وابن خريمة (٧) ، وإسناده صحيح وله طريق

أخرى عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ١/٥٥ حدثنا علي بن مسهر ، عن يحيى ابن أيوب البجلي ، عن أبي زرعة ، قال : دخلت على أبي هريرة ، فتوضأ الى منكبيه ، وإلى ركبتيه ، فقلت له : ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا ؟ قال : بلى ، ولكني سمعت رسول الله علي يقول : « مبلغ الحلية مبلغ الوضوء » فأحببت أن يزيدني في حليتي . وهذا سند قوي ، رجاله رجال الشيخين عدا يحيى بن أيوب ، فإنه ثقة ، وقد خالفه عمارة بن القعقاع ، فوقفه على أبي هريرة ، رواه أحمد ٢٣٢/٢ ، والبخاري (٥٩٥٣) من طريقين ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة دار مروان . . . ثم دعا بوضوء ، فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين ، فلما غسل رجليه ، جاوز الكعبين الى الساقين فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا مبلغ الحلية . وأراد بالحلية ها هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء . انظر « النهاية » .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ أمة المصطفى ﷺ تُعْرَفُ في الدُّنيا القيامة بالتَّحجِيلِ بوضوئهم كان في الدُّنيا

الفَعْنبي ، عن العلاءِ بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن العلاءِ بن عبد الرحمن ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْ ، دَخَلَ المَقْبَرَةَ فَقَالَ : « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ . وَدِدْتُ أَنِي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا ». قالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : « بَلْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَعْرِفُ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ خَيْلٌ مَنْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ غُلُ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ الْوَضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ الْوَضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ عَنِ الْوَصَلِ : فَلَيْدَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ فَيْقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ : فَسُحْقاً فَسُحْقاً فَسُحْقاً فَسُحْقاً ، فَسُحْقاً فَسُحْقاً ، وَسُحْقاً فَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً ، وَسُحْقاً وَسُولَ . وَسُحْقاً وَسُولَ . وَسُحْقاً وَسُولُ . وَسُحْقاً وَسُولُ . وَسُعْدَا وَسُولُ الْمَلْ مُنْ الْمُنْ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ مُنْ وَلَا فَرَالُوا بَعْدَلَكَ . فَأَقُولُ : فَسُحْقاً فَسُحْقاً ، وَلَا فَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْ

قال أبو حاتِم: الاستثناء في المستقبل من الأشياء، يستحيلُ في الشيء الماضي، وإنما يجوزُ الاستثناء في المستقبل من الأشياء.

وحالُ الإنسان في الاستثناء على ضربين ، إذا استثنى في إيمانه : فضربٌ منه يُطلق مباح له ذلك ، وضرب آخر إذا استثنى فيه الإنسان ، كفر .

وأمَّا الضرب الذي لا يجوزُ ذلك ، فهو أن يُقَالَ للرجل : أنت مؤمن باللَّه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والجنة والنار ، والبعث والميزان ، وما يشبه هذه الحالة ؟ فالواجبُ عليه أن يقول : أنا مؤمن باللَّه حقّاً ، ومؤمن بهذه الأشياء حقّاً ، فهي ما استثنى ، فمتى ما استثنى في هذا ، كفر .

والضربُ الثاني: إذا سُئِلَ الرجلُ : إنك من المؤمنين الذين يُقيمون الصلاة ، ويُؤتون الزكاة ، وهم فيها خاشِعونَ ، وعن اللغو مُعرِضُون ؟ فيقول : أرجو أن أكون منهم إن شاء اللَّه . أو يقال له : أنتَ مِن أهل الجنة ؟ فيستثنى أن يكون منهم .

والفائدة في الخبر حيث قال ﷺ : « وإنا إن شاء اللَّه بكم

وقوله: « وأنا فَرَطكم على الحوض » الفرط - بفتح الفاء والراء -: الذي يتقدم القوم ويسبقهم ليرتاد لهم الماء. وقوله: « في خيل بهم دهم » البهم - بضم الباء الموحدة وسكون الهاء: جمع بهيم ، وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه ، والدهم - بوزنه جمع أدهم ، وهو الأسود ، وقوله: « غراً محجلين » أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام ، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه . ليُذادن : أي ليطردن . سحقاً سحقاً ، بضم السين وسكون الحاء ، أي : بعداً بعداً .

لاحقون » أنه ، عَلَيْ ، دخل بقيعَ الغَرْقَد في ناسٍ من أصحابه ، فيهم مؤمنون ومنافقون ، فقال : «إنا ـ إن شاء اللَّه ـ بكم لاحقون » واستثنى المنافقينَ أنهم ـ إن شاء اللَّه ـ يُسْلِمُون ، فيلحقون بكم ، على أن اللغة تسوغُ إباحة الاستثناء في الشيء المستقبل وإن لم يشُكَّ في كونه ، لقوله عز وجل : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِين ﴾ (١) [الفتح : ٢٧] .

### ذكرُ وصفِ هٰذه الأمة في القيامة بآثارِ وُضوئهم كان في الدنيا

المحاد بن سَلَمَة ، عن عاصم ، عن زِرً على المحاد بن سَلَمَة ، عن عاصم ، عن زِرً

عن ابن مسعود ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أَمَّتِكَ ؟ قَالَ : « غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال العلماء في قوله على : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » : في إتيانه بالإستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال ، أظهرها : أنه ليس للشك ، وإنما هو للتبرك ، وامتثال أمر الله فيه ، قال أبو عمر بن عبد البر : الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكاً ، كقوله : ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ ولا يضاف الشك إلى الله . والثاني : أنه عادة المتكلم يحسن بها كلامه ، والثالث : أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان ، والموت بالمدينة ، والحرابع : أن « إن » بمعنى « إذا » ، والخامس : أنه راجع الى استصحاب الإيمان لمن معه ، والسادس : أنه كان معه من يظن بهم النفاق ، فعاد الاستثناء إليهم . وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى « مؤمنين » أي : لاحقون في حال إيمان ، لأن الفتنة لا يأمنها أحد ، ألا ترى قول إبراهيم : ﴿واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴾ وقول يوسف : ﴿توفني مسلما وألحقني بالصالحين ﴾ ، لأن نبينا يقول : « اللهم اقبضني اليك غير مفتون » انظر « شرح مسلم » للنووي ١٣٨/٣ ، و « شرح الموطأ » للزرقاني ١٩٣١ ، وشرح الباحي ١٩٢١ .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١ عن يزيد بن هارون ، والطيالسي =

### ذكرُ البيانِ بأنَّ التحجيل بالوضوء في القيامةِ إنما هُوَ لِهٰذه الأمةِ فقط وإن كانت الأمم قبلَها تتوضًأ لِصلاتها

عن أبي هريرة قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيْمَا أُمَّتِي لَيْسِ لِأَحَدٍ غَيْرِهَا »(١) .

### ذكرُ البيانِ بأنَّ التحجيلَ يكونُ للمتوضىء في القيامةِ مَبْلَغَ وضوئه في الدُّنيا

الله بن محمد بن سلم ، حدثنا حَرْملة بن عمرو بن الحارثِ ، عن سعيد بن أبي محدل ، عن نعيد بن أبي هلال ، عن نُعيم بن عبد الله

<sup>=</sup> ١/٤٩ ، وأحمد ٢٠٣/١ عن عبد الصمد ، وأحمد ٤٥١/١ ، ٤٥٢ عن يزيد ، و ٣٥١ عن عفان ، وابن ماجة (٢٨٤) في الطهارة : باب ثواب الطهور ، من طريق هشام بن عبد الملك ، كلهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وقد وضع في الأصل على العنوان والحديث خط رفيع ، وكذا على الحديث الآتي وعنوانه .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو في « مصنف » ابن أبي شيبة ٢/١ ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٢٨٢) في الزهد: باب صفة أمة محمد ﷺ .

وأخرجه مسلم ( ٢٤٧) في الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، من طريق مروان الفزاري ، ومحمد بن فضيل ، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي ، بهذا الإسناد .

أنهُ رَأَى أَبِا هريرةَ يتوضَّأُ فغسلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَيْنِ ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْن ، ثمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يقولُ : « إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يقولُ : « إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يقولُ : « إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرُّ مُمُ مَحَجَّلُونَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ » فَمنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلَى اللَّهُ عَلْ (١).

### ذكرُ إيجابِ دُخولِ الجَنَّةِ لِمن شَهِدَ لِلَّه بالوَحْدَانِيَّة وَلِنبيه ﷺ بالرسالةِ بعدَ فراغِه مِن وضوئِه

١٠٥٠ \_ أخبرنا ابنُ قتيبة بعَسْقَلان ، حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيىٰ ،

وأخرجه أحمد ٢٠٠/٢ عن أبي العلاء الحسن بن سوار ، والبخاري (١٣٦) في الوضوء : باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، والبيهقي ٧/١٥ عن يحيى بن بكير ، كلاهما عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، به . ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في « شرح السنة » (٢١٨) .

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٣ ٥ من طريق فليح بن سليمان ، ومسلم (٢٤٦) من طريق عمارة بن غزية ، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المُجْمِر ، به .

وأخرجه أحمد ٣٦٢/٢ عن معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة ، عن ليث ، عن كعب ، عن أبي هريرة .

وقوله: « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » مدرج في الحديث ، وهو من كلام أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وليس من كلام رسول الله على كما بينه العلماء المحققون كالحافظ المنذري والحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم ، وقد ورد التصريح في الشك في ذلك من أحد رواته وهو نعيم المجمر ٢ / ٣٣٤ و ٢٣٥ ، ولفظه : قال نعيم : لا أدري قوله : « من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » من قول رسول الله على أو من قول أبي هريرة ؟ انظر « فتح الباري » ١ / ٢٣٦ و « الترغيب والترهيب » ١ / ٢٣٦ ، و « زاد المعاد » ١ / ١٩٦ ، و « تلخيص الحبير » ١ / ٨٠٥ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم ( ٢٤٦ ) ( ٣٥ ) في الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

حدثنا ابنُ وَهب ، سمعتُ معاويةَ بنَ صالح ، يُحَدِّثُ عن أبي عثمان ، عن جُبَير بن نُفَير

عن عُقبة بن عامر قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، عَيْهِ الإبل ، أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعْيَةَ وَعْيَةَ إِبِلِنَا وَكُنْتُ عَلَى رِعْيَةِ الإبل ، فَرُحْتُهَا بِعَشِيٍّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّه ، عَيْهِ ، يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ » . يَقُومُ فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ » . قَالَ : فَقُلْتُ : مَا هُو يَا أَبَا حَفْص ؟ قَالَ : فَقُلْ أَبُو عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قُلْتُ : مَا هُو يَا أَبَا حَفْص ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُو عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قُلْتُ : مَا هُو يَا أَبَا حَفْص ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ آنِفًا ، قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ : « مَا مِنْ أَحْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلاَّ فُتِحَتْ أَبُوالِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلاَّ فُتِحَتْ أَبُوالِ الْجَنَّةُ الثَّمَانِيَةُ لَهُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »(١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، رجاله رجال مسلم ، أبو عثمان مختلف في اسمه ، قال أبو بكر بن منجويه : يشبه أن يكون سعيد بن هانيء الخولاني المصري ، وقال المؤلف : يشبه أن يكون حريز بن عثمان ، وقال الحافظ في « التقريب » بعد ذكر القولين : وإلا فمجهول ، وفي الميزان ٢٥٠/٤ : أبو عثمان عن جبير بن نفير لا يدري من هو؟ وخرج له مسلم متابعة ، روى عنه معاوية بن صالح . وقد تابعه عليه كما ذكر المصنف ربيعة بن يزيد ، فالحديث صحيح .

وأخرجه أبو داود (١٦٩) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأ ، عن أحمد بن سعيد الهمداني ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . ورواه أبو داود أيضاً عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس ، عن عقبة بن عامر .

وهذا الحديث رواه معاوية بن صالح عن أبي عثمان ، عن جبير بن نفير ، كما أورده المؤلف ، ورواه عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني ، ورواه عن عبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، ثلاثتهم عن عقبة بن عامر، =

وبهذه الأسانيد أخرجه أحمد ١٤٥/٤ ، ١٤٦ من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح . بها . ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي ٧٨/١ و ٢٨٠/٢ ، وأخرجه البيهقي أيضاً ٧٨/١ من طريق عبد الله بن صالح الجهني ، عن معاوية بن صالح بالأسانيد المذكورة .

وأخرجه أحمد ١٥٣/٤، ومسلم (٢٣٤) (١٧) في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، وعن معاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، كلاهما عن عقبة بن عامر، به.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٣/١ ، ٤ ، ومن طريقه مسلم (٢٣٤) ، والبيهقي المهارة : باب القول بعد الفراغ من الوضوء ، عن محمد بن علي بن حرب المروزي ، و ١/٥٥ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ، عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، ثلاثتهم عن زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان ، عن جبير بن نفير ، به .

وأخرجه الترمذي (٥٥) في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من طريق زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب ، به ، بزيادة « اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » .

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢) عن إسرائيل ، وابن ماجة (٤٧٠) في الطهارة : باب ما يقال بعد الوضوء من طريق أبي بكر بن عياش ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن عطاء البجلي ، عن عقبة بن عامر ، به .

وأخرجه أحمد 1/9/1 ، وأبو داود ( $10^{\circ}$ ) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (18/1) ، والدارمي 1/1/1 من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، عن حيوة بن شريح ، وأحمد 1/1/1 ، 100/1 عن عبد الله بن يزيد المقرىء ، عن سعيد بن أبي أيوب ، كلاهما عن أبي عقيل زهرة بن معبد ، عن ابن عمه ، عن عقبة بن عامر ،

وأخرجه الطيالسي ١/٤٩ ، ٥٠ عن حماد بن سلمة ، عن زياد بن مخراق ، عن شهر بن حوشب ، عن عقبة بن عامر ، به .

قال ابن القيم في «زاد المعاد» ١٩٥/١: «كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه ، فكذب مختلق ، لم يقل رسول الله عليه شيئاً منه ، ولا علمه =

قَالَ معاويةُ بنُ صالح: وحدَّثنيه ربيعةُ بنُ يزيد ، عن أبي إدريس ، عن عُقبة بنِ عامر.

قال أبو حاتم: أبو عثمان هذا يُشبِهُ أن يكون حَرِيزَ بنَ عثمان الرحبي، وإنما اعتمادُنا على هذا الإسنادِ الأخيرِ، لأن حَرِيزَ بنَ عثمان ليس بشيءٍ في الحديث(١).

#### ذكرُ استغفارِ المَلَك للبائتِ متطهّراً عندَ استيقاظِه

١٠٥١ \_ أخبرنا محمدُ بن صالح بن ذَرِيح بعُكْبَرَا ، حدثنا أبو عاصم أحمد بن جوّاس الحنفي ، حدثنا ابنُ المبارك ، عن الحسنِ بنِ ذَكوان ، عن سليمان الأحول ، عن عطاءٍ

عن ابن عمر ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ بَاتَ طَاهِراً ، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكُ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ المَلَكُ :

لأمته ، ولا يثبت عنه غيرُ التسمية في أوله ، وقوله : أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في آخره». وفي حديث آخر في سنن النسائي في « اليوم والليلة » (٨٣) مما يقال بعد الوضوء أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلّه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » وصححه الحاكم ١/٤٥ على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) هذا من تعنت ابن حبان وتهوره ، فإن حريز بن عثمان ـ وهو حمصي مشهور من صغار التابعين ـ قد وثقه الأئمة : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وعمرو بن علي الفلاس ، ودحيم ، وأبو حاتم ، وخرج البخاري حديثه في «صحيحه» وأصحاب السنن الأربعة والمسانيد ، ولم ينقموا عليه سوى النصب ، وقد قال أبو اليمان فيما نقله عنه البخاري : كان حريز يتناول من رجل ثم تركه .

انظر « تهذيب الكمال » ٥/٨٦٥ - ٥٨١ و « مقدمة الفتح » ص ٣٩٦ .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً »(١) .

ذكرُ البيانِ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضِع الوضوء من المسلِم عُقَداً كعقده على قافية رأسِه عند النوم

الله بن محمد بن سلم ، حدثنا حرملة بن عمرو بن سلم ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن أبا عُشَّانة حدَّثه أنه سَمِعَ

عُقبة بن عامر يقول: لا أَقُولُ اليَوْمَ عَلَى رَسول ِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ .

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتاً مِنْ جَهَنَّمَ » .

قال الحافظ في « الفتح » ١ / ٩ / ١: وأخرج الطبراني في « الأوسط » من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد . ويشهد له أيضاً حديث عمرو بن عبسة عند أحمد / ١ / ٢ ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٢ / ٢ ونسبه إلى أحمد والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وقال : « وإسناده حسن » والشّعار ، ككِتاب : ما تحت الدثار من اللباس ، وهو يلى شعر الجسد .

<sup>(</sup>۱) رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن بن ذكوان ـ مع كون البخاري أخرج له حديثاً في صحيحه في الرقائق ـ ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي ، وابن المديني ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وباقي رجاله ثقات . سليمان الأحول : هو سليمان بن أبي مسلم المكي ، وعطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه البزار (۲۸۸) عن وهب بن يحيى بن زمام القيسي ، عن ميمون بن زيد ، عن الحسن بن ذكوان ، بهذا الإسناد . وأورده السيوطي في « الجامع الكبير » ص الحسن بن ذكوان ، بهذا الإسناد . وأورده السيوطي في « الجامع الكبير » ص حديث ابن عمر . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٢٢٦/١ وقال : أرجو أنه حسن الإسناد .

وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ ، عَلَيْهُ ، يَقُولُ : « رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ ، وَعَلَيْكُمْ عُقَدٌ ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ ، انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا مَسَحَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا مَسَعَ رَأْسَهُ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَيُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ : أَنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا ، فَهُو لَهُ ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هٰذَا ، فَهُو لَهُ » (١) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، أبو عشانة : هو حيُّ بن يُؤمِن ، وأخرجه أحمد ٢٠١/٤ عن هارون ابن معروف ، عن عبد الله بن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد <u>١٥٩/٤ عن الحسن</u> بن موسى ، والطبراني في «الكبير» «الحبير» من طريق عبد الله بن الحكم ، كلاهما عن ابن لهيعة ، عن أبي عشانة ، به .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٢٤/١ وقال : رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، وله سندان ، رجال أحدهما رجال الصحيح .

وذكره أيضاً ٢/ ٢٦٤ ، واقتصر في نسبته على أحمد ، وقال : وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

## ۲-بابُ فرضِ الوُضُوء

#### ذكرُ الأمرِ بإسباغ ِ الوُضوءِ لِمَنْ أرادَ أداء فرضِه

ابن عبد اللَّه بن مسعود المعود الله بن مسعود الله بن المعود الله بن مسعود المعود الله بن مسعود الله

عن أبيه ، قال : « صَفْقَتَانِ في صَفْقَةٍ رِباً ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيه ، قال : « صَفْقَةً بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ »(١) .

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي صفوان : هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان ، من رجال « التهذيب » وثقه أبو حاتم ، وقال النسائي : لا بأس به ، وذكره المؤلف في « الثقات » ١١٤/٩ ، وأبوه عثمان لم أظفر له بترجمة ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه البزار (١٢٧٨) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان ، بهذا الإسناد . وقال : لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان ، عن أبيه ، وأخرج إلينا محمد كتاباً ، ذكر أنه كتاب أبيه ، فيه هذا الحديث . وصححه ابن خزيمة برقم (١٧٦).

وأخرج القسم الأول منه عبد الرزاق في « المصنف » (١٤٦٣٦)، والطبراني (٩٦٠٩) من طريق أبي نعيم ، كلاهما عن سفيان الثوري، به .

وأخرجه أحمد ٣٩٣/١ من طريق شعبة ، عن سماك بن حرب ، به ، وهذا سند حسن ، وأخرجه أيضاً ٣٩٨/١ ، والبزار (١٢٧٧) ؛ طرق عن شريك ، عن سماك ، به .

#### ذكرُ الأمرِ بتخليلِ الأصابعِ للمتوضىءِ مَعَ القَصدِ في إسباغِ الوضوء

١٠٥٤ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونس ، قال : حدثنا يحيىٰ بنُ سليم ، عن إسماعيل بنِ كثير ، عن عاصم بنِ لَقِيطِ بن صَبِرة

عن أبيه قال : كُنْتُ وَافِدَ بَنِي المُنْتَفِق (١) إِلَى رسول اللّهِ ، عَلَيْ ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُول اللّهِ ، عَلَيْ ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ، وَأَتَّنَا بِقِنَاع \_ وَالقِنَاعُ الطّبَقُ فِيهِ التَّمْرُ \_ فَأَكَلْنَا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ، عَلِيْ ، فَقَالُ : « هَلْ الطّبَقُ فِيهِ التَّمْرُ \_ فَأَكُلْنَا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ، عَلِيْ ، فَقَالُ : « هَلْ

وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٨٤/٤ وقال : رواه البزار ، وأحمد ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات .

وفي الباب عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة . أخرجه الترمذي (١٢٣١) في البيوع : باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، والنسائي ٢٩٦/٧ في البيوع ، والبغوي في « شرح السنة » ٢٩٦/٨ . وعن ابن عمر و أخرجه أحمد ٢٧١٧، والبزار (١٢٧٩) . وعن ابن عمرو أخرجه أحمد ٢٠٥/١ ، ١٧٤/١ والبغوي في « شرح السنة » ١٤٤/٨ قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقد فشر بعضُ أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ؛ أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة ، وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما .

وأورد القسم الثاني - الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٢٣٧/١ ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن أبي صفوان ، روى عن الثوري ، وروى عنه ابنه محمد ، ولم أجد من ترجمه ، ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد ٢٢٥/١ و ٢٣٢ و ٢٤٩ ، والترمذي (١٧٠١) والنسائي ٨٩/١ ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وحديث لقيط بن صبرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: المنفق، وهو تحريف.

أَصَبْتُمْ شَيْئاً؟ أَوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَبَيْنَمَا نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ جُلُوسٌ ، إِذْ رَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى المُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ ، فَقَالَ عَلَيْ : « مَا وَلَّدْتَ ؟ » قَالَ : « لا المُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ ، فَقَالَ عَلَيْ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : « لا بَهْمَةٌ . قَالَ : « الْأَبْ عَلَيْ فَقَالَ : « لا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا غَنَمَا مَتَقَلَّ لا تَرْبِيدُ ، فَمَا وَلَدَتْ بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَيْءً . قَالَ : « فَطَلِّقُهَا مَتَقَلَّ لا تَرْبُولَ اللّهِ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَداً ، وَلَهُ اللّهُ اللّهِ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَداً ، وَلَهَا صُحْبَة . يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَداً ، وَلَهَا صُحْبَة . قَالَ : « فَطَلِّقُهَا عَيْرٌ ، فَسَتَقْبَلُ ، وَلا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ قَالَ : « قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ فَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ ضَرْبُكَ أَمَتَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ ضَرْبُكَ أَمَتَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ ضَرْبُكَ أَمَتَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ ضَرْبُكَ أَمْتَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ اللّهُ فَيْ فَي اللّهُ الْمُؤْمُوءِ ، قَالَ : «أَسْبَعْ الوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، وَبَالِغْ فِي السَاتِمُ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً » (١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده جيد ، وهو حديث صحيح . يحيى بن سليم : هو الطائفي ، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، ووثقه ابن معين ، وابن سعد والعجلي ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، ولم يكن بالحافظ ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر ، وقال الساجي : أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر ، وقال يعقوب بن سفيان : كان رجلاً صالحاً ، وكتابه لا بأس به ، فإذا حدث من كتابه ، فحديثه حسن ، وإذا حدث حفظاً ، فتعرف وتنكر ، وقد تجنب المؤلف هنا والشيخان في «صحيحيهما» روايته عن عبيد الله بن عمر ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الشافعي في «مسنده » ۳۰/۱ ، ۳۱ ، وأبو داود (۱٤۲) في الطهارة : باب في الاستنثار ، والبغوي (۲۱۳) ، والبيهقي ۳۰۳/۷ في السنن ، وفي «المعرفة » ۱/۲۱۳ ـ ۲۱۶ من طرق عن يحيى بن سليم ، بهذا الإسناد :

وأخرجه بنحوه أحمد ٢١١/٤ ، وأبو داود (١٤٣) ، والبيهقي في السنن ١/٥٥ - ٥٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، والدارمي ١٧٩/١ في الصلاة : باب في تخليل الأصابع ، عن أبي عاصم ، كلاهما عن ابن جريج ، قال : أخبرني =

إسماعيل بن كثير ، عن عاصِم بن لقيط ، عن أبيه ، وهذا إسناد صحيح ، فقد صرح ابن جريج بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه .

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٨٠)، ومن طريقه الطبراني ١٥/١٩ (٤٧٩) عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، به .

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١١/١ و ٢٧ ، ومن طريقه ابن ماجة (٤٠٧) في الطهارة وسننها : باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ، و (٤٤٨) باب تخليل الأصابع ، عن يحيى بن سليم ، وأبو داود (٢٣٦٦) في الصوم : باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ، والترمذي (٧٨٨) في الصوم : باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ، والنسائي ٢/٦٦ في الطهارة : باب المبالغة في الاستنشاق ، و ٢/٩١ باب الأمر بتخليل الأصابع ، وابن الجارود في « المنتقى» الاستنشاق ، و ٢/٩١ باب الأمر بتخليل الأصابع ، وابن الجارود في « المنتقى» خزيمة (٥٠١) و (٨٦١) .

وأخرجه مختصراً الطيالسي ٥٢/١ عن الحسن بن علي أبي جعفر ، عن إسماعيل بن كثير ، به .

وأخرجه مختصراً أيضاً عبد الرزاق (٧٩) ، والنسائي ١٦/١ و ٧٩ ، والترمذي (٣٨) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل الأصابع ، والبيهقي ١/٥٠ و ٢٦١/٤ من طرق عن سفيان ، عن إسماعيل بن كثير ، به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٦٦) عن أحمد بن محمد ، عن داود بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل ، به .

وصححه الحاكم ١٤٧/١ ـ ١٤٨ ، ووافقه الذهبي .

وقوله: ما وَلَدْتَ : قال الخطابي : هو مشددة اللام على معنى خطاب الشاهد ، وأصحاب الحديث يروونه على معنى الخبر يقولون : ما وَلَدَتْ خفيفة اللام ساكنة التاء ، أي : ما ولدت الشاة ، وهو غلط ، يقال : ولّدت الشاة : إذا حضرت ولادها ، فعالجتها حتى يبين الولد .

والبَهْمَة : ولد الشاة أول ما يولد . وقوله : « لا تحسبن . . . » يعني أن النبي على قال للقيط : « لا تحسبن . . » بكسر السين ، ولم يقل : « لا تحسبن . . » بفتحها ، وهذه دقة بالغة في حفظ الراوي وتثبته في النقل ، قال السيوطي : يحتمل أن الصحابي إنما نبه على ذلك ، لأنه كان ينطق بالفتح ،

### ذكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بإسباغ ِ الوضوءِ

١٠٥٥ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا جريرٌ ،
 عن منصور ، عن هلال بنِ يساف ، عن أبي يحيىٰ

عن عبد اللَّه بن عمرو ، قال : رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، عَنَّ عَبِلَ ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ . قالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ ، وَوُمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ . قالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ ، وَوُمُ عَنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّهَا المَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « وَيْلٌ وَاعْقَابُهُمْ تَلُوحُ ، لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « وَيْلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ »(١) .

فاستقرب الكسر ، فضبطه ، ويحتمل أنه كان ينطق بالكسر ، ورأى الناس ينطقون بالفتح ، فنبه أن الذي نطق به رسول الله ﷺ الكسر .

وقوله : « لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها » قال الخطابي في « معالم السنن » ١/٤٥ : معناه : ترك الاعتداد به على الضيف ، والتبرؤ من الرياء .

وقوله «ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك » فإن الظعينة هي المرأة ، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج ، وتنتقل بانتقاله ، وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه ، فقد أباح الله تعالى ذلك في قوله وفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم ، ويستعمل سوء الملكة فيهم ، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك ، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم ، فنهاه عن الاقتداء بهم .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، جرير : هو ابن عبد الحميد الضبي ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وأبو يحيى : اسمه مصْدَع أبو يحيى الأعرج المُعَرْقَب ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٤١) في الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما ، عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، بهذا الإسناد .

وأخــرجـه مسلم (٢٤١) أيضــاً ، والبيهقي في السنن ٢٩/١ ، عن إسحـــاق بن راهويه ، عن جرير بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (١٦١) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/١ ، ومن طريقه مسلم (٢٤١) ، وابن ماجة (٤٥٠) =

في الطهارة: باب غسل العراقيب ، عن وكيع ، وأحمد ١٩٣/٢ ، عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو داود (٩٧) في الطهارة: باب في إسباغ الوضوء ، عن مسدد ، عن يحيى ، والنسائي 1/٧ في الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين ، عن محمود بن غيلان ، عن وكيع ، وعن عمرو بن علي ، عن عبد الرحمن ، والطبري 1/٣ عن ابن بشار ، عن عبد الرحمن ، و1/8 عن أبي كريب ، عن وكيع ، والبيهقي 1/9 من طريق عبد الرحمن ، كلاهما (وكيع وعبد الرحمن ) عن سفيان الثوري ، عن منصور ، به .

وأخرجه الطيالسي ٥٣/١ ، وأحمد ٢٠١/٢ ، والطبري ١٣٣/٦ ، والطحاوي ١٣٩/١ ، من طريق شعبة ، والدارمي ١٧٩/١ في الصلاة : باب ويل للأعقاب من النار ، من طريق جعفر بن الحارث ، والطحاوي ٣٨/١ من طريق زائدة ، كلهم عن منصور ، به .

وأخرجه أحمد ٢٠٥/٢ ، والطبري ١٣٤/٦ عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن رجل من أهل مكة ، عن عبد الله بن عمرو .

وأخرجه أحمد 11/7 و 177 عن عفان ، والبخاري (1) في العلم : باب من رفع صوته بالعلم ، عن أبي النعمان عارم بن الفضل ، و (1) باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهم عنه ، عن مسدد ، و (17) في الوضوء : باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ومسلم (18) (18) عن شيبان بن فروخ وأبي كامل الجحدري ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » عن شيبان بن فروخ وأبي كامل الجحدري ، والطحاوي في « السنن » 1/17 من 1/17 من طريق الحجبي ومسدد ، كلهم عن أبي والبغوي في « شرح السنة » (17) من طريق الحجبي ومسدد ، كلهم عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو . وصححه ابن خزيمة برقم (17) .

وفي الباب عن عائشة سيرد برقم (١٠٥٩) ، وعن أبي هريرة سيرد برقم (١٠٨٨) ، وعن عبد الله بن الحارث عند أحمد ١٩٠٤ و ١٩١ ، والحاكم ، والطحاوي وعن عبد الله بن الحارث عند أحمد ٢٨٠٤ و ١٩١ ، والحاكم ، والطحاوي ٣٨/١ ، والدارقطني ١٩٥١ ، وعن خالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماجة (٤٥٥) وعن جابر عند ابن ماجة (٤٥٤) ، والطحاوي ٣٨/١ ، والطبري (١١٥١١) و (١١٥١١) و (١١٥١٢) و (١١٥١٤) و (٢١٥١٩) و (٢١٥١٩) و (٢١٥١٩) و ٤٢٦/٣) و

# ذكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن الفرضَ على المتوضىء في وضوئه المسحُ على الرِّجْلَيْنِ دونَ الغسل

الطيالسي ، قال: حدثنا زائدة بن قدامة ، عن خالد بن علقمة ، عَنْ عَبْدِ خيرِ قال :

والطبري (١١٥١٩).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه البيهقي في السنن ٤٧/١ و ٥٩ باب صفة غسل اليدين ، وباب الاختيار في استيعاب الرأس بـالمسح ، من طريق عباس بن الفضل الأسفاطي ، عن أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (١١٢) في الطهارة : باب صفة وضوء النبي ﷺ ، والنسائي ١/٨٠ في الطهارة : باب بأي اليدين يستنثر ، والبيهقي في « السنن » ١/٨٠ و ٥٠ و ٧٠ من طريق الحسين بن علي الجعفي ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/٥٠ من طريق الفريابي ، وابن خزيمة في « صحيحه » (١٤٧) من طريق =

عبد الرحمن بن مهدي ، كلهم عن زائدة بن قدامة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (١١١) ، ومن طريقه البيهقي في « السنن » ١ / ٥٠ ، عن مسدد والنسائي ١ / ٢٥٠ في الطهارة : باب غسل الوجه ، عن قتيبة ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٢٢) من طريق قتيبة وعبد الواحد بن غياث ، والبيهقي ١ / ٦٨ من طريق يوسف بن يعقوب ، كلهم عن أبى عوانة ، عن خالد بن علقمة ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٥/١، وأحمد ١٢٥/١ من طريق شريك، عن خالد بن علقمة، به .

وأخرجه الطيالسي ١/٠٠ ، ومن طريقه البيهقي ١/٠٥ ، ٥١ ، وأحمد ١٢٢/١ عن يحيى بن سعيد ، و ١٣٩ عن محمد بن جعفر وحجاج ، وأبو داود (١١٣) عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر ، والنسائي ١٨/١ عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، و ١ / ٦٩ عن عمرو بن على وحميد بن مسعدة ، عن يزيد بن زريع ، والطحاوي ١/٣٥ ، عن ابن مرزوق ، عن أبي عامر ، كلهم عن شعبة ، عن مالك بن عرفطة ، عن عبد خير ، به . قال النسائي : هذا خطأ ، والصواب خالد بن علقمة ، ليس مالك بن عرفطة . ونقل المزى في « تحفة الأشراف » ٤١٧/٧ عن أبي داود قال : مالك بن عرفطة إنما هو « خالد بن علقمة » أخطأ فيه شعبة . قال أبو داود : قال أبو عوانة يوماً : حدثنا مالك بن عرفطة ، عن عبد خير ، فقال له عمرو الأعصف : رحمك الله يا أبا عوانة ! هذا « خالد بن علقمة»، ولكن شعبة مخطىء فيه ، فقال أبو عوانة : هو في كتابي «خالد بن علقمة » ، ولكن قال لى شعبة هو « مالك بن عرفطة » . قال أبو داود : حدثنا عمرو بن عون ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مالك بن عرفطة . قال أبو داود : وسماعه قديم . قال أبو داود : حدثنا أبو كامل قال : حدثنا أبو عوانة ، عن خالد بن علقمة ، وسماعه متأخر ، كان بعد ذلك رجع إلى الصواب . وذكر المزي أن كلام أبي داود هذا لم يوجد في كل نسخ السنن ، وإنما وجد في رواية أبي الحسن بن العبد ، عن أبي داود ، ولم يذكره أبو القاسم .

وذكر الترمذي أيضاً أن الصحيح «خالد بن علقمة » ، وقال ابن حجر في « التهذيب » : « وقال البخاري وأحمد وأبو حاتم وابن حبان في « الثقات » وجماعة : وهم شعبة في تسميته حيث قال : « مالك بن عرفطة » ، وعاب بعضهم على أبي عوانة كونه كان يقول خالد بن علقمة مثل الجماعة ، ثم رجع عن ذلك حين قيل له : إن شعبة يقول : مالك بن عرفطة ، واتبعه ، وقال : شعبة أعلم مني . وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاً وهو =

### ذكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يَمْسَحُ عَليُّ بنُ أبي طالب ـ رِضوانُ اللَّهِ عليه ـ رجليه في وضوئه

جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن عبدِ الملك بنِ مَيْسَرَةَ ، عَن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال :

صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ \_ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ الظُّهْرَ، ثمَّ انْظَلَقَ إِلَى مَجْلِس لَهُ كَانَ يَجْلِسُهُ (١) فِي الرَّحَبَةِ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءً، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا،

الصواب » وقد رجع المرحوم أحمد شاكر أن الحكاية التي نقلها أبو داود عن أبي عوانة غير صحيحة ، وأنها إن صحت فلا تدل على خطأ شعبة ، بل تدل على خطأ أبي عوانة ، فشعبة يروي عن شيخه ، وهو أعرف به ، بل هو أعلم الناس في عصره بالرجال ، وأن الظاهر أنهما راويان ، وأن أبا عوانة سمع من كل واحد منهما . « سنن الترمذي » ١٩٩١ ، ٧٠ .

وأخرجه الترمذي (٤٩) في الطهارة : باب ما جاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان ، عن قتيبة وهناد ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عبد حير ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١ و ٢٠ ، والترمذي (٤٨) ، والنسائي ٧٠/١ . والبيهقي ٧٥/١ ، من طريق أبي الأحوص أيضاً ، والطحاوي ٣٥/١ من طريق إسرائيل ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن أبي حية بن قيس ، عن علي . وسيعيده المؤلف برقم (١٠٧٩) .

قال الحافظ في « الفتح » ٢٦٦/١ : وقد تواترت الأخبار عن النبي ﷺ في صفة وضوئه أنه غسل رجليه ، وهو المبين لأمر الله ، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء : « ثم يغسل قدميه كما أمره الله » . قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين . رواه سعيد بن منصور ، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ ، والله أعلم .

(١) في ( الإحسان » : ( يحبسه » والتصحيح من ( الأنواع والتقاسيم » ٤ /لوحة ١١٩ .

فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ ، ثمَّ قَالَ : إِني حُدِّثْتُ وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ ، ثمَّ قَالَ : إِني حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ ، وإني رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَلَ كما فَعَلْتُ ، وَهٰذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ (١)(٢) .

َ ذَكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن الكعبَ هو العظمُ الناتئ على جانبِهِمَا الناتئ على جانبِهِمَا

۱۰۵۸ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسنَ بن قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيىٰ ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرنا يونُسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، أن عطاءَ بنَ يزيد الليثي أخبره أن حُمْرَانَ مولى عثمان أخبره

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، \_ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ

<sup>(</sup>١) وهذا صريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الاكتفاء بالمسح في موضع الغسل إنما هو في وضوء مَنْ لم يُحْدِث .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند » ١ /١٥٩ من طريق أبي خيثمة ، وإسحاق بن إسماعيل ، كلاهما عن جرير بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (١٦) و (٢٠٢) من طريق جرير ، به .

وأخرجه الطيالسي ١/١٥، وأحمد ٧٨/١، و١٢٣ ، و ١٣٩، و ١٣٩، و ١٤٤، و ١٥٣ ، و ١٥٣ ، و ١٥٣ و ١٥٣ و ١٥٣ و ١٥٣ و ١٥٣ و ١٥٩ و الأسربة : باب الشرب قائماً ، والبسائي ١/٤٨، ٥٨ في الطهارة : باب صفة الوضوء من غير حدث ، والترمذي في « الشمائل » ١/٥٠ ، والطحاوي في « شرح معاني الأثار » ٢٤/١ ، والبيهقي في السنن ١/٥٠ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٣٠٤٧) ، والطبري (١١٣٢٦) من طرق عن عبد الملك بن ميسرة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١١٦/١ ، والبيهقي في السنن ١/٥٧ من طريق سفيان وشريك عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي ، وصححه ابنُ خزيمة برقم (٢٠٠) .

وأخرجه أحمد ١٠٢/١ من طريق ربعي بن حراش ، عن علي .

والرحبة : في بعض الروايات : « رحبة الكوفة » .

وَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ ، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ غَسَلَ يِجْهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ، ﷺ ، تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي فَلَا اللَّهُ لَهُ مَا فَذَا ، ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « [مَنْ](۱) تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي فَذَا ، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا فَذَا ، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(٢) .

#### ذكرُ الزجرِ عن تركِ تعاهُدِ المرءِ عراقِيبَه وبُطُونَ قدميه في الوضوءِ

۱۰۵۹ \_ أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب ، قال : حدثنا سُرَيْج بن يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن عَجْلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ولا بد منها .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي ، وأخرجه في صحيحه (٢٦٦) في الطهارة : باب صفة الوضوء وكماله ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١/٨٠ في الطهارة: باب حد الغسل، والدارقطني في «السنن» ١/٩٩ و ٦٨ باب سنة التكرار في السنن» ١/٩٩ و ٦٨ باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق، وباب التكرار في غسل الرجلين، وفي «معرفة السنن والأثار» ١/٢٢٨، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٣) و (١٥٨).

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (١٣٩) عن معمر ، عن الزهري ، به ، ومن طريقه أخرجه أحمد ١/٩٥ ، وأبو داود (١٠٦) في الطهارة : باب صفة وضوء النبي على ، والبيهقي في « السنن » ١/٧٥ ، ٥٨ باب المسح بالرأس.

#### عن أبي سَلَمة قال:

تَوَضَّأُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: «ويْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ »(١)

وأخرجه البخاري (١٩٣٤) في الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم عن عبدان ، والنسائي ١/٦٤ في الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق ، عن سويد بن نصر ، والبيهقي ١/٦٥ باب التكرار في غسل اليدين ، من طريق أبي الموجه عن عبدان ، كلاهما عن عبد الله ، عن معمر ، عن الزهري ، به ، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في « شرح السنة » (٢٢١) .

وأخرجه أحمد ٥٩/١، والبخاري (١٥٩) في الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ، ومسلم (٢٢٦) (٤) في الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠) عن ابن جريج ، عن الزهري ، به .

وأخرجه البيهقي ١ / ٤٨ من طريق الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ،

وسيرد برقم (١٠٦٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، به ، ويحرج من طريقه هناك ، وتقدم برقم (١٠٤١) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حمران ، به .

(۱) إسناده حسن ، وأخرجه أحمد ٤٠/٦ ، والحميدي ٨٧/١ ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » ٢١٥/١ من طريق سفيان ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/١ ، ومن طريقه ابن ماجة (٤٥٢) في الطهارة : باب غسل العراقيب ، عن يحيى بن سعيد ، وأبي خالد الأحمر ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٨/١ من طريق أبي عاصم ، والطبري (١١٥٠٨) و (٩٠٠٩) من طريق يحيى بن سعيد وابن عيينة ، كلهم عن ابن عجلان بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١/٨٦ و ٨٤ ، ومسلم (٢٤٠) في الطهارة : باب وجوب غسل السرجـليـن بـكـمــالـهـمــا ، والــطبــري (١١٥٠٥) و (١١٥٠٦) و (١١٥٠٧) ، =

## ۳ ـ بابُ سنن الوضوء

#### ذكرُ وصفِ إدخال المتوضىء يَده في وَضوئه عند ابتداءِ الوُضوء

الكَلَاعي بحمص ، عبرنا محمد بن عُبيْدِ اللَّهِ بن الفضل الكَلَاعي بحمص ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزُّهري ، قال : أخبرني عطاء بن يزيد ، عن حمران بن أبان ، مولى عثمان

والطيالسي (١٥٥٢) ، والشافعي ٢١/١ ، والطحاوي ٣٨/١ ، والبيهقي ٢٩/١ في « السنن » ، و « ٢١٥/١ في « المعرفة » من طرق عن سالم الدوسي عن عائشة . وسالم الدوسي : هو سالم بن عبد الله النصري ، وأبو عبد الله مولى شداد ، وسالم مولى شداد بن الهاد ، وهو سالم مولى النصريين ، وسالم سبلان ، وسالم مولى ملك بن أوس بن الحدثان النصري ، وسالم مولى المهري ، وسالم مولى دوس ، هذه كلها جاءت في أخباره كما قال النووي في شرح مسلم ٢١٩١١ ، قال أبو حاتم : كان سالم من خيار المسلمين ، وكانت عائشة تستعجب بأمانته ، تستأجره ، من رجال التهذيب . وهو من بلاغات مالك ٢١/١ في الطهارة : باب العمل في الوضوء ، بلفظ « ويل للأعقاب من النار » .

وأخرجه الدارقطني ٩٥/١، وابن ماجة (٤٥١) من طريقين عن عروة ، عن عائشة .

والعرقوب : الوتر الذي خلف الكعبين ، فُوَيق العقب .

أَنُّهُ رَأًى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتِ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلِ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحُو وُضُوئِي فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأً مِثْلَ وُضُوئِي هَٰذَا ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقِي اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ذكرُ الزجرِ عن إِدخالِ المرءِ يَده في الإِناء في ابتداء الوُضوءِ قبلَ غسلهما ثلاثاً إذا كان مستيقظاً مِنْ نومه

المحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بِبُسْت ، قال : حدثنا(٢) ابنُ وهب ، عن معاوية بنِ صالح ، عن أبي مريم ، قال : سمعتُ

أبا هريرة يقول: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْهِ ، يقول: « إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين عدا عمرو بن عثمان وأباه ، والأول صدوق ، والثاني ثقة .

وأخرجه البخاري (١٦٤) في الوضوء: باب المضمضة في الوضوء، والبيهقي المربح باب إدخال اليمين في الإناء والغرف بها للمضمضة والاستنشاق، من طريق أبي اليمان، والنسائي ١٥/١ في الطهارة: باب بأي اليدين يتمضمض، من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وتقدم من طرق أخرى برقم (١٠٥٨) و (١٠٤١) وسبق تخريجها هناك .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ »(١) . 3 : ٣: ٢ فَرُ الأمر بغسل اليدين للمُستيقظ ثلاثاً قبل إدخالهما الإناءَ

الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن الزهريِّ ، عن أبي سلمة

عن أبي هُريرة ، عن النبيِّ ، ﷺ ، قال : « إِذَا اسْتَيْقَظَ الْحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا بَغْمِسَنَّ يَدَهُ في إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً ، وَلَا يَدُرى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ »(٢) .

(۱) إسناده جيد ، معاوية بن صالح : صدوق له أوهام ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو مريم قال الحافظ في « التقريب » : أبو مريم الأنصاري أو الحضرمي خادم المسجد بدمشق أو حمص ، قيل : اسمه عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال : هو مولى أبي هريرة ، وهو ثقة .

وأخرجه أبو داود (١٠٥) في الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، ومن طريقه البيهقي في السنن ٤٦/١ عن أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي ، والدارقطني ٥٠/١ من طريق بحر بن نصر ، ثلاثتهم عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وانظر الروايات الثلاثة التالية .

(٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه أحمد ٢٤١/٢ ، ومسلم (٢٧٨) في الطهارة : باب كراهية غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث مرات ، والنسائي ٢/١ ، ٧ في الطهارة : باب تأويل قوله عز وجلّ : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ ، والدارمي ١٩٦/١ في الوضوء : باب إذا استيقظ أحدكم من منامه ، والبيهقي في السنن ١/٥٥ ، وفي «معرفة السنن والآثار» ١/١٩٥١ ، والبغوي في «شرح السنة » برقم (٢٠٨) ، وابن الجارود (٩) من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٩٩) .

وأخرجه الترمذي (٢٤) في الطهارة: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وابن ماجة (٣٩٣) في الطهارة، من طريق الأوزاعي، والنسائي ٩٩/١ في الطهارة: باب الوضوء من النوم، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، به.

#### ذِكْرُ الأمرِ بغسل اليدين للمستيقظ مِن نومِهِ قبل ابتداء الوُضوء

المُعْنبي ، عن مالك ، حدثنا القَعْنبي ، عن مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ »(١) .

#### ذِكْرُ العددِ الذي يَغْسِلُ المستيقظُ مِن نومه يديه به

١٠٦٤ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشَّيْباني ، حدثنا حِبَّان بن

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/1 عن عبد الرحيم بن سليمان ، وأحمد 7/1 و 7/1 عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، به . وأخرجه أحمد 7/1 و 7/1 و 7/1 ، ومسلم 7/1 ؛ عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة .

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/4 ، وأحمد 1/4 و 1/4 ، ومسلم 1/4 ، وأبو داود 1/4 ) و 1/4 ) في الطهارة ، والبيهقي في « السنن » 1/4 ، من طرق عن الأعمش ، عن أبي رزين وأبي صالح ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الطيالسي ١/١٥ عن شعبة ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي

وأخرجه أحمد ٢/١٧٢ و ٣٦٦ و ٣٩٥ و ٤٠٣ و ٥٠٠ و ٥٠٠ ، ومسلم (٢٧٨) من طرق عن أبي هريرة .

وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك بن أنس ، ثم من طريق خالد الحذاء ، ويرد تخريج كلّ في موضعه .

(۱) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » ٢١/١ في الطهارة : باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢٧/١ ، وأحمد ٤٦٥/٢ ، والبخاري (١٦٢) في الوضوء : باب الاستجمار وتراً ، والبيهقي في السنن ٢/٥١ ، وفي « معرفة السنن والآثار » ١٩٤١ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٠٧) .

موسى ، أخبرنا عبدُ اللَّه ، عن خالدٍ الحَذَّاء ، عن عبدِ اللَّه بن شَقِيق

عن أبي هُريرة ، قال : قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ اللَّهِ عَلَى الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ »(١) .

# ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِ على أن هذا الأمرَ أمرُ مخافةِ النجاسة إذا أصابت يد المرءِ عند طوفانِها مِن بدنه

الوليد البُسْرِيُّ ، حدثنا غُنْدَر ، عن شُعْبة ، عن خالدٍ الحَدَّاء ، عن عن عليه الحَدَّاء ، عن عبد اللَّه بن شَقِيق

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ الْحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً ، أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً ، فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ »(٢) .

ذِكْرُ الأمرِ بالمواظبةِ على السواك إذ استعمالُه مِن الفطرة

١٠٦٦ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحى ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، عبد الله : هو ابن المبارك ، وخالد الحذاء : هو خالد بن مهران ، وأخرجه أحمد ٢ / 800 ، ومسلم (٢٧٨) في الطهارة ، والبيهقي في السنن ٢ / ٤٥ من طريق بشر بن المفضل ، والدارقطني ٢ / ٤٩ ، وابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٠٠١) من طريق شعبة ، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد . وتقدم برقم (١٠٦٢) من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، وبرقم (١٠٦٣) من طريق مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، كلاهما عن أبي هريرة ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه الدارقطني ١/٩٤ ، وابن خزيمة في «صحيحه » برقم (٢) إسناد ، عن محمد بن الوليد ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .

عِمران بن مَيْسَرَة الآدمي ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : أخبرنا شعيب بن الحبحاب

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ »(١) .

#### ذكرُ إثباتِ رِضا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُتَسوِّك

المؤمن المقرىء ، حدثنا يزيد بنُ سفيان الشَّيْباني ، حدثنا رَوْحُ بن عبدِ المؤمن المقرىء ، حدثنا يزيد بنُ زريع ، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق ، سمعت أبي

سمعتُ عائشة تُحَدِّثُ: أن رسولَ اللَّهِ ، عَلَيْ ، قال : « السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَبِّ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧١/١ ، وأحمد ٣/٣ الاسالة ١٤٣/٣ و ٢٤٩ عن عبد الصمد وعفان ، والبخاري (٨٨٨) في الجمعة : باب الإكثار السواك في الجمعة ، عن أبي معمر ، والنسائي ١١/١ في الطهارة : باب الإكثار في السواك ، عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى ، والدارمي ١٧٤/١ في الصلاة : باب في السواك ، عن محمد بن عيسى ، والبيهقي في « السنن » ١٧٥٠ من طريق أبي معمر ، كلهم عن عبد الوارث بن سعيد ، بهذا الإسناد . وتحرف اسم شعيب في مطبوع « مصنف » ابن أبي شيبة إلى « شعبة» .

وأخرجه الدارمي ١٧٤/١ عن يحيى بن حبان ، عن سعيد بن زيد ، عن شعيب ابن الحبحاب ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد ، وعبد الرحمن : هو ابن عبد الله بن أبي عتيق . سئل عنه أحمد ، فقال : لا أعلم إلا خيراً » وروى عنه جمع ، وذكره المؤلف في الثقات ، وباقي رجاله ثقات ، وعلقه البخاري في «صحيحه » ١٥٨/٤ في الصيام : باب سواك الرطب واليابس للصائم ، بصيغة الجزم .

وأخرجه أحمد ١٢٤/٦ عن عفان ، والنسائي ١٠/١ في الطهارة عن حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى ، والبيهقي في السنن ٣٤/١ من طريق محمد بن أبي بكر ، كلهم عن يزيد بن زريع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البيهقي في « السنن » ٣٤/١ ، من طريق سليمان بن بـ الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة .

وأخرجه الشافعي في « المسند » 1/17 ، وأحمد 1/17 ، و 1/17 ، و 1/17 ، و 1/17 ، و 1/17 في « المعرفة » ، وأبو نعيم في « الحلية » والبيهقي 1/17 في « السنن » ، و 1/17 في « المعرفة » ، وأبو نعيم في « المسرح السنة » (1/17) و (1/17) ، من طرق عن ابن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي عتيق ، عن عائشة ، وهذا سند قوي ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد 1/17 .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٩/١ ، وأحمد ١٤٦/٦ ، والدارمي ١٧٤/١ في الصلاة : باب السواك مطهرة للفم ، من طريقين عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي ، عن داود بن الحصين ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة .

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٣٥) ، والبيهقي في «السنن» 1/3 ، من طريق ابن جريج ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة .

قال النووي في « شرح المهذب» : مطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ، ذكرهما ابن السكيت وآخرون ، والكسر أشهر ، وهو كل آلة يتطهر بها ، شبه السواك بها ، لأنه ينظف الفم ، والطهارة : النظافة ، وقال زين العرب في « شرح المصابيح » : مطهرة ومرضاة بالفتح ، كل منهما مصدر بمعنى الطهارة ، والمصدر يجيء بمعنى الفاعل ، أي : مطهر للفم ومرض للرب ، أو هما باقيان على مصدريتهما أي : سبب للطهارة والرضا .

وله شاهد عند أحمد ٣/١ و ١٠ من حديث أبي بكر وفي سنده انقطاع ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني : هو خطأ ، والصواب عن عائشة ، وآخر عن ابن عمر عند أحمد ٢ /١٠٨ ، وفي سنده ابن لهيعة ، وثالث عن أنس عند أبي نعيم في « الحلية » وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف ، ورابع عن أبي أمامة عند ابن ماجة (٢٨٩) وإسناده ضعيف .

قال أبو حاتِم: أبو عتيق هذا اسمه: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن أبي قحافة ، له من النبي ، على ، رؤية (۱) ، وهؤلاء أربعة في نسق واحد ، لهم كُلُهم رؤية من النبي على : أبو قُحافة ، وابنه أبو بكر الصديق ، وابنه عبد الرحمن ، وابنه أبو عَتِيق ، وليس هذا لأحدٍ في هذه الأمة غيرهم (۲) .

#### ذكرُ إرادةِ المصطفى على أمرَ أمته بالمواظبة على السُّواكِ

١٠٦٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان ، أخبرنا أحمد بن أبي بكر ،
 عن مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَن أَبِي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله الحافظ في « تلخيص الحبير » ١ / ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر « تدريب الراوي » ٣٨٦/٢ ، فقد ذكر ثلاثة أحاديث اجتمع في كل واحد منها أربعة صحابة .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في « الموطأ » ٢/١٦ في الطهارة : باب ما جاء في السواك ، ولم يذكر في رواية يحبى « عند كل صلاة » ، وأخرجه البخاري (٨٨٧) في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة، من طريق عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، به ، ولفظه « لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » . ومن طريق مالك أيضاً أخرجه البيهقي في « السنن » ٢/٣٧ ، وفي « معرفة السنن والآثار » ٢/١٨١ .

وأخرجه من طريق أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة بلفظ «عند كل صلاة » الشافعي في « الأم » ٢٣/١ ، وفي « مسنده » ٢٧/١ ، وأحمد ٢/٥٢ ، و٥٣٥ ، و٥٣١ ومسلم (٢٥٢) ، وأبو عوانة ١٩١/١ ، وأبو داود (٤٦) ، والنسائي ١٢/١ ، والدارمي ١٧٤/١ ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/٤٤ ، والبيهقي / ٢٥٠ ، والبغوى (١٩٧) وصححه ابن خزيمة (١٣٩) .

وأخرجه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه : أحمد ٢٥٩/٢ و ٣٩٩ و ٣٩٩ ، والطحاوي ٢٨١ ، والترمذي (٢٢) .

وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أحمد 777 وابن ماجة (777) والطحاوي 182، وأخرجه البيهقي 177 بلفظ « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء » وصححه الحاكم 187/1 على شرطهما ووافقه الذهبي ، وأخرجه الطيالسي في « مسنده » (777) بلفظ « عند كل صلاة ومع كل وضوء » وفي سنده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف .

وأخرجه مالك 1/77 عن ابن شهاب الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عنه بلفظ « مع كل وضوء » ومن طريق مالك أخرجه أحمد في « المسند » 1/7 و 1/7 و 1/7 ، والبيهقي في « شرح معاني الآثار » 1/7 ، والبيهقي في « السنن » 1/7 ، وفي « المعرفة » 1/7 ، وابن خزيمة في « صحيحه » برقم (۱٤٠) .

وأخرجه أحمد ٢/٠٠١ من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة بلفظ «مع الوضوء» وأخرجه أحمد ٢/٥٠٩ ، والطحاوي ١/٣٦ ، والبيهقي ١/٣٦ من طريق ابن إسحاق ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن عطاء مولى أم صُبَيَّة ، عن أبي هريرة .

وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني عند أحمد ٤/١١٤ و ١١٦، والترمذي (٢٣)، وأبي داود (٤٧)، والطحاوي ٤٣/١، والبيهقي ٤/٧١، والبغوي (١٩٨). وقال الترمذي : حسن صحيح، وعند عبد الله بن عمر عند الطحاوى ٤٣/١.

وعن علي عند أحمد (٩٦٨) وابنه عبد الله (١٠٧) والطحاوي ٤٣/١ وسنده صحيح ، وعن أم صبية عن زينب بنت جحش عند أحمد ٢٩٨٦ ، وعن أم صبية عند أحمد ٢٩٨٦، وابن أبي خيثمة في تاريخه فيما ذكره الحافظ في « التلخيص » وحسنه ، وعن العباس بن عبد المطلب عند الحاكم ١٤٦/١ وانظر الحديث (١٨٣٥) في « المسند » وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله ، وعن الحديث وعن رجل من عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عند أبي داود (٨٨) والحاكم ، وعن رجل من أصحاب النبي عند أحمد ٥١٠/١ ، وهو في « شرح معاني الآثار» ١٤٣١ إلا أنه قال : « أصحاب محمد » وانظر « مجمع الزوائد » ٢/٢٦ ـ ٩٧ .

وقوله : «لولا أن أشـق على أمتي » معناه : أن أُثقِّل عليهم ، ومنه قوله سبحانه

# ذكرُ البيانِ بأنَّ قوله ﷺ « عندَ كُلِّ صلاةٍ » أراد به عند كل صلاة يتوضأً لها

۱۰۲۹ \_ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون ، حدثنا يعقوبُ بن حُميد ، حدثنا إسماعيلُ بن عبد الله ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن ابن عَجُلان ، عن المَقْبُري ، عن أبي سَلَمة

#### 

عبد الكبير، حدثنا حجاجُ بن مِنْهَالٍ، حدثنا حمَّاد بن سلمة، عن عبد الكبير، حدثنا حجاجُ بن مِنْهَالٍ، حدثنا حمَّاد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن المَقْبُري

عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَيْكُمْ

وما أريد أن أشق عليك ﴾ أي : لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك . قال البغوي في « شرح السنة » ٣٩٣/١ : وفيه دليل على أن أمره ﷺ على الوجوب ، ولولا وجوبه على المأمور ، لم يكن لقوله «لأمرتهم به » معنى .

<sup>(</sup>١) لفظ « بالسواك » سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، وأخرجه البزار (٤٩٣) عن إدريس بن يحيى الواسطي ، عن محمد بن الحسن الواسطي ، عن معاوية بن يحيى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قال البزار : رواه الحفاظ عن الزهري ، بسنده الى أبي هريرة ، ولا نعلم أحداً تابع معاوية على هذه الرواية . ومعاوية لين الحديث .

وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٩٧/٢ وقال : « رواه البزار ، وفيه معاوية ابن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف » .

بِالسَّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وجلَّ »(١) . ٣٤: ٣

#### ذكرُ الإِباحةِ للإِمام أن يستاكَ بحضرة رعيَّتِه إذا لم يكن يحتشِمُهُم فيه

الهمداني ، قالا : حدثنا عمرو بنُ علي ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد ، قال : حدثنا قُرَّة بن خالد ، قال : حدثني حُميد بن هلال ، قال : حدثني أبو بُرْدَة

عن أبي موسى قال: أقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي (٢)، والآخَرُ عَنْ يَمِينِي (٢)، والآخَرُ عَنْ يَسَادِي (٢)، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إلى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْيَالِ اللَّهِ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ (٤) .

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات ، إلا أن الحافظ قال في « التلخيص » ١ / ٢٠ بعدما أورده عن ابن حبان : والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ « لولا أن أشق . . . . » رواه النسائي وابن حبان ، لكن يشهد له الحديث (١٠٦٧) فانظره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يمينه ، يساره ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري ومسلم وأبى داود وأحمد: نستعمل.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه النسائي ١٠، ٩/١ في الطهارة : باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ، عن عمرو بن علي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤٠٩/٤ ، والبخاري (٦٩٢٣) في استتابة المرتدين : باب =

#### ذكرُ استنانِ المصطفى عِنهُ عندَ قيامِه لمناجاة حبيبه جَلَّ وعلا

الله بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ بِ الله بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، وحصين ، عن أبي وائل ٍ

عن حذيفة قال: كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ »(١) .

حكم المرتد ، ومسلم ١٤٥٦/٣ ـ ١٤٥٧ (١٧٣٣) (١٥) في الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة ، وأبو داود (١٣٥٤) في الحدود : باب الحكم فيمن ارتد ، من طرق عن يحيى القطان ، به . وفيه عندهم زيادة بعد قوله : « ثم أردفه معاذ بن جبل » وهي : فلما قدم عليه قال له : انزل وألقي له وسادة ، وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهودياً ، فأسلم ، ثم راجع دينه دين السَّوء ، فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ وأمر به ، فقتل ، ثم تذاكرا القيام من الليل ، فقال أحدهما (هو معاذ ) : أما أنا فأنام وأقوم ، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي .

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، منصور هو ابن المعتمر ، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي ، وأبو وائل : شقيق بن سلمة ، وأخرجه أحمد ٢٠/٥ ، وابن وابن ماجة (٢٨٦) في الطهارة وسننها : باب السواك ، عن علي بن محمد ، وابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٣٦) من طريق يوسف بن موسى ، ثلاثتهم عن وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٠٢/٥ ، ومسلم (٢٥٥) (٤٧) في الطهارة : باب السواك ، والنسائي ٢١٢/٣ في قيام الليل : باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك ، والبيهقي في « السنن » ٢٨/١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان بن عيينة ، به . وصححه ابن خزيمة أيضاً برقم (١٣٦) .

وأخرجه أحمد ٥/٣٨٢ عن سفيان بن عيينة ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة 179/1 من طريق زائدة ، وأحمد 200/0 عن عبيدة بن حميد ، والبخاري 200/0 في الوضوء : باب السواك ، ومسلم 200/0 ، والنسائي 200/0 الطهارة : باب السواك اذا قام من الليل ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 200/0 ، من طريق جرير ، ثلاثتهم عن منصور ، به .

#### ذكرُ وصفِ استنان المصطفى ﷺ

المحاق ، قالا : حدثنا أحمد بن أحمد الهمداني ومحمد بن إسحاق ، قالا : حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الضّبي ، قال : حدثنا حمّاد بن زيد ، عن غَيْلان بن جرير ، عن أبي بُردة

عن أبي موسى ، قال : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ وَهُوَ يَشُولُ عَاعَا(١) . ه ١: ٥ مَشَتَنُ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ عَاعَا(١) . ه ١: ٥

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٨/١ ، ومن طريقه مسلم (٢٥٥) (٤٦) ، والبيهقي في «السنن» ١٨٨١ ، عن هشيم ، وأحمد ٤٠٧/٥ ، والطيالسي ٤٨/١ ، والنسائي ٣٩٠/٥ ، والدارمي ١٧٥/١ ، من طريق شعبة ، وأحمد ٣٩٠/٥ من طريق زائدة ، والبخاري (١١٣٦) في التهجد : باب طول القيام في صلاة الليل ، من طريق خالد بن عبد الله ، أربعتهم عن حصين ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٦٨/١ ، وأحمد ٣٩٧/٥ ، ومسلم (٢٥٥) ، وابن ماجة (٢٨٦) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٢) من طريق أبي معاوية وابن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، به .

وسيرد برقم (١٠٧٥ ) من طَريق محمد بن كثير ، عن سفيان ، به .

وقوله: «يشوص» أي: يغسل، والشوص: الغسل، ومثله: الموص، ويقال: الشوص: الدلك، والموص: الغسل.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في «صحيح » ابن خزيمة برقم (١٤١) . وأخرجه النسائي ٨/١ في الطهارة : باب كيف يستاك ، عن أحمد بن عبدة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٢٤٤) في الوضوء: باب السواك، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة » (٢٠٣) عن أبي النعمان، ومسلم (٢٥٤) في الطهارة، عن يحيى ابن حبيب الحارثي، وأبو داود (٤٩) في الطهارة، عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، والبيهقي ٢/٥١ في «السنن» عن طريق عارم، كلهم عن حماد بن زيد، به.

وقوله: « عأعاً » بتقديم العين على الهمزة ، وكذا رواه ابن خزيمة والنسائي عن أحمد بن عبدة ، ورواه البخاري « أع أع » بضم الهمزة وسكون العين في رواية أبي ذر ، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة ، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم =

## ذكرُ ما يُستحبُّ للمرء أن يستعمِلَ الاستنان

#### عندَ دخولِه بيته

١٠٧٤ ـ أخبرنا حاجبُ بنُ أركين بدمشق ، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّوْرقي ، حدثنا ابنُ مهدي ، عن سفيانَ ، عن المِقدام بن شُرَيْح ، عن أبيه

عن عائشة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ(١) .

- هاء ، وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء ، قال الحافظ : والرواية الأولى (أي رواية البخاري) أشهر ، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف ، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم ، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد . وقوله : يستن ، بفتح أوله وسكون السين وفتح التاء ، وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح ، إما لأن السواك يمر على الأسنان ، أو لأنه يسنها ، أي : يحددها .
- (۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في «صحيحه » (٢٥٣) (٤٤) في الطهارة : باب السواك ، وأحمد ١٨٨/٦ ، وأبو عوانة ١٩٢/١ ، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٤) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٩٢/٦ عن وكيع ، عن سفيان ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٨/١ ، ومن طريقه ابن ماجة (٢٩٠) في الطهارة : باب السواك ، عن شريك ، وأحمد ١١٠/٦ و ١٨٢ و ٢٣٧ من طريق شريك ، عن المقدام بن شريح ، به .

وأخرجه أحمد ٤١/٦ ، ٤٢ ، ومسلم (٢٥٣) ، وأبو داود (٥١) في الطهارة : باب الرجل يستاك بسواك غيره ، والنسائي ١٣/١ في الطهارة : باب السواك في كل حين ، والبيهقي في « السنن » ٣٤/١ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٠١) ، من طرق عن مسعر ، عن المقدام بن شريح ، به .

ذكرُ ما يُستَحبُ للمرءِ إذا تَعَارٌ مِن الليل أن يبدأَ بالسِّواكِ المرءِ إذا تَعَارٌ مِن الليل أن يبدأَ بالسِّواكِ 1000 ما أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، حدثنا محمدُ بنُ كثير ، أخبرنا سفيان (١) ، عن منصور ، وحُصين ، عن أبي وائل

عن حُذيفة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَةً كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ (٢) . ٤٧: ٥

ذكرُ إباحةِ جَمْع ِ المرءِ بينَ المضمضةِ والاستنشاقِ في وضوئه

اخبرنا الفضلُ بنُ الحبابِ ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، عن زيدِ بن أَسْلَم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ

عن ابن عباس ، أن النَّبِيّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وجَمَعَ بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاق (٣) .

<sup>(</sup>۱) في « الإحسان » يونس ، وما أثبت يغلب على الظن أنه الصواب ، فإن البخاري رواه كذلك من طريق محمد بن كثير ، ومحمد بن كثير لا تعرف له رواية عن يونس ، وإنما ذكروا في شيوخه ولده إسرائيل ، والقسم الموجود فيه الحديث من « الأنواع والتقاسيم » ليس موجوداً عندنا حتى نتبينه .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه البخاري (٨٨٩) في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة ، وأبو داود (٥٥) في الطهارة : باب السواك لمن قام من الليل ، والبيهقي في « السنن » ٣٨/١ ، من طريق محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن منصور وحصين بهذا الإسناد .

وتقدم برقم (١٠٧٢) من طريق وكيع ، عن سفيان ، به ، فانظره .

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه الدارمي ١٧٧/١ في الصلاة : باب الوضوء مرة مرة ، والحاكم ١٠٠/١ ، والبيهقي في السنن ١/٥٠ ، من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي ٢٩/١ ، والنسائي ٧٣/١ في الطهارة : باب مسح الأذنين ، والبيهةي ٧٢/١ في « السنن » ، و ١/ ٢٢٠ و ٢٢٥ في « المعرفة » ، وابن خزيمة في « صحيحه » برقم (١٧١) ؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٦٨/١ ، والبخاري (١٤٠) في الوضوء : باب غسل الوجه =

#### ذكرُ وصفِ المضمضةِ والاستنشاقِ للمتوضئُ في وضوئه

۱۰۷۷ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا العباسُ بن الوليد ، قال : حدثنا وُهَيْب بن خالد ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ،قال: شَـهِـ دْتُ عَمْرُو بنَ أبي حَسَنِ سَأَلَ

عبدَ الله بن زيدٍ عن وُضُوءِ رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، فَدَعَا بتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ ثَمَ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، إلى المِرْفَقَيْنِ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِناءَ فَغَسَلَ الإِناءَ فَعَسَلَ الإِناءَ فَعَسَلَ الإِناءَ فَعَسَلَ الْإِناءَ فَعَسَلَ

باليدين من غرفة واحدة ، والبيهقي ١/٥٣ و ٧٢ من طريق سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦) عن معمر ، و (١٢٧) عن داود بن قيس ، والطيالسي 0.00 من طريق خارجة بن مصعب، وأبو داود (١٣٧) في الطهارة: باب الوضوء مرتين ، والبيهقي في « المعرفة » 0.00 ، وفي « السنن » 0.00 ، ولي هشام بن سعد ، والبيهقي في « السنن » 0.00 من طريق ورقاء ، كلهم عن زيد بن أسلم ، به . وصححه الحاكم 0.00 و 0.00 و 0.00 ، ووافقه الذهبي .

وسيورده المؤلف برقم (١٠٧٨) و (١٠٨٦) من طريق ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، به ، وبرقم (١٠٩٥) من طريق سفيان الثوري ، عن زيد بن أسلم ، به ، ويأتي تخريج كل طريق في موضعه .

وقذ ذكر الترمذي الحديث من طريق الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، ثم قال : وليس هذا بشيء ، والصحيح ما روى ابن عجلان ، وهشام بن سعد ، وسفيان الثوري ، وعبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي على الله المناه .

### رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْن(١)

17: 0

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، العباس بن الوليد : هو ابن نصر النرسي ، وعمرو أبن يحيى : هو الأنصاري المازني المدني ، وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني ، لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨، وأحمد ٤/٠٤، والترمذي (٤٧) في الطهارة: باب فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً ، والنسائي ٢/١١ في الطهارة: باب عدد مسح الرأس ، والدارقطني ١/١٨ و ٨٦، وابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٥٦) و (١٧٢) ، والبيهقي في « السنن » ١/٣٣، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد ، وجاء عند النسائي والدارقطني أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء ، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء ، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .

وأخرجه أحمد ٤/ ٣٩ و ٤٢ ، والبخاري (١٩١) في الطهارة : باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ، ومسلم (٣٣٥) (١٨) ، وأبو داود (١١٩) في الطهارة : باب صفة وضوء النبي على ، والترمذي (٢٨) باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد ، والدارمي ١/٧٧١ باب الوضوء مرتين مرتين ، والبيهقي في « السنن » ١/٥٠ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٢٤) ، من طريق خالد بن عبد الله ، عن عمرو بن يحيى ، به .

وأخرجه الطيالسي ٥١/١ عن خارجة بن مصعب ، والبخاري (١٩٩) باب الوضوء من التُّور ، ومسلم (٢٣٥) من طريق سليمان بن بلال ، والدارقطني ١٩٨١ من طريق محمد بن فليح ، ثلاثتهم عن عمرو ، به .

وسيورده المؤلف برقم (١٠٨٤) من طريق مالك بن أنس ، عن عمروبن يحيى ، به ، وبرقم (١٠٩٣) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عمرو بن يحيى ، به ، وبرقم (١٠٨٥) من طريق حبان بن واسع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد . ويأتى تخريج كل طريق في موضعه .

#### ذكرُ إباحةِ المضمضةِ والاستنشاقِ بغَرْفةٍ واحدةٍ للمتوضَى

۱۰۷۸ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن مَصْعَب، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ سعيد الكِنْدي، قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن ابن عَجْلان، عن زيدِ بن أَسْلم، عن عطاء بن يسار

عن ابن عباس قال: رَأْيْتُ النَّبِيَّ، ﷺ، ﷺ، تَوَضَّاً فَغَرَفَ غَرْفَةً ، فَغَسَل وَجْهَه ، ثم غَرَفَ غَرْفَةً ، فَغَسَل وَجْهَه ، ثم غَرَف غَرْفَةً ، فَغَسَل وَجْهَه ، ثم غَرَف غَرْفَةً ] ، فَغَسَل يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثمَّ غَرَف غَرْفَةً فَغَسَل يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثمَّ غَرَف غَرْفَةً فَغَسَل يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثمَّ غَرَف غَرْفَةً ، فَمَسَح بِرَأْسِهِ وَبَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثمَّ غَرَف غَرْفَةً (۱) فَغَسَل رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثمَّ غَرَف غَرْفَةً (۱) فَغَسَل رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَالْمَا عَرْفَةً فَغَسَل رِجْلَهُ الْيُسْرَى (۱) .

#### ذكرُ وصفِ الاستنشاقِ للمتوضى إذا أراد الوضوء

١٠٧٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حِبَّان بنُ موسى ،
 قال : أخبرنا زائدةُ بنُ قُدامة ، قال : حدثنا خالدُ بن عَلْقَمةَ الهَمْدَاني ،

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى « غرف » .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، ابن إدريس : هو عبدالله بن إدريس الأودي ، روى له الستة ، وابن عجلان : هو محمد .

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٨) عن عبد الله بن سعيد ، بهذا الإسناد . وما بين حاصرتين مستدرك منه ومن النسائي .

وأخرجه النسائي ١/٤٧ في الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس ، عن مجاهد بن موسى ، والترمذي (٣٦) مختصراً ، عن هناد ، كلاهما عن ابن إدريس ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١ عن أبي خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، به . وتقدم برقم (١٠٧٦) من طريق الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، به ، وسيرد برقم (١٠٨٦) من طريق ابن أبي شيبة ، عن ابن إدريس .

قال : حدثنا عبدُ خيرٍ ، قال :

دَخَلَ عَلِيٌّ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ ، ثمَّ قالَ لِغُلَامِ : اثْتِنِي بِطَهُورٍ ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ . قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ : وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنظُرُ إِلَيْهِ . قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ . ثمَّ أَخَذَ بِيدِهِ الْيُمْنَى الإناءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى -كلُّ ذٰلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى غَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ـ ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، قالَ : فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ (١) بِيدِهِ اليُسْرَى ـ فَعَلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ ـ ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثَ مَرَّاتِ ، ثمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلى المِرْفَقِ ، ثمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إلى المِرْفَق ثلاثَ مَرَّاتِ ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى في الإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَها ، ثمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ مَاءٍ ، ثمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثمَّ صَبَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى ثلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ، ثمَّ غَسَلَهَا بِيدِهِ اليُّسْزَى ، ثمَّ صَبَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثلاثَ مَرَّاتٍ ، ثمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ ، فَغَرَفَ بِكَفِّهِ ، فَشَربَ مِنْهُ ، ثمَّ قَالَ : هٰذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّه ، عَلَيْ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنظُرَ إلى طُهُورِ نَبِيِّ الله ، عَلَيْ ، فَهٰذَا طُهُورُهُ (٢). 17:0

<sup>(</sup>١) يقال : نثر يُنثِرُ ، وانتثر ينتثر ، واستنثر يستنثِر : إذا استنشق بأنفه الماء الذي في يده ، ثم استخرج ما فيه من أذى .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وتقدم برقم (١٠٥٦) ، وسبق تخريجه هناك .

### ذكر استحباب صكِّ الوجهِ بالماء للمتوضَّى عندَ إرادته غسل وجهه

ابن إبراهيم الدُّوْرَقي ، قال : حدثنا ابنُ عُليَّة ، قال : حدثنا يعقوبُ ابن إبراهيم الدُّوْرَقي ، قال : حدثنا ابنُ عُليَّة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا محمدُ بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن عُبَيْد الله الخَوْلاني

عن ابن عباس ، قال : دَخَلَ عَلِيًّ بَيْتِي ، وَقَدْ بَالَ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَجِئْنَاهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ المُدَّ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : فِضُوءٍ ، فَجِئْنَاهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ المُدَّ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَا أَتَوَضَّا لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقُلْتُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي . قَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ فَقُلْتُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي . قالَ : فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثمَّ تَمَضْمَضَ واستَنْشَقَ وَاستَنْثَرَ ، ثمَّ أَخَذَ قِلَا : فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثمَّ تَمَضْمَضَ واستَنْشَقَ وَاستَنْثَرَ ، ثمَّ أَخَذَ بِيمِينِهِ المَاءَ فَصَكَّ بِهِ وَجْهَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ (١) . ٢: ٥

### ذِكْرُ الاستحباب للمتوضىء تخليل لحيته في وضوئه

١٠٨١ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه ، وابن علية : هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ، ثقة حافظ ، روى له الستة . وعبيد الله الخولاني : هو عبيد الله بن الأسود ، ويقال : ابن الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي على ثقة أخرج له الشيخان .

وهو في « صحيح » ابن خزيمة برقم (١٥٣) .

وأخرجه أحمد ٨٢/١ ومن طريقه البيهقي في « السنن » ٧٤/١ عن إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (١١٧) في الطهارة: باب صفة وضوء النبي ﷺ ، ومن طريقه البيهقي في « السنن » ٥٣/١ ، ٥٤ ، عن عبد العزيز بن يحيى الحراني ، عن محمد بن سلمة ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣٢/١ و ٣٤ و ٣٥ من طريق عبدة بن سليمان ، كلاهما عن محمد بن إسحاق ، به . والقعب ، بفتح القاف وسكون العين : القدح الضخم الغليظ الجافي ، وقيل : قدح من خشب مقعر .

شَيْبة ، قال : حدثنا ابن (١) نميرٍ ، قال : حدثنا إسرائيلُ ، عن عامرِ بنِ شقيق ، عن أبي وائل ، قال :

رَأَيْتُ عُثْمَانَ \_ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِ \_ تَـوَضَّأَ ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاثاً ، وقال : هكذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَعَلَهُ (٢) . ده:٢

## ذكرُ استحبابِ دلكِ الذِّراعَيْنِ للمتوضى في وضوئه

١٠٨٢ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا مسدَّدُ بن مُسَرْهَد ، قال :

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥) ومن طريقه أخرجه الترمذي (٣١) في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية ، وابن ماجة (٤٣٠) في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية ، والبيهقي في السنن ١٩٤١ ، عن إسرائيل ، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل في « التهذيب » ١٩/٥ عن العلل الكبير للترمذي ، قال البخاري: أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان ، قلت: إنهم يتكلمون في هذا ، فقال: هو حسن .

وأخرجه الدارمي ١٧٨/١ ، ١٧٩ في الوضوء : باب في تخليل اللحية ، والدارقطني ١٩٦/١ و ٩١، والبيهقي في «السنن» ١٣/١ باب التكرار في مسح الرأس ، وابن الجارود (٧٢) من طرق عن إسرائيل، به. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥١) ، و (١٥٢) ، ورواه الحاكم ١٩٤١ ، وقال : هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه . وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود (١٤٥) وعند البيهقي ١٤٥١ وسنده حسن ، وله طريق أخرى صححها الحاكم ١٩٤١ ، ووافقه الذهبي ، وآخر =

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » : أبو ، وهو تحريف ، والتصويب من « الأنواع » ٤/ لوحة ١١٧ .

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح لغيره ، عامر بن شقيق ، ضعفه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في الثقات ، وقد روى عنه شعبة ، وهو لايروي إلا عن ثقة ، وباقي رجاله ثقات، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ١/١٣ ، ومن طريقه أخرجه الدارقطني ١/٨٦ باب ماروي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء .

حدثنا يحيى بنُ سعيد ، قال : حدثنا شعبةُ ، قال : أخبرني حبيبُ بنُ زيد ، عن عبَّادِ بن تميم

عن عمه قال : رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتُوضًا فَجَعَلَ يَدُلُكُ ٢:٥

## ذكرُ البيانِ بأنَّ دلكَ الذِّراعَيْنِ الذي وصفناه في الوضوء إنما يجبُ ذلك إذا كان الماءُ الذي يتوضأ به يسيراً

البو كُريب ، قال : حدثنا أبي زائدة ، عن شُعبة ، عن حبيبِ بن زيد ، عن عباد بن تَمِيم ٍ

عَنْ عمه عبد الله بن زيد ، أَنَّ النَّبِيِّ ، ﷺ ، أَتِيَ بِثُلْثَيْ مُدِّ ، أَنَّ النَّبِيِّ ، أَتِيَ بِثُلْثُيْ مُدِّ ، أَنَّ مَاءً فَتَوَضَّاً ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ (٢) .

من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي (٢٩) ، وابن ماجة (٤٢٩) ، والحاكم / ١٥٠/ ، وقال الهيثمي : ورواه المواثث من حديث عائشة عند الحاكم ١٥٠/ ، وقال الهيثمي : ورواه أحمد ورجاله موثقون ، ورابع من حديث ابن عمر عند ابن ماجة (٤٣٢) . وخامس من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة (٤٣٣) فالحديث صحيح بها . وانظر «نصب الراية » ٢٣/١ - ٢٦ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وعم عباد : هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه . وأخرجه الطيالسي (١٠٩٩) ومن طريقه أحمد ٣٩/٤ ، عن شعبة ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في السنن ١٩٦/١ من طريق إبراهيم بن موسى الرازي ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البيهقي ١٩٦/١ أيضاً من طريق أبي خالد الأحمـر ومعاذ بن معـاذ ، عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (٩٤) في الطهارة : باب ما يجزىء من المّاء في الوضوء ، ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٩٦/١ ، من طريق غندر محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن =

## ذكرُ وصفِ مسح الرأس ِ إذا أراد المرءُ الوضوءَ

١٠٨٤ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القَعْنَبي ، عن مالك(١)،عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه

أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بِن زَیْدٍ وَهُو جَدُّ عَمْرِو بِن یَحْیَی (۲) ۔ : هَلْ تَسْتَطِیعُ أَنْ تُرینِی کَیْفَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ یَتَوَضَّأُ؟قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَیْدٍ : نَعْمْ ، فَدَعَا بُوضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی ثَلَاثاً ، ابْنُ زَیْدٍ : نَعْمْ ، فَدَعَا بُوضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی ثَلَاثاً ، ثمَّ غَسَلَ یَدیْهِ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ إِلَی المِرْفَقَیْنِ ، ثَمَّ غَسَلَ یَدیْهِ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ إِلَی المِرْفَقَیْنِ ، ثَمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِیَدیْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ ثَمْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِیَدیْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ

حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن جدته ، وهي أم عمارة أن النبي ﷺ . ونقل البيهقي عن أبي زرعة الرازي قوله : الصحيح عندي حديث غندر .

<sup>(</sup>١) عن مالك سقط من « الإحسان » واستدرك من « الأنواع » ٤/ لوحة ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) سياق الرواية يوهم أن عبدالله بن زيدهو جدعمرو بن يحيى، وليس كذلك ، فعبد الله ابن زيد ليس جداً لعمرو لا حقيقة ولا مجازاً ، وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، وجده أبو حسن هو الذي سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله ﷺ ، وفي الرواية التي تقدمت برقم (١٠٧٧) أن السائل هو عمرو بن أبي حسن ، وهو عم أبي عمرو بن يحيى كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري (١٩٩) عن عمروبن يحيى ، عن أبيه ، قال : كان عمى يكثر من الوضوء ، فقال لعبد الله بن زيد : أخبرني . . فذكره ، وقد ذكر الحافظ أنه اختلف رواة « الموطأ » في تعيين السائل ، فأكثرهم أبهمه ، وبعضهم ذكر أنه أبو حسن جد عمرو بن يحيى ، ومنهم من ذكر أنه عمرو بن أبي حسن عم أبي عمرو بن يحيى ، ومنهم من ذكر أنه يحيى ابن عمارة والد عمرو بن يحيى ، قال : والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري ، وابنه عمرو ، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، فسألوه عن صفة وضوء النبي على ، وتولى السؤال منهم عمرو بن أبى حسن ، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة ، وحيث نسب السؤال الى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً ، وحيث نسب السؤال الى يحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال . انظر « الفتح » ٢٩٠/١ ، ٢٩١ .

ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه وَقَالَ : هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، يَتَوَضَّأُ (۱) .

## ذِكْرُ الاستحبابِ أن يكونَ مسحُ الرأسِ للمتوضئ بماءٍ جديدٍ غير فضل ِ يده

۱۰۸۰ - أخبرنا ابنُ سلم ، قال : حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن حَبَّان بن واسع ، أن أباهُ حدثه أنه سمع

عبد الله بن زید بن عاصم المازنی یذکر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، عَوَضَّاً فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً ، وَیَدَهُ الیُمْنَی ثَلاثاً ، والأُخْرَی مِثْلَهَا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَیْرِ فَضْلِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود (۱۱۸) في الطهارة : باب صفة وضوء النبي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، بهذا الإسناد ، وهو في « الموطأ » ۱۸/۱ في الطهارة : باب العمل في الوضوء ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق برقم (٥) ، وأحمد ٤/٣٨ و ٣٩ ، والشافعي ٢٨/١ ، والبخاري (١٨٥) في الوضوء : باب مسح الرأس كله ، ومسلم (٢٣٥) في الطهارة ، والترمذي (٣٣) في الطهارة : باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره ، والنسائي ١/١١ باب حد الغسل ، وباب صفة مسح الرأس ، وابن ماجة (٤٣٤) في الطهارة : باب ما جاء في مسح الرأس ، وابن خزيمة في ماجة (٤٣٤) في الطهارة : باب ما جاء في مسح الرأس ، وابن خزيمة في « صحيحه » (١٥٥) و (١٥٧) و (١٧٣) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » والبغوي في « شرح السنة » (١٧٣) . وانظر ما بعده .

وتقدم برقم (۱۰۷۷) من طریق وهیب بن خالد ، عن عمرو بن یحیی ، به ، وسیرد برقم (۱۰۹۳) من طریق عبد العزیز بن أبي سلمة ، عن عمرو ، به .

Y: 0

يَدِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا(١).

## ذِكْرُ استحبابِ مسح المتوضى ُ ظاهرَ أُذنيه في وضوئه بالإِبهامين وباطنَهما بالسَّبَّابتين

۱۰۸٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، قال حدثنا ابنُ إدريس ، عن ابنِ عَجْلان ، عن زيدِ بن أَسْلم ، عن عطاء بن يَسار

عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَ غَرْفَةً ، فَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً ، فَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً ، فَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَرْفَةً ، فَغَسَلَ يَلَهُ اليُسْرَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلِهِمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، فَمَسَحَ ظَاهِرِ أُذُنيْهِ ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً ، فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ، ثُمَّ غَرَف غَرْفَةً ، فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ، ثُمَّ غَرَف غَرْفَةً ، فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ، ثُمَّ غَرَف غَرْفَةً .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أحمد ٤١/٤ ، ومسلم (٣٣٦) في الطهارة : باب في وضوء النبي هي ، وأبو داود (١٢٠) في الطهارة : باب صفة وضوء النبي هي ، والترمذي (٣٥) في الطهارة : باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً ، والبيهقي في السنن ٢٥/١ ، من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٤) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأخرجه أحمد ٤٩/٤ و ٤٠ عن موسى بن داود ، و٤١/٤ عن الحسن بن موسى ، و ٤٢/٤ من طريق عبد الله بن المبارك ، والدارمي ١٨٠/١ بأب ما كان رسول الله ﷺ يأخذ لرأسه ماء جديداً ، عن يحيى بن حسان ، كلهم عن ابن لهيعة ، عن حبان بن واسع ، به .

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن ، من أجل محمد بن عجلان ، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/١
 و ١٨ و ٢١ و ٣١ ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٤٣٩) في الطهارة وسننها : باب =

### ذكرُ الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء

ابن لَقيط بن صَبِرة الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيَّبة ، قال : حدثنا يحيى بن سُليم ، عن إسماعيل بن كثير ، عن عاصم ابن لَقيط بن صَبِرة

عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عن الوُضُوءِ ، قَالَ: « أَسْبِغ الوضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائماً »(١) .

## ذكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بالتخليل بينَ الأصابع ِ

۱۰۸۸ \_ أخبرنا ابن خُزَيمة ، قال : حدثنا بُندار ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شُعْبَة ، عن محمد بن زياد ، قال :

ما جاء في مسح الأذنين ، والبيهقي في السنن ١/٥٥ و ٧٣ .

وتقدم برقم (۱۰۷٦) من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم ، ويرقم (۱۰۷۸) من طريق عبد الله بن سعيد ، عن ابن إدريس ، به ، وسيرد برقم (۱۰۹۵) من طريق سفيان الثوري ، عن زيد بن أسلم ، به ، فانظره .

<sup>(</sup>١) إسناده جيد ، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٢٧/١ ، وقد تقدم مطولًا (١٠٥٤) فانظر تخريجه ثَمَّت

<sup>(</sup>٢) رواية الشيخين وغيرهما: « من المطهرة » والمطهرة: كل إناء يتطهر به ، وهي بكسر الميم وفتحها ، لغتان مشهورتان ، من كسر الميم جعلها آلة ، ومن فتحها جعلها موضعاً للتطهير .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، محمد هو ابن جعفر غندر ، ومحمد بن زياد هو الجمحي =

## ذكرُ الزجرِ عن ابتداءِ المرءِ في وضوئِهِ بفِيهِ قبلَ غسل ِ اليَدَيْنِ

اخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير ، عن أبيه

أَنْ أَبِا جُبِيرِ الكِندي قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى بَوْضُوءٍ ، وَقَالَ: «تَوَضَّأْ يَا أَبِا جُبَيْرٍ» فَبَدَأَ بِفِيهِ ، فَقَالَ لَهُ

المدني ، لا الإلهاني الحمصي .

وأخرجه أحمد ٤/٩/٤ عن محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/١ ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٤٢) (٢٩) في الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين بكمالها ، عن وكيع ، عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤٣٠/٤ و ٤٩٨ عن يحيى وحجاج ، والبخاري (١٦٥) في الوضوء: باب غسل الأعقاب ، عن آدم بن أبي إياس ، والنسائي ٧٧/١ في الطهارة : باب إيجاب غسل الرجلين ، من طريق يزيدبن زريع وإسماعيل ، والدارمي ١٩٥١ عن هاشم بن القاسم ، والطحاوي ١٨٨١ من طريق وهب وعلي ابن الجعد ، كلهم عن شعبة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٢) ومن طريقه أحمد ٢٨٤/٤ عن معمر ، عن محمد بن زياد ، به . وأخرجه أحمد ٤٠٦/٤ و ٤٠٧ عن عفان ، و ٤٦٦ ، ٤٦٧ عن عبدالرحمن بن مهدي ، و ٤٨٢ عن وكيع ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد ، به .

وأخرجه أحمد ٢٢٨/٤ عن هشيم ، عن شعيب ، عن محمد بن زياد ، به . وأخرجه مسلم (٢٤٢) (٢٨) ، والبيهقي في « السنن » ١٩/١ عن عبد الرحمن

ابن سلام الجمحي، عن الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، به .

وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (٦٣) ومسلم (٢٤٢) (٣٠) ، وأحمد ٢٨٢/٢ من و الترمذي (٤١) في الطهارة ، وابن خزيمة (١٦٢) والطحاوي ٣٨/١ من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ فَإِنَّ الكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ » . ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ : « لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ فَإِنَّ الكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ » . ثُمَّ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، بِوَضُوءٍ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إلى المِرْفَقِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ مَسَحَ المِرْفَقِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إلى المِرْفَقِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (۱) .

## ذكرُ الأمرِ بالتيامُنِ في الوُضُوءِ واللّباسِ اقتداءً بالمصطفى صلّى اللّهُ عليه وسلّم فيه

١٠٩٠ ـ أخبرنا أبو عَروبة ، قال : حدثنا عبد الرحمٰن بن عمرو البَجلي ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ »(٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده جيد رجاله رجال مسلم ، ما عدا صحابيه أبا جبير واسمه: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي ، وفد على النبي ﷺ ، وعِداده في أهل الشام . وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣٦/١ – ٣٧ عن بحر ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطحاوي أيضاً ٣٧/١، والدولابي في «الكنى» ٢٣/١، والبيهقي في السنن 1/٢٦ ، من طريق الليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>Y) حدیث صحیح ، عبد الرحمن بن عمرو البجلي ، ترجمه المؤلف في « الثقات »  $^{/}$  مقال: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي من أهل حران، كنيته أبو عثمان ، يروي عن زهير بن معاوية وموسى بن أعين ، حدثنا عنه أبو عروبة ، مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين وقد توبع عليه ، وباقي رجاله ثقات رجال الستة .

وأخرجه أحمد ٣٥٤/٢ ، عن الحسن بن موسى ، وأحمد بن عبد الملك ، وأبو داود =

## ذكرُ ما للمرء أن يستعمل التَّيامُنَ في أسبابِهِ كلِّها

ا ۱۰۹۱ - أخبرنا محمد بنُ إسحاق بن خزيمة ، وعُمَرُ بنُ محمد ، قالا : حدثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى ، حدثنا خالدُ بن الحارث ، حدثنا شعبة ، حدثنا الأشعثُ بن سليم ، قال : سمعت أبي يحدِّث ، عن مسروق

عن عائشة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ : فِي طُهُورِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ (١) . « ٥٠: ٥

قال شعبة: ثم سَمِعْتُ الأَشْعَثَ بواسِطَ يقولُ: «يُحِبُّ التَّيَامُنَ

= (٤١٤١) في اللباس: باب في الانتعال ، وابن ماجة (٤٠٢) في الطهارة: باب التيمن في الوضوء ، من طريق أبي جعفر النفيلي ، ثـلاثتهم عن زهير بن معـاويـة ، بهـذا الإسناد. وصححة ابن خزيمة برقم (١٧٦).

وأخرجه الترمذي (١٧٦٦) في اللباس: باب ما جاء في القمص، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والبغوي في «شرح السنة» (٣١٥٦) من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به، ولفظه: «كان رسول الله على السرة البسرة وبأ بدأ بميامنه» وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤١٥/٨ عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، به ، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ « إذا لبست فابدأ باليمنى ، وإذا خلعت فابدأ باليسرى » وفي الباب عن عائشة في الحديث الآتى .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو الأشعث : هو سليم بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (١٧٩) .

وأخرجه النسائي ١٨٥/ في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، و ١٨٥/٨ في الزينة: باب التيامن في الترجل، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي ٢٧/٢، ، وأحمد ٢/٤٦ عن بهز ، و ٢٧/١ عن عفان ، و ٢/٢٧ عن عفان ، و ٢/٢٧ عن محمد بن جعفر ، و ٢٠٢/٦ عن يحيى ، والبخاري (١٦٨) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل ، عن حفص بن عمر ، و (٤٢٦) في الصلاة : باب التيمن في دخول المسجد وغيره ، عن سليمان بن حرب ، ومن طريقه البغوي في « شرح السنة » (٢١٦) ، والبخاري (٥٣٨٠) في الأطعمة : باب =

- وَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ - : شَهِدْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ : يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ .

### ذكرُ استحباب الوُضُوءِ ثلاثاً ثلاثاً

عبدُ الله ، أخبرنا الأوزاعي ، أخبرنا المُطَّلِبُ بنُ حَنْطَب

أَنْ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ عِمْ كَانْ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، يُسْنِدُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ بِنَ عِمْ كَانْ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، يُسْنِدُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

التيمن في الأكل وغيره ، عن عبدان ، عن عبد الله بن المبارك ، و (٥٨٥٤) في اللباس : باب يبدأ بالنعل باليمنى ، عن حجاج بن منهال ، و (٩٢٦٥) باب الترجيل والتيمن فيه ، عن أبي الوليد ، ومسلم (٢٦٨) (٢٧) في الطهارة : باب التيمن في الوضوء وغيره ، عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، وأبو داود (٤١٤٠) في اللباس : باب في الانتعال عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم ، والبيهقي في «السنن » ١/٢١٦ من طريق :شر بن عمر وأبي عمرو الحوضي ، كلهم عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢١٠/٦ عن وكيع ، عن أبيه ، ومسلم (٢٦٨) (٢٦) عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن أبي الأحوص ، والترمذي (٦٠٨) في الصلاة : باب ما يستحب من التيمن في الطهور ، وابن ماجة (٤٠١) في الطهارة : باب التيمن في الوضوء ، عن هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، كلاهما عن أشعث بن سليم ، بهذا الإسناد .

(١) رجاله ثقات ، وفي سماع المطلب من عبد الله بن عمر خلاف ، وحبان : هو ابن موسى بن سوار المروزي الكشميهني ، وعبد الله : هو ابن المبارك ، وأخرجه النسائي ٢/١٦ ، ٦٣ في الطهارة : باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ، عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٧٢/١ من طريق روح ، و٢/٨ ، وابن ماجة (٤١٤) في الطهارة : باب الوضوء ثلاثـاً ثلاثـاً ، من طريق الـوليد بن مسلم ، كــلاهما عن الأوزاعي بهــذا الإسناد .

## ذكرُ إباحةِ غسلِ المُتوضىَّ بعضَ أعضائه شفعاً وبعضَها وِتراً في وُضُوئه

الخُوَارِزْمي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بنِ أبي سَلَمَة ، عن عمرو بنِ يحيى ، عن أبيه

عن عبدِ اللهِ بن زيدِ قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِنْدَنَا فِي النَيْتِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرِ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ ماءٌ ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (۱) .

## ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء أن يقتصِرَ مِن عَدَدِ الوضوءِ على مرَّتين مَرَّتَيْن

١٠٩٤ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ عُمير (٢) بنِ يوسف بن جوصى أبو الحسن ،
 قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوب ، قال : حدثنا زيدُ بنُ الحُباب ، عن ابنِ تُوْبَانَ ، قال : حدثني عبدُ اللَّهِ بن الفُضل ، عن الأعرج

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، صالح بن مالك الخوارزمي أبو عبد الله ، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢١٦/٩ : كان صدوقاً ، وباقي رجاله على شرط الشيخين ، وأخرجه أحمد \$ / ٠٤ عن هاشم بن القاسم ، والبخاري (١٩٧) في الوضوء : باب الغسل والوضوء في المحضّب والقدّح والخشب والحجارة ، عن أحمد بن يونس ، والدارمي ١٧٧/١ باب الوضوء مرتين ، عن يحيى بن حسان ، كلهم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، بهذا الإسناد .

وتقدم من طرق أخرى برقم (۱۰۷۷) و (۱۰۸٤) و (۱۰۸۵) واستوفي تخريج كل طريق في موضعه . وقوله : بتور من صفر ، أي : إناء من نحاس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عمر ، والتصويب من « تذكرة الحفاظ » ٧٩٥ ، و « الوافي » ٢٧١/٧ .

## عن أبي هريرة ، أنَّ النبيُّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (١) . ١: ٤

## ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يقتصِرَ في الوُضُوءِ على مَرَّةٍ مِذَا أُسبغ

الْهَمداني ، قال : حدثنا عمرو بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا عمرو بنُ علي ، قال : حدثنا يحيى القطّان ، عن سفيان ، قال : حدثني زيدُ بن أَسْلَم ، عن عطاء بن يَسار

عن ابن عباس ، قال : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللّهِ ، قَنَوَضًا مَرَّةً مَرَّةً (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت مختلف فيه ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/١، وأبو داود (١٣٦) في الطهارة: باب الوضوء مرتين ، والترمذي (٤٣) في الطهارة : باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين ، والبيهقي في السنن ١/٧٩ من طرق عن زيد بن الحباب ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا إسناد صحيح ، وصححه الحاكم ١/٠٥١ ووافقه الذهبي ، وفي الباب ما يشهد له عن عبد الله بن زيد عند البخاري (١٥٨)، وأحمد ٤/١٤، وعن ابن عمر عند الحاكم

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه أبو داود (١٣٨) في الطهارة : باب الوضوء مرة مرة ، عن مسدد ، والترمذي (٤٢) في الطهارة : باب ما جاء في الوضوء مرة مرة ، عن محمد بن بشار ، والنسائي ٢/١٦ في الطهارة ، عن محمد بن المثنى ، وابن ماجة (٢١١) في الطهارة : باب ما جاء في الوضوء مرة مرة ، عن أبي بكر بن خلاد الباهلي ، كلهم عن يحيى القطان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨) ، والبخاري (١٥٧) في الوضوء : باب الوضوء مرة مرة ، عن محمد بن يوسف ، والدارمي ١٧٧/١ عن أبي عاصم ، و١٨٠/١ عن قبيصة ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩/١ من طريق أبي عاصم ، والبيهقي ٢٩/١ من طريق القاسم بن محمد الجرمي ، و ٢٩/١ من طريق =

# ٤ ـ باب نواقض الؤضُوءِ

بن بن الحسن بنُ سفيان الشَّيباني ، قال : حدثنا حِبّان بن موسى ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني صَدَقَة بن يسار ، عن عقِيل بن جابر

عن جابر بن عبد الله ، قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ، وَالله ، وَالله ، وَعَلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ امرأَةً وَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ امرأَةً رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ امرأَةً رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ امرأَةً وَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا أَخْبِر ، حَلَفَ لاَ يُسْتَهِي حَتَّى يهرِيق (١) في زُوْجُهَا وَكَانَ غَائِباً ، فَلَمَّا أُخْبِر ، حَلَفَ لاَ يُسْتَهِي حَتَّى يهرِيق (١) في أَصْحَابِ مُحَمَّد ، وَهَا ، فَخَرَجَ يَسْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ فَيَقَل ، فَعَلَ : « مَنْ رَجُل يَكْلَوُنَا لَيْلَتَنا فَنَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَلِي مَنْزِلاً ، فَقَالَ : « مَنْ رَجُل يَكْلَوُنَا لَيْلَتَنا هَذِهِ » ؟ فانتدب رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالاً :

<sup>=</sup> عبد الرزاق ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٢٦) من طريق المؤمل بن إسماعيل كلهم عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد .

وتقدم برقم (۱۰۷٦) و (۱۰۷۸) و (۱۰۸۸ ) من طرق أخرى وسبق تخريجها عندها .

<sup>(</sup>١) بياض في « الإحسان » ، واستدرك من « الأنواع والتقاسيم » 3 / لوحة 7 .

نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ ﷺ : « فَكُونَا بِفَم الشِّعْبِ » ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُه نَزَلُوا إلى شِعْب مِنَ الوَادِي ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَم الشِّعْبِ ، قَالَ الْأَنْصَارَيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ : أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيكَ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ ؟ قَالَ : اكْفِنِي أُوَّلَهُ ، قَالَ : فَاضْطَجَعَ المُهَاجِرِيُّ ، فَنَامَ ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى زَوْجُ المَرْأَةِ ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ الرَّجُل ، عَرَفَ أَنَّهُ ربِيئَةُ (١) القَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهْم ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، فَوَضَعَهُ ، وَثَبَتَ قَائِماً يُصَلِّي ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَرَ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، وَثَبَتَ قَائِماً يُصَلِّي ، ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِثَةَ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ ، وَقَالَ : اجْلِسْ ، فَقَدْ أَتِيتَ ، فَوَثَبَ ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلِّ عَرَفَ أَنَّهُ قد نَذِرَ بهِ ، هَرَبَ (٢) ، فَلَمَّا رَأَى المُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ(٣)، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلاَ أَهْبَبْتَنِي أُوَّلَ مَا رَمَاكَ ! ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا ، فَلَمْ أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أَنْفِذَهَا ، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ ، رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَضَيِّعَ تَغْراً أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِهِ ، لقَطِّعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أَنْفِذَهَا ﴿ ) لَ 0 . : 8

<sup>(</sup>١) الربيئة : هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي فينذر أصحابه .

<sup>(</sup>٢) في صحيح ابن خزيمة : فهرب ، ولفظ أبي داود : فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ، وقوله : نذروا به ، أي : شعروا به وعلموا بمكانه .

<sup>(</sup>٣) في « الإحسان » : الرماء ، والمثبت من « الأنواع » ٤ / لوحة ٦٤ ، ومصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف ، عقيل بن جابر لم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه غير صدقة بن يسار ، وباقي رجاله ثقات ، وعلق البخاري في صحيحه ٢٨٠/١ طرفاً منه بصيغة التمريض .

## ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أَنَّ القيءَ يَنْقُض الطهارةَ سواء كان مِلءَ الفم ِ أو لم يَكُنْ

المحمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمة ، قال : حدثنا أبو موسى قال : حدثنا أبو موسى قال : حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبدِ الوارث ، قال : سمعتُ أبي ، قال : حدَّثنا حُسَيْنٌ المعلم ، قال : حدثنا يحيى بنُ أبي كثير ، أن [ ابنَ ] عمروِ الأوزاعيَّ حدثه ، أن يعيشَ بنَ الوليد حدثه ، أن معدانَ بن طلحةَ حدثه .

أَنَّ أَبِهِ الدرداءِ حدَّثه ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءً (١) .

وأخرجه أحمد ٣٤٣/٣ ، ٣٤٤ ، وأبو داود (١٩٨) في الطهارة : باب الوضوء من الدم ، من طريقين عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٥٩/٣ عن يعقوب ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، به . وأخرجه الدارقطني ٢٢٣/١ ، والبيهقي في السنن ١٤٠/١ من طريقين عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٣٦) .

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ٧٠/١: وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً للطهارة ، ويقول : لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية ، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهب الشافعي ، وقال أكثر الفقهاء : سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء ، وهذا أحوط المذهبين وبه أقول ، وقول الشافعي قوي في القياس ، ومذهبهم أقوى في الاتباع ، ولست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر ، والدم اذا سال ، أصاب بدنه وجلده ، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال : إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصب شيئاً من ظاهر بدنه ، ولئن كان كذلك ، فهو أمر عجب .

(١) إسناده صحيح ، وأبو موسى : هـو محمد بن المثنى ، وابنُ عمـرو الأوزاعي هو =

عبد الرحمن ، وهو عند ابن خزيمة (١٩٥٦) بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في « السنن الكبرى » ، كما في « تحفة الأشراف » 778/4 ، والحاكم 177/4 من طريق أبي موسى محمد بن المثنى ، به ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبى .

وقد روي الحديث أيضاً من طريق عبد الصمد وأبيه عبد الوارث بهذا الإسناد ، لكن بزيادة أبي يعيش وهو الوليد بن هشام بن معاوية الأموي بين ابنه يعيش ومعدان ابن طلحة ، وأخرجه بهذه الزيادة : أحمد 7/33 ، وأبو داود 7/33 في الطهارة : الصوم : باب الصام يستقيء عمداً ، والترمذي 1/30 في الطهارة : باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ، والدارمي 1/31 باب القيء للصائم ، والدارقطني 1/301 و 100 ، وابن الجارود برقم 1/30 ، والطحاوي 1/30 ، والبيهقي في « السنن » 1/30 و 1/30 ، وابن خزيمة برقم 1/30 ، وقال : والصواب ما قال أبو موسى (محمد بن المثنى ) : إنما هو : يعيش ، عن معدان ، عن أبي الدرداء .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم عن قائله، فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبى كثير على الاستقامة.

قلت : ورواية هشام الدستوائي أخرجها ابن أبي شيبة ٣٩/٣ ، وأحمد ١٩٥/٥ و ٢٧٧ ، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٢٣٤/٨ ، وابن خزيمة برقم (١٩٥٩) ، والحاكم ٢٣٤/١ .

ورواية حرب بن شداد أخرجها ابن خزيمة برقم (١٩٥٨) ، والحاكم ٢٦/١ ، و والبغوي في « شرح السنة » (١٦٠) ، غير أن البغوي خالف ابن خزيمة والحاكم ، فجعل الصحيح في الإسناد : عن يعيش بن الوليد ، عن أبيه ، عن معدان .

قال الترمذي : وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ، فأخطأ فيه ، فقال : عن يعيش بن الوليد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الدرداء ، ولم يذكر فيه الأوزاعي ، وقال : عن خالد بن معدان ، وإنما هو معدان بن أبي طلحة .

قلت : رواية معمر هذه أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (٥٢٥) =

## ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناسِ أَن النومَ لا يُوجِبُ الوضوء على النائِم ِ في بعض ِ الأحوال

١٠٩٨ - أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمدَاني ، حدثنا عمرو بنُ علي ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا أبن جُريج ، قال : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُّ حِينٍ (١) أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَصلِّي لِلْعَتَمَةِ إِمَّا إِمَاماً وَإِمَّا خلواً ؟ فقال :

سمعت ابن عباس يقول: أَعْتَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِالْعَتَمَةِ مَتَى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا واسْتَيْقَظُوا ، فَقَالَ عُمَرُ رضي اللّه عنه: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ، عَلَيْ ، كَأَنِي رضي اللّه عنه: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: انظُرُ إِلَيْهِ الآنَ تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هٰكَذَا »(٢) . ٣٤ : ٣٤

و (٧٥٤٨) ، ومن طريقه أخرجها أحمد ٦/ ٤٤٩ .

وقد رد المرحوم أحمد شاكر ادعاء الترمذي خطأ معمر ، انظر « سنن » الترمذي ١٤٧/ ، ١٤٧ .

وأخرجه ابن أبي شيبة 79/7، وأحمد 70/7، والطيالسي 10/7، والبيهقي في « السنن » 10/7، من طريق شعبة ، عن أبي الجودي ، عن بلج ، عن أبي شيبة المهري ، عن ثوبان ، به . وإسناده صحيح .

وكل من ذكرنا رووه بلفظ « قاء فأفطر » إلا الترمذي فلفظه « قاء فتوضأ » ، ولفظ عبد الرزاق : « استقاء رسول الله ﷺ فأفطر ، وأُتى بماءٍ فتوضأ » .

وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء ، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله ، ويأمر الناس بفعله ، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء .

<sup>(</sup>١) في الأصل : خير ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما ، عمرو بن علي هو الفلاس ، وأبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد ، وعطاء : هو ابن أبي رباح . وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم (١٥٣٢) في باب مواقيت الصلاة .

وأخرجه عبـد الرزاق (٢١١٢) عن ابن جريج ، بهـذا الإسناد ، ومن طـريق عبد =

## ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أنَّ هٰذا الخبرَ كان في أوَّل ِ الإسلامِ

۱۰۹۹ \_ أخبرنا ابن خزيمة ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جُريج ٍ ، أخبرني نافع

حدثنا ابن عمر ، أَنَّ النَّبِيَّ ، ﷺ ، شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ، حَتَّى رَقَدْنَا في الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ استَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثم اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ، ﷺ : « لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْضِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ »(١) .

الرزاق -أخرجه البخاري (٥٧١) في المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ومسلم (٦٤٢) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني في « الكبير » (١١٤٢٤) ، والبيهقي ١/٤٤٩.

وأخرجه الحميدي (٤٩٢) ، والبخاري (٧٢٣٩) في التمني : باب ما يجوز من اللو ، والنسائي ٢٦٦/١ في المواقيت : باب ما يستحب من تأخير العشاء ، من طريق سفيان ، عن ابن جريج ، به وصححه ابن خزيمة (٣٤٢) .

وأخرجه النسائي ١/٢٦٥ من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، به .

وأخرجه الطبراني (١١٣٥٨) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري ، عن عون ابن معمر، عن ابراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس. وسيورده المؤلف بعده من طريق ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وسيورده برقم (١٥٣٣) في باب الصلاة ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء ، عن ابن عباس . ويخرج في موضعه .

والعُتمة: أي صلاة العشاء، كان الأعراب يسمونها صلاة العتمة، تسمية بالوقت، والعتمة: ظلمة الليل، وقوله: «خلواً» أي: منفرداً، وفي صحيح مسلم (٦٤٤) من حديث ابن عمر مرفوعاً: « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل».

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في « صحيح » ابن خزيمة برقم (٣٤٨) . وأخرجه مسلم (٦٣٩) (٢٢١) في المساجد ومواضع الصلاة : باب وقت العشاء وتأخيرها ، عن محمد بن رافع ، بهذا الإسناد . وهو في « مصنف » عبد الرزاق برقم (٢١١٥) ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٨٨/ ، والبخاري (٥٧٠) في =

ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الرُّقَادَ الذي هو النعاسُ لا يُوجِبُ على مَنْ وُجِدَ فيه وضوءاً ، وأن النومَ الذي هو زوالُ العقل يُوجِبُ على من وُجِدَ فيه وضوءاً

معروف ، حدثنا هارونُ بن معروف ، حدثنا شفيانُ ، عن عاصم ، عن زِرِّ ، قال :

أَتَيْتُ صَفْوَانَ بِنَ عَسَّالِ المُرَادِيُّ فَقَالَ لِي : مَا حَاجَتُكَ ؟ قُلْتُ لَهُ : الْبَتِغَاءُ الْعِلْمِ ، قال : فَإِنَّ الملائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رَضَى بِمَا يَطْلُبُ ، قُلْتُ : حَكَّ في نَفسِي المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبُوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ ، عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبُوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ ، عَلَى أَمُرُنَا أَسُلُكَ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : نعمْ ، كانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرِ (١) \_ أَوْ مُسَافِرِينَ \_ أَنْ لَا نَنزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ (١) \_ أَوْ مُسَافِرِينَ \_ أَنْ لَا نَنزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ (١) \_ أَوْ مُسَافِرِينَ \_ أَنْ لَا نَنزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب.

وصححه ابن خزيمة أيضاً (٣٤٧)من طريق محمد بن بكر البرساني ، عن ابن جريج ، به .

وأخرجه أحمد ٢ /١٢٦ عن سريج ، عن فليح ، عن نافع ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٢١١٦) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٤٣) ، والبزار (٣٧٦) ، عن معمر ، عن الزهري ، ، عن سالم ، عن ابن عمر . وسيورده المؤلف برقم (١٥٣٧) في باب الصلاة ، من طريق الحكم بن عتيبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . ويخرج من طريقه هناك .

وفي الباب عن ابن مسعود عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ٢٩٦٦، وأبي يعلى ٢/٢٥٠، والطيالسي (٣٣٣)، وأحمد ٢/٣٢، والنسائي ١٨/٢، والطبراني في الكبير (١٠٢٨)، والبزار (٣٧٥).

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : سفراً ، وهو جمع سافر ، كما يقال : تاجر وتجر ، وراكب وركب .

## وَلَيَالِيَهِنَّ إِلًّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ (١) . ٣٤:٣

(۱) إسناده حسن ، عاصم : هو ابن بهدلة حديثه حسن ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه عبد الرزاق (۷۹۵) ، والشافعي ۱۳۳۱ ، وابن أبي شيبة ۱۷۷۱ ، ۱۷۷۱ ، والحميدي (۸۸۱) ، وأحمد ۲۳۹۶ و ۲۶۰ ، والنسائي ۸۳/۱ في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ، وابن ماجة (٤٧٨) في الطهارة وسننها : باب الوضوء من النوم من طريق ابن أبي شيبة ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ۱/۲۸ ، والبيهقي في «السنن » ۱/۲۷۲ ، والطبراني (۷۳۵۳)، وابن خزيمة في «صحيحه » (۱۷) ، والبغوي في «شرح السنة » (۱۲۱) من طرق عن سفيان بن عيينة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٢) ، والنسائي ٨٣/١ ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني (٧٣٥١) .

وأخرجه عبد الرزاق (۷۹۳) عن معمر ، عن عاصم ، به ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٣٥٤ ، ٢٤٠ ، والطبراني (٧٣٥٢) ، والبن خزيمة في « صحيحه » (١٩٣) .

وأخرجه الطيالسي (١١٦٦) ، والترمذي (٩٦) في الطهارة : باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، والنسائي 1/4 ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 1/4 ، والطبراني في « الصغير » 1/4 ، وفي « الكبير » (٧٣٤٧) و (٧٣٤٨) و (٧٣٤٨) و (٧٣٤٨) و (٧٣٥٨) و (٧٣٥٨) ، والبغوي (١٦٢) ، من طرق عن عاصم ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ونقل عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب .

وأخرجه الطحاوي ٨٢/١ عن نصربن مرزوق ، عن عفان ، عن عبد الـواحد بن زياد ، عن عطية بن الحارث ، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة ، عن صفوان ، وهذا سند حسن في الشواهد .

وقوله: «لكن من غائط وبول ونوم» قال الخطابي في « معالم السنن » ١٦٢٠: كلمة «لكن » موضوعة للاستدراك وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء ، وهو قوله: كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ثم قال: لكن من بول وغائط ونوم ، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف ، وغسل الرجل مع سائر البدن ، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد ، لكن عمرو ، وما رأيت زيداً ، لكن خالداً .

قال أبو حاتم: الرُّقاد له بداية ونهاية ، فبدايتُهُ النعاسُ الذي هو أوائلُ النوم ، وصفتُهُ أن المرءَ إذا كُلِّمَ فيه يسمع ، وإن أحدث ، عَلِمَ إلا أنه يتمايلُ تمايلًا . ونهايتُهُ زوالُ العقل ، وصفتُهُ أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم ، وإن تكلم لم يفهم . فالنعاسُ لا يُوجِبُ الوضوءَ على أحد قليلُهُ وكثيرُهُ على أيِّ حالةٍ كان الناعسُ ، والنوم يوجب الوضوء على مَنْ وُجِدَ على أيِّ حالة كان النائم . على أن اسمَ النوم قد يقع على النّعاس ، والنعاس على النوم ، ومعناهما مختلفان ، والله عز وجل فرق بينَهما بقوله ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٥٥ ] ولما قَرَنَ ، ﷺ ، في خبر صفوانَ بَيْنَ النوم ، والغائطِ ، والبول ، في إيجاب الوضوءِ منها ، ولم يكن بينَ البول ِ والغائط فَرْقَانِ ، وكان كلُّ واحدٍ منهما قليل أحدِهِما أو كثيره أوجب عليه الطهارة ، سواء كَانَ البائلُ قائماً ، أو قاعداً ، أو راكعاً ، أو ساجداً ، كان كُلُّ مَنْ نام بزوال العقل ، وجب عليه الوضوءُ ، سواء اختلفت أحواله ، أو اتفقت ، لأن العلة فيه زوالَ العقل لا تَغَيُّر الأحوال عليه ، كما أن العلةَ في الغائط والبول وجودُهُما لا تَغَيُّر أحوال البائل والمتغوط فيه(١).

#### ذكرُ الأمرِ بالوضوء مِن المذي وضوءَ الصلاة

ا ۱۱۰۱ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي النَّضْر مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان بن يَسار

<sup>(</sup>١) وانظر مذاهب العلماء في النوم الناقض للوضوء في « المغني » ١٧٢/١ ـ ١٧٦ .

عن المقدادِ بن الأسود ، أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي النَّهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلُهُ ، قَالَ المِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : « إِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » (١) .

قال أبو حاتم: مات المقداد بن الأسود بالجُرُف ، سنة ثلاث وثلاثين . ومات سليمان بن يسار سنة أربع وتسعين (٢) ، وقد سمع سليمان بن يسار المقداد وهو ابنُ دون عشر سنين .

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات إلا أن في السند انقطاعاً سقط منه ابن عباس ، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي ، وقد أخرجه مسلم (٣٠٣) (١٩) ، وابن خزيمة (٢٩) ، والنسائي ٢١٤/١، والبيهقي في «معرفة السنن» ٢٩٢/١، من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسل المقداد إلى النبي على فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله : « توضأ وانضح فرجك» .

وهو في «الموطأ» ٢٠/١ في الطهارة: باب الوضوء من المذي ، ومن طريق مالك عن أبي النضر ، عن سليمان ، عن المقداد أخرجه الشافعي ٢٣/١ ، وعبد الرزاق (٢٠٠) ، وأحمد ٢٥/١ ، وأبو داود (٢٠٠) في الطهارة: باب في الملذي ، والنسائي ٢/١٩ و٢١٥ في الطهارة ، وابن ماجة (٥٠٥) ، وابن الجارود (٥) ، والبيهقي في السنن ١/١٥١ ، وفي « المعرفة » ٢٩١/١ ، وابن خزيمة برقم (٢١) وسيعيده المؤلف برقم (١١٠) . ولابن أبي شيبة ١/٩٠ من طريق هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن علي ، قال : كنت أجد مذيا ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي عن ذلك لأن ابنته عندي ، فاستحييت أن أسأله ، فقال : « إن كل فحل يمذي ، فإذا كان المني ، ففيه الغسل ، وإذا كان المذي ففيه الوضوء » . وانظر الحديثين بعده .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية ذكرها البخاري في « التاريخ الصغير » ١ / ٢٣٥ ، وعدها الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٤٤٧/٤ شاذة ، ونقل عن ابن سعد في « الطبقات » ٥ / ١٧٥ أنه مات سنة سبع ومئة ، وقال : وكذا أرخه مصعب بن عبد الله ، وابن =

## ذِكْرُ البِيانِ بأنَّ قولَه ﷺ « فلينضح فرجه » أرادَ به: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ

الطَّيَالسي ، حدثنا زائدة بن قُدامة ، حدثني الرُّكيْن بن الربيع الفَزَاري ، عن حصين بن قَبيصَة (١)

عَنْ عَلَي بِن أَبِي طَالَبِ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وإِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وإِذَا رَأَيْتَ المَاءَ ، فَاغْتَسِلْ »(٢) .

معين والفلاس ، وعلي بن عبد الله التميمي ، والبخاري وطائفة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، فيكون مولده على هذا في أواخر أيام عثمان في سنة أربع وثلاثين ، أي أنه ولد بعد موت المقداد بسنة ، فأنى له أن يسمع منه .

(١) تحرف في الأصل إلى عقبة .

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه النسائي ١١٢/١ في الطهارة : باب الغسل من المني ، من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود الطيالسي ١ /٤٤ عن زائدة ، بهذا الإِسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٢/١ عن حسين بن علي ، والطحاوي في «شرح معانى الآثار » ٤٦/١ من طريق عبد الله بن رجاء ، كلاهما عن زائدة ، به .

وأخرجه أحمد ١/٥٥١ عن يزيد ، عن شريك ، وأبو داود (٢٠٦) في الطهارة : باب في المذي ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عبيدة بن حميد ، كلاهما عن الركين بن الربيع ، به .

ومن طريق بشر بن معاذ ، عن عبيدة بن حميد ، عن الركين ، به ، سيورده المؤلف برقم (١١٠٧) .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤) ، والطيالسي ٢/٤١ ، وابن أبي شيبة ٢/٩٠ ، وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤) ، والبخاري (١٣٢) في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ، و (١٧٨) في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر ، ومسلم (٣٠٣) في الحيض: باب المذي ، والنسائي ١٨٥/ باب ما ينقض الوضوء ، و ٢١٤/١ باب الوضوء من المذي ، والطحاوي =

قال أبو حاتِم: يُشبِه أن يكونَ عليُّ بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رَسُولَ اللّهِ ، عَلَيْ ، عن هذا الحكم فسأله وأخبره ، ثم أخبر المقداد علياً بذلك ، ثم سأل عليٌّ رَسُولَ اللّهِ ، هُ عما أخبره به المقداد حتى يكونا سؤالين في موضعين مختلفين ، والدليل على أنهما كانا في موضعين أن عند سؤال عليّ النّبيّ ، والدليل على أنهما كانا غير موضعين أن عند سؤال عليّ النّبيّ ، هيلاك هذا على أنهما غيرُ متضادين (١) .

في «شرح معاني الآثار » ٢/١٦) ، والبيهقي في « السنن » ١١٥/١ ، والبغوي في « شرح السنة » (١٥٩) من طرق عن الأعمش ، عن منذر الثوري ، عن ابن الحنفية ، عن علي . وصححه ابن خزيمة برقم (١٩) .

وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲) و (۲۰۳) ، وأحمد ۱۲۲/۱ ، وأبو داود (۲۰۸) و (۲۰۹) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن علي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٠١ ، وأحمد ٥٠/١ و ١٠٩ و ١١١ ، ١١٢ و ١٢١ ، والترمذي (١١٤) في الطهارة : باب ما جاء في المني والمذي ، وابن ماجة (٤٠٥) ، والطحاوي ٢/١٦ من طرق عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن على .

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣) ، والطحاوي ٤٦/١ ، من طريق عبيدة بن حميد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن على .

وسيــورده بــرقم (١١٠٤) من طــريق زائــدة ، عن أبي حـصيـن ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي .

وبرقم (١١٠٥) من طريق إياس بن خليفة ، عن رافع بن خديج ، عن علي . وبرقم (١١٠٦) من طريق مالك كما تقدم في الحديث (١١٠١) .

(١) قال الحافظ في « الفتح » ٢/٩٧٩ - ٣٨٠ : أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي ، ولو حملوه على أنه لم يحضر ، لأوردوه في مسند المقداد ، ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي ، قال : فقلت لرجل جالس إلى جانبي : سله فسأله ، ووقع في رواية مسلم « فقال : يغسل ذكره ويتوضأ » بلفظ الغائب فيحتمل =

## ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن غسلَ الذكرِ لِلمذي لا يجزى، به صلاته(۱) دون الوضوء ، وأن الوضوء يُجزى،(۲) عن نَضْح ِ الثوب له

الماعيلُ بن السّبّاق ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيم ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاق ، حدثني سعيدُ بنُ عُبَيدِ بن السّبّاق ، عن أبيه

أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر ، ففي مسلم أيضاً : « فسأله عن المذي الذي يخرج من الإنسان » وفي « الموطأ » نحوه ، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن على ، قال : كنت رجلًا مذاء ، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فقال النبي : لا تفعل ، ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك ، وأنه سأل عن ذلك بنفسه ، ووقع في رواية للنسائي ، أن عليًّا ، قال : أمرت عماراً أن يسأل ، وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن عليّاً قال : سألت ، وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًّا أمر عماراً أن يسأل ، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيـد إلا بالنسبـة لآخره، لكـونه مغـايراً لقـوله: إنـه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة ، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك ، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي ، ويؤيد أنه أمر كلًّا من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس ، قال : تذاكر على والمقداد وعمار المذي ، فقال على : إنني رجل مذاء ، فاسألا عن ذلك النبي علي ، فسأله أحد الرجلين ، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد ، وعلى هذا ، فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً لكونه قصده ، لكن تولى المقداد الخطاب دونه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «صلاة»: خ.

<sup>(</sup>٢) كذا في « الأنواع والتقاسيم » و « الإحسان » يجزىء ، بالإثبات ، وأخشى أن يكون خطأ ، صوابه « لا يجزىء » ، لأن الحديث المندرج تحت هذا العنوان ينص على الوضوء والنضح معاً .

عن سهل بن حُنيف قال: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً ، فَكُنْتُ أَكْثِرُ اللّهِ ، ﷺ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَكُنْتُ أَكْثِرُ الاغْتِسَالَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: « إِنَّمَا يُجْزِئكَ مِنْهُ الوُضُوءُ » . فَقُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قال : « يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِن ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قال : « يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِن ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ »(١) .

### ذكرُ إيجابِ الوضوءِ على المُمْذِي والاغتسال ِ على المُمْني

١١٠٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا محمدُ بن عثمان العِجلي ، قال : حدثنا حسينُ بن علي ، عن زائدةَ ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلَمي

عن عليِّ بنِ أبي طالب قال : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَسَأَلْتُ النبيَّ ، عَيِّ مَذَّاءً ، فَسَأَلْتُ النبيَّ ، عَيِّ ، فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ المَاءَ ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ ، وَإِذَا رَأَيْتَ المَنِيُّ فَاغْتَسِلْ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٩ ، وأبو داود (٢١٠) في الطهارة : باب في المذي ، والترمذي (١١٥) في الطهارة : باب الوضوء من باب في المذي يصيب الثوب ، وابن ماجة (٢٠٥) في الطهارة : باب الوضوء من المذي ، والدارمي في الوضوء ١/١٨٤ ، والطحاوي ٢/٧١ من طرق عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . وقوله : « ترى » هو بضم التاء بمعنى تبصر .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (٢٦٩) في الغسل : باب غسل المذي والوضوء منه ، عن أبي الوليد الطيالسي ، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٥٨) ، وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/١٤ من طريق عبد الله بن رجاء ، والطيالسي ٤/١٤ ، ثلاثتهم عن زائدة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٢٩/١ ، والنسائي ٩٦/١ في الطهارة : باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي ، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨) ، وابن الجارود (٦) ، من طرق عن أبي بكربن عياش ، عن أبي حصين ، به . ولفظه : =

## ذكرُ خبرٍ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنه مضادً لخبرٍ أبي عبد الرحمٰن السُّلَمي الذي ذكرنا

الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أميَّةُ بن بِسْطَام، قال : حدثنا أميَّةُ بن بِسْطَام، قال : حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع ، قال : حدثنا رَوْح بن القاسم، عن (١) ابن أبي نَجِيح ، عن عطاء ، عن إياس بن خليفة

عن رافع بن خَدِيج ، أَنَّ عَلِيّاً أَمَرَ عَمَّاراً (٢) أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، عَن المَذْي ِ ، فَقَالَ : «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأَ» (٣) . رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، عَن المَذْي ِ ، فَقَالَ : «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأَ» (٣) . ٦٥ : ٣

## ذِكْرُ خبرٍ ثالثٍ يُوهِمُ مَنْ لم يطلبِ العلمَ مِن مظانّه أنه مُضَادّ للخبرين اللذينِ تقدّم ذكرُنا لهما

١١٠٦ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القَعْنبي ، عن مالكٍ ، عن أبي النَّضر مولى عُمَرَ بن عبيد الله ، عن سليمان بن يَسَار

عن المِقداد بن الأسود، أنَّ علِيَّ بنَ أبي طَالِبِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ

عن علمي قال : كنت رجلًا مذاءً ، فأمرت رجلًا يسأل النبي ﷺ ـ لمكان ابنته ـ ، فسأل ، فقال : « توضأ واغسل ذكرك » ، ولم يرد عند من ذكرنا جملة : « وإذا رأيت المني فاغتسل» .

وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم (١١٠٢) و (١١٠١) .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عمار ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وابن أبي نجيح : هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكي ثقة روى له الستة ، وأخرجه النسائي ٩٧/١ في الطهارة : باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي ، والطحاوي ٤٥/١ من طريقين عن أمية بن بسطام ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث السابق .

وأخرجه بنحوه الحميدي (٣٩) ، والنسائي ٩٧/١ ، والطحاوي ٤٧/١ من طريق سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن عائش بن أنس ، عن علي .

رَسُولَ اللّهِ، ﷺ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتحْيي أَن أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فَسَأَلْتُ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » (١) . ٢٠:٣ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » (١) .

قال أبو حاتِم رحمه الله : قد يتوهَّمُ بعضُ المستمعين لهذه الأخبار ، ممن لم يطلب العلم مِن مظانَّه ، ولا دار في الحقيقة على أطرافه ، أن بينها تضادًا أو تهاتُراً ، لأن في خبر أبي عبدِ الرحمٰن السُّلَمِي : سألتُ النبيُّ عَلَيْهِ . وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبيُّ ، عِينَ ، وفي خبر سليمان بن يسارٍ أنه أمر المقداد أن يسأل رسُول اللَّه ، على ، وليس بينها تهاتُر ، لأنه يحتمِلَ أن يكونَ على بن أبي طالب أمر عماراً أن يسأل النّبي ، عَلِيْ ، فسأله ، ثم أمر المقداد أن يسأله ، فسأله ، ثم سأل بنفسه رَسُولَ اللَّه ﷺ . والدليلُ على صِحة ما ذكرتُ أن مَتْنَ كُلِّ خبرِ يخالِفُ متنَ الخبرِ الآخر ، لأن في خبر أبي عبد الرحمن «كنتُ رجلًا مذَّاءً ، فسألتُ النَّبِيُّ ، ﷺ ، فقال : إذا رأيتَ الماءَ فاغتسل » . وفي خبر إياس ِ بن خليفةَ : « أنه أمر عماراً أن يسألَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، فقال : يَغْسِلُ مَذَاكِيرهُ ويتوضَّأ » ، وليس فيه ذكر « المني » الذي في خبر أبي عبد الرحمن ، وخبر المقداد بن الأسود سؤال مستأنف ، فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللَّذَيْن

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، وأخرجه أبو داود (٢٠٧) في الطهارة ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، بهذا الإسناد . وهو مكرر الحديث (١١٠١) وانظر الحديثين قبله .

ذكرناهما ، لأن في خبر المقداد : « أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالَبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ » . فَذلك ما وصفنا ، على أن هٰذه أسئلة متباينة ، في مواضِعَ مختلفة ، لعلل موجودة ، من غير أن يكونَ بينها تضاد أو تهاتر .

## ذكرُ إيجاب الوُضوءِ من المَذْي والاغتسال من المَنيِّ

المَا اللهُ عَمْرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال حدثنا بِشرُ بن معاذ ، قال : حدثنا عَبِيدَةُ بن حُميد الحَذَّاء ، قال : حدثنا الرُّكَيْن بن الربيع بن عَمِيلة ، عن حُصين بن قَبِيصَة

عن علي بن أبي طالب ، قال : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ في الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّيِّ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ ، فَقَالَ : «لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ ، فَاغْسِلْ اللّهِ يَ عَلَيْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » برقم (۲۰) عن بشر بن معاذ العقدى، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٢/١ ، وأحمد ١٠٩/١ ، وأبو داود (٢٠٦) في الطهارة : باب في المذي ، والنسائي ١١١/١ في الطهارة : باب الغسل من المني ، من طريق عبيدة بن حميد ، به . وتقدم برقم (١١٠٢) من طريق زائدة بن قدامة ، عن الركين بن الربيع ، به ، واستوفي هناك تخريجه من طرقه فانظره . وقوله : « فإذا نضحت الماء فاغتسل » ، ورد في رواية أبي داود والنسائي : « فإذا فضخت » بالفاء والخاء المعجمة ، وفضخ الماء : دفقه ، ويريد بالماء المنى . انظر « النهاية » .

### ذِكْرُ خبرٍ فيه كالدَّليلِ على أن الوضوءَ لا يجبُ مِنْ لَمْسِ ِ المرءِ ذواتِ المحارِمِ

١١٠٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل ، قال : حدثنا قتيبةُ
 ابنُسعيدٍ ، قال : حدثنا الليثُ ، عن ابنِ شهابِ ، عن عُروةَ

عن عائشة : أَنَّهَا أُخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، في الإِنَاءِ الْـوَاحِدِ<sup>(۱)</sup> .

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه مسلم (٣١٩) (٤١) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، والنسائي ١٢٧/١ في الطهارة : باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ، كلاهما عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد .

و أخرجه مسلم (٣١٩) (٤١) ، وأبو عوانة ٢٩٥/١ ، والبيهقي في « السُّنن » ( السُّنن » ١٩٣/١ ؛ من طرق عن الليث، به .

وأخرجه الشافعي ٢٠/١ ، وعبد الرزاق (١٠٢٧) ، والحميدي (١٥٩) ، والحطياليي ٢١/١ ، وابن أبي شيبة ٢٥/١ ، وأحمد ٢٧/١ و ١٢٧ و ١٩٩ ، والبخاري (٢٥٠) في الغسل : باب غسل الرجل مع امرأته ، ومسلم (٣١٩) (٤١) في الحيض ، وأبو داود (٢٣٨) في الطهارة : باب في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل ، والنسائي (١٢٨) في الطهارة : باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك ، وابن ماجة (٣٧٦) في الطهارة : باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ، وابن الجارود (٧٥) ، والبيهقي في « السنن » والسدارمي ١٩١١ و ١٩٢ ، وابن الجارود (٧٥) ، والبيهقي في « السنن » 1٨٧/١ ؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ٦/ ٢٣٠ ، والبخاري (٢٦٣) ، والبيهقي ١٨٧/١ ، ١٨٨ ، من طريقين عن عروة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣١) ، وابن أبي شيبة ١/٣٥ ، وأحمد ١٩١/٦ و ١٩٢ و و ٢٠١ ، والبخاري (٢٩٩) ، وأبو داود (٧٧) ، والنسائي ١٢٩/١ ، والبيهقي ١/١٨٩ ، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة . وأخرجه الدارقطني ١٨٢١ من طرق عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة .

وأخرجه الدارقطنيّ ٥٢/١ ايضاً من طريق أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة .

#### ذِكْرُ الخبرِ الدَّال على أن الملامُسَةَ مِن ذواتِ المحارِمِ لا تُوجِبُ الوضوءَ

١١٠٩ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال:حدثنا القَعْنَبِيُّ ، عن مالكٍ ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزبير ، عن عَمْرو بنِ سُلَيْم الزُّرَقي

عن أبي قتادة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا قَامَ ، حَمَلَهَا ، وإذَا سَجَدَ ، وَضَعَهَا (١) .

وأخرجه من طرق أخرى عن عائشة : ابن أبي شيبة ٢٥/١، وأحمد ٣٠/٦ و ٤٣ و ٦٤ و ١٠٣ و ١٢٩ و ١٥٧ و ١٧١ ، ومسلم (٣٢١) (٤٤) .

وسيورده المؤلف برقم (١١١١) من طريق أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، وبرقم (١١٩٤) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وبرقمي (١١٩١) و (١١٩٥) من طريقين عن معاذة العدوية ، عن عائشة ، وبرقم (١١٩٣) من طريق زائدة ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن عائشة ، وبرقم (١٢٦٢) و (١٢٦٤) من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . ويرد تخريج كل طريق في موضعه .

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه مسلم (٥٤٣) (٤١) في المساجد ، وأبو داود (٩١٧) في الصلاة : باب العمل في الصلاة ، كلاهما عن القعنبي ، عن مالك ، به ، وهو في « الموطأ » ١٧٠/١ في قصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلاة ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٢٩٥ ، ٢٩٦ و ٣٠٣ ، والبخاري (٥١٦) في الصلاة : باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ، والنسائي ٣٠/١ في السهو : باب حمل الصبايا في الصلاة ، والدارمي ٢٩٦١ في الصلاة : باب العمل في الصلاة .

وأخرجه أحمد ٧٩٦/ و ٢٩٧ و ٣٠٤ و ٣١٠ و ٣١١، والطيالسي ١٩٩١، والشافعي ٩٦/١، والحميدي (٢٢١)، ومسلم (٣٤٥) (٤٢)، والنسائي ١٠٩/ ، والطبراني في « الكبير » ٢٢/(٢٠٦١) و (١٠٦٧) و (١٠٦٨) و (١٠٦٠) و (١٠٦٠)

قال الحافظ في « الفتح » : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة ، =

## ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِ على نفي ايجابِ الوضوءِ من الملامسة إذا كانت مِن ذوات المحارم

الحبرنا الفضل ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ، قال : حدثنا ليثُ بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري ، عن عمرو بن سُليْم الـزُرقي (١)

أنه سمع أبا قَتَادة يقول: بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهَ، جلوس (٢) إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، يَحْمِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ أَبِي العَاصِ بِنِ الرَّبِيعِ ، وأَمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْ ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَضَعُهَا وَهِيَ صَبِيَّةٌ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ ، حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِهَا (٣) .

وهو تأويل بعيد ، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة ، وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في مسلم : « رأيت النبي على يؤم الناس وأمامة على عاتقه » قال المازري : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة . وقال النووي : ادعى بعضُ المالكية أن هذا الحديث منسوخ ، وبعضهم أنه من الخصائص ، وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها ، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر ، وما في جوفه معفو عنه ، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة . وقال الفاكهاني : وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن ، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار ، وقد تحرف في الأصل إلى «الرومي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جلوساً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (٥٩٩٦) في الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، عن أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد .

واخرجه أحمد ٣٠٣/٥ و٣٠٤، ومسلم (٩٤٣) في المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة : باب العمل في =

## ذِكْرُ خبرٍ فيه كالدليلِ على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يُوجِبُ الوضوءَ عليها

الطاهر، عَمَرُ بن محمد الهَمدَاني ، قال : حدثنا أبو الطاهر، قال : حدثنا أبو الطاهر، قال : حدثنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : خدتني أفلحُ بنُ حميدٍ الأنصاري ، أنه سَمِعَ القاسمَ بنَ محمد يقول :

سمعت عائشةَ تقول : إِنِّي كُنْتُ لأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ، وَنَ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ وَتَلْتَقِي (١) . ١:٤

الصلاة ، والنسائي ٢/٥٥ في المساجد : باب إدخال الصبيان المساجد ، والدارمي (٢٠٧١ ، وابن الجارود (٢١٤) ، والطبراني ٢٢/(١٠٧١) و (١٠٧٢) و (١٠٧٢) و (١٠٧١) و (١٠٧١) ، والبيهقي في « السنن » ١٢٧/١ ؛ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٣٤٠٥) (٤٣) في المساجد ، وأبو داود (٩١٩) في الصلاة ، والطبراني ٢٢/(١٠٧٧) و (١٠٧٨) و (١٠٧٩) ، من طرق عن عمرو بن سليم الزُّرَقي ، به . وفي إحدى الروايات أن ذلك كان في صلاة الصبح . وانظر ما قبله .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري ، ثقة من رجال مسلم ، وأخرجه أبو عوانة ٢٨٤/١ عن - يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد

وأخرجه أحمد ١٩٢/٦ عن أفلح بن حميد ، بهذا الإسناد

وأخرجه البخاري (٢٦١) في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها ، ومسلم (٣٢١) (٤٥) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر ، والبيهقي في « السنن » ١٨٦/١ ، ١٨٨ ، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وأبو عوانة ١٨٤/١ من طريق ابن أبي فديك ، كلاهما عن أفلح ، به . وأخرجه النسائي ١٨١/١ باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه ، والبيهقي في « السنن » ١٩٤/١ من طريق الزهري ، عن القاسم ، به .

وسیورده المؤلف برقم (۱۲۲۲) و (۱۲۲٤) من طریق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبیه ، به . ویرد تخریجه من طریقه هناك . وتقدم برقم (۱۱۰۸) من طریق الزهری ، عن عروة ، عن عائشة ، وأوردت فی تخریجه طرقه ، فانظره .

ابنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمد بنِ عمرو بن ابنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمد بنِ عمرو بن حزم ، أنه سمع عُرْوَةً بنَ الزبير يقول : دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بنِ الْحَكَم فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ :

أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، عَقُولُ : « إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأُ » (١) . ٢٣:١

و « تختلف أيدينا » : أي يغترف تارة قبلها ، وتغترف هي تارة قبله .

وقوله: « وتلتقي » زيادة في رواية ابن حبان بعد قوله: « تختلف أيدينا فيه » وردت أيضاً عند البيهقي وأبي عوانة. قال الحافظ في «الفتح» ١/٣٧٣: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان ، عن أفلح: « تختلف فيه أيدينا . يعني : حتى تلتقي » . وللبيهقي من طريقه: « تختلف أيدينا فيه ، يعني وتلتقي » وهذا يشعر بأن قوله: « وتلتقي » مدرج .

(۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وقد صححه غير واحد من الأثمة ، وهو في « الموطأ » ٢/١٠ في الطهارة : باب الوضوء من مَس الفرج . ومن طريق مالك أخرجه : الشافعي في « المسند » ٣٤/١ ، وأبو داود (١٨١) في الطهارة : باب الوضوء من مَس الذكر ، والنسائي ٢/٠٠١ في الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر ، والحازمي في « الاعتبار» ص ٤١ ، والبيهقي في السنن ١/١٢٨ ، والمعرفة المحرفة ١/٢٨٠ ، والطبراني في « الكبير » (٤٩٦) ، والبغوي في «شرح السنة » (١٦٥) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٣/١ ، والحميدي (٣٥٢) ، والطيالسي (١٦٥٧) ، والحصوري في وأحمد ٢١٦٦ و ٤٠٦ في الطهارة ، والطحاوي في «أحمد ٢١٦٥) ، وابن الجارود (٢١٦) ، «شسرح معاني الآثمار» ١٨٥/١ ، والمدارمي ١٨٥/١ ، وابن الجارود (٢١) ، والطبراني ٢٤/(٤٨٧) و (٤٨٨) و (٤٩٩) و (٤٩١) و (٤٩١) و (٤٩١) و (٤٩١) و (٤٩١) و (٤٩٠) و (٤٩٠) و (٥٠٠) و (٥٠٠) و (٥٠٠)

وأخرجه عبد الرزاق (٤١٢) من طريق ابن شهاب عن عبد الله ، عن بسرة ، عن زيد بن خالد الجهني . . . ، وصححه الحاكم ١٣٦/١ ، وانظر الحديث (١١١٥) و (١١١٥) و (١١١٨) .

قال أبوحاتم رضي الله عنه: عائذ بالله أن نحتج بخبرٍ رواه مروان بن الحكم وذَووه في شيء مِن كُتُبِنا، لأنا لا نستحلُّ الاحتجاج بغيرِ الصحيح من سائر الأخبار، وإن وافق ذلك مذهبنا، ولا نعتمِدُ مِن المذاهبِ إلا على المنتزَع من الآثار، وإن خالف ذلك قول أئمتنا.

وأما خبر بُسرة الذي ذكرناه ، فإن عُرْوَة بنَ الزبير سَمِعَه من مَروان بن الحكم ، عن بُسرة ، فلم يُقْنِعْهُ ذلك حتى بَعَثَ مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها ، ثم أتاهم ، فأخبرهم بمثل ما قالت بُسْرَة ، فَسَمِعَه عُروة ثانياً عن الشُّرطي ، عن بُسرة ، ثم لم يُقْنِعُه ذلك حتى ذهب إلى بُسْرة فَسَمِعَ منها ، فالخبر عن عُروة ، عن بُسرة ، متصلُّ ليس بمنقطع (۱) ، وصار مروانُ والشُّرطيُّ كأنهما عاريتانِ يُسقطانِ من الإسناد .

#### ذِكْرُ الخبر الدالِّ على أن عُروة سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة نفسِها

الحراني أبو بدر بسَرْ غامَرْطا مِن ديار مُضر ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا الحراني أبو بدر بسَرْ غامَرْطا مِن ديار مُضر ،

وبسرة هي بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل ، وأخت عقبة بن معيط لأمه لها سابقة قديمة وهجرة ، وكانت من المبايعات ، انظر « الإصابة » ٢٤٥/ ـ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ۱۲۲/۱ : وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة ، وانظر كلام الحاكم أيضاً في « المستدرك » الائمة بأن عروة سمعه من بسرة ، وانظر (١١١٣) و (١١١٥) و (١١١٥) و (١١١٥) و (١١١٥) و (١١١٥)

شعيبُ بنُ إسحاق ، قال : حدثني هشامُ بنُ عروة ، عن أبيه ، أن مروان ابنَ الحكم حدثه

عن بُسرة بنتِ صفوان ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ قَالَ : « إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ » قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلْكَ عُرْوَةً ، فَسَأَلَ بُسْرَة ، فَصَدَّقَتُهُ (١ ) . ٢٣: ١

#### ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن عُروة بنَ الزبير سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة كما ذكرناه قبل

1118 \_ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمةَ فال : حدثنا محمد بنُ رافع ، قال : حدثنا ابنُ أبي فُدَيْك ، قال : أخبرني ربيعةُ بنُ عثمان ، عن هِشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن مَروان

عن بُسرة أَنَّ النَّبيَّ ، عَلَيْهُ ، قَالَ : « مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتُوضًّأْ »

<sup>(</sup>١) أحمد بن خالد أبو بدر ، ترجمه الإمام الذهبي في « الميزان » ، ونقل عن الدارقطني قوله : ليس بشيء . وأبوه ترجمه المؤلف في « الثقات ، ٢٢٦/٨ ، وقال : مستقيم الحديث جداً . وباقى رجاله ثقات .

وأخرجه الدارقطني ١٤٦/١ ، والبيهقي في « السنن » ١٢٩/١ و ١٣٠ ، وفي « المعرفة » ١٣٠/١ ، من طرق عن الحكم بن موسى ، عن شعيب بن اسحاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٨٣) في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي ٢١٦/١ في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، وابن الجارود برقم (١٧)، والحاكم ١٣٧/١، والبيهقي في «السنن» ١٢٩/١ و ١٣٠، من طرق عن هشام بن عروة، به .

وانظر الطرق الأخرى للحديث بالأرقام (١١١٢) و(١١١٤) و(١١١٥) و(١١١٦)و(١١١٧).

قَالَ عُرْوَةُ : فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ ، فَصَدَّقَتُه (١) .

# ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِنْ مَسِّ الفرج إنما هو الوضوءُ الذي لا تجوزُ الصلاةُ إلا به

المُعَمِي ، قال : حدثنا مسلمُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحي ، قال : حدثنا مسلمُ بن إبراهيم ، قال : حدثنا عليُّ بنُ المبارك ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن بُسْرة قالت : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، ٢٣: ١ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ » (٢) .

قال أبو حاتِم: لو كان المرادُ منه غسلَ اليدين كما قال بعضُ الناس ، لما قال ، على : « فَلْيُعِدِ الوضُوء » إذ الإعادةُ لا تكونُ إلا للوضوء الذي هو للصلاة .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، رجاله رجال الصحيح ، ابن أبي فديك : هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني ، روى له الجماعة ، وأخرجه ابن الجارود (۱۸) عن أحمد بن الأزهر ، عن ابن أبي فديك ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة رقم (۳۳) عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك ، وابن الجارود (۱۷) عن إسحاق بن منصور ، ثلاثتهم ، عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، به . وانظر الحديث (۱۱۱) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه أحمد ٢/٦٠٦ ، ٤٠٧ ، والترمذي (٨٢) في الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر ، والنسائي ٢١٦/١ في الغسل والتيمم : باب الوضوء من مس الذكر ، والبيهقي في « السنن » ١٢٨/١ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن هشام بن عروة ، به ، بلفظ : « من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ » .

قال النسائي : هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله أعلم .

وأخرجه الترمدي (٨٤) من طريق أبي الزناد ، عن عروة ، عن بسرة ، عن النبي ﷺ ، وانظر الحديثين قبله ، والحديث (١١١٧) الآتي .

#### ذكرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بأنَّ الوضوءَ مِن مَسِّ الفرج ِ إنما هو وضوءُ الصِلاة وإن كانت العرب تُسمي غسلَ اليدين وضوءاً

۱۱۱۹ ـ أخبرنا أبو نُعيم عبد الرحمن بن قريش ، قال : حدثنا محمد ابن عبد الله بن الوليد العَدني ، ابن عبد الله بن الوليد العَدني ، عن سفيان ، قال : حدثنا هشام بنُ عروة ، عن أبيه ، عن مروان

عن بسرة قالت : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، قُلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » (١) .

#### ذِكْرُ البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء

ابن أحمد بن ذَكُوان الدمشقي ، قال : حدثنا عبدُ الله ابن أحمد بن سَلْم ، قال : حدثنا عبدُ الله ابن أحمد بن ذَكُوان الدمشقي ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنِ نمِرِ اليَحْصُبي ، عن الزُّهري ، عن عُروة

عن بُسرة ، عن النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ ، قال : ﴿ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَالْمَرْأَةُ مِثْل ذٰلِكَ  $\mathbf{n}^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة (٤٧٩) باب الوضوء من مس الذكر ، من طريق عبد الله بن إدريس ، عن هشام ، به . وانظر الطرق الأخرى للحديث في الو وابات الأربعة قبله .

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات . وأخرجه البيهقي في السنن ١٣٢/١ من طريق هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد . ونقل بعده عن أبي أحمد بن عدي قوله في « الكامل » ١٦٠٢/٤ : وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه : « والمرأة مثل ذلك » لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا .

ثم ساق البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن نمر ، قال : سألت الزهري عن مس المرأة فرجها ، أتتوضأ ؟ فقال : أخبرني عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن مروان بن الحكم ، عن بسرة بنت صفوان ، أن النبي على الله عن عروة ،

#### ذكرُ البيان بأنَّ الأخبار التي ذكرناها مجملةً بأن الوضوءَ إنما يجب مِن مَسِّ الذكر (١) إذا كان ذلك بالإفضاء دونَ سائر المسِّ ، أو كان بينَهما حائل

الفسطاط، على بن الحسين بن سليمان المعدَّل بالفسطاط، وعمران بن فَضَالة الشعيري بالمَوْصِل ، قالا : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا أصْبَغُ بن الفرج ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن يزيد بن عبد الملك ، ونافع بن أبي نعيم القارىء ، عن المَقْبُري

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُم بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرُ وَلاَ حِجَابُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرُ وَلاَ حِجَابُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ » (٢) .

قال : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ » قال : « والمرأة كذلك » . قال البيهقي : وظاهر هذا يدل على أن قوله : قال : « والمرأة مثل ذلك » من قول الزهري . ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة .

قلت : وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر ، أخرج روايته عبد الرزاق في « المصنف » (٤١١) ، والنسائي ٢١٦/١ في الغسل والتيمم : باب الوضوء من مس الذكر .

وأخرجه النسائي ٢١٦/١ عن قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري ، عن عروة ، ه .

وأخرجه الدارمي 1/100 في الوضوء ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 1/100 من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عروة ، به . وأخرجه النسائي 1/1000 في الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر ، من طريق شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عروة ، به .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: الفرج «خ».

<sup>(</sup>٢) سنده حسن ، يزيد بن عبد الملك النوفلي ، ضعيف ، لم يحتج به المؤلف ، وذكره في =

قال أبو حاتم رضي الله عنه: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع ابن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النَّوْفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء(١).

#### ذكر خبر أوهم عَالَماً مِن الناسِ أنه مضادٌ لخبر بُسرة أو معارض له

المحسن بن سفيان الشَيْباني ، قال : حدثنا نصر بن علي بن نصر ، قال : أخبرنا ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طَلْق

عن أبيه ، قال : خَرَجْنَا وَفْداً إِلَى النَّبِيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : « هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَـةٌ مِنْهُ »(٢) .

كتابه « الضعفاء » ، كما قال هنا ، وذكره ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ٧/ ٢٧١٥ ، وساق له هذا الحديث ، لكن أخرج المؤلف حديثه لأنه تابعه عليه نافع بن أبي نعيم القارىء ، وهو صدوق ، وبه احتج المؤلف كما قال .

وأخرجه الشافعي في الأم ١٩/١ ، وأحمد ٣٣٣/٢ ، والدارقطني ١٤٧/١ ، والطحاوي في « السنن » ١٣١/٢ ، والطحاوي في « السنن » ١٣١/٢ ، الله ، والطحاوي في « الاعتبار » ص ٤١ ، والحازمي في « الاعتبار » ص ٤١ ، والبغوي في « شرح السنة » (١٦٦) ، من طرق عن يزيد بن عبد الملك بهذا الاسناد .

وأخرجه الطبراني في « الصغير » ٢/١٤ من طريق يزيد ونافع معاً ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم في « المستدرك » ١٣٨/١ من طريق نافع بن أبي نعيم ، به .

وفي «تلخيص الحبير» ١٢٦/١: قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد ، جميعاً عن المقبري . فصح الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر « المجروحين » ١٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٥/١، وأبو داود (١٨٢) في الطهارة : باب الرخصة في ذلك عن مسدد ، والترمذي (٨٥) في الطهارة : باب ما جاء في =

#### ذِكر البيانِ بأنَّ حكم المتعمِّدِ والناسي(١) في هذا سواء

ملازمُ بن عمرو ، قال : حدثني عبد الله بن بدر ، قال : حدثني قيس بن طلق ، قال :

حدثني أبي قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ، ﷺ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَحْتَكُ فَتُصِيبُ يَدُهُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةً مِنْكَ . « وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةً مِنْكَ . ٣: ١

ترك الوضوء من مس الذكر ، والنسائي ١٠١/١ في الطهارة : باب ترك الوضوء من ذلك، كلاهما عن هناد بن السري، والدارقطني ١٤٩/١ من طريق أبي روح، وابن الجارود (٢١) من طريق محمد بن قيس ، والطحاوي في « شرح معاني الاثار » ١٧٥/١ و ٢٦ من طريق يوسف بن عدي ، وحجاج ، والبيهقي في السنن ١٣٤/١ من طريق محمد بن أبي بكر ، كلهم عن ملازم بن عمرو ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي ٥٧/١، ومن طريقه الحازمي في «الاعتبار» ص ٤٠، والبيهقي في «معرفة السنن» ٢٥٥/١، وأخرجه أحمد ٢٢/٤ من طريق حماد بن خالد، والطحاوي ١/٥٥ و ٧٦ من طريق حجاج وغيره، كلهم عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٦) ، وأحمد ٢٣/٤ ، وابن ماجة (٤٨٣) في الطهارة: باب الرخصة في ذلك ، والدارقطني ١٤٨/١ و ١٤٩ ، والحازمي ص ٤٠ ، وابن الجارود (٢٠) ، والطبراني (٨٢٣٣) و (٨٢٣٤) ، وصححه عمرو بن علي الفلاس ، وابن المديني ، والطحاوي والطبراني وابن حزم وغيرهم ، من طرق عن محمد بن جابر ، عن قيس ، به . وانظر ابن خزيمة برقم (٣٤) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: الساهي خ.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي السري هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي ، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق عارف ، له أوهام كثيرة ، إلا أنه لم ينفرد به ، فقد تابعه عليه غير واحد ، كما مر في تخريج الحديث الذي قبله ، وباقي رجاله ثقات .

#### ذكرُ الخبرِ المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَنَّ هٰذا ما رواه ثقةٌ عن قيس ِ بن طلق ، خلا ملازم ِ بن عمرو

۱۱۲۱ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النَّيْسابوري بمكة ، حدثنا محمد بن عبد الوهّاب الفرَّاء ، حدثنا حسينُ بنُ الوليد ، عن عِكْرِمة ابن عمار ، عن قيس بن طلق

عن أبيه ، أنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ، ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فَهُوَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسَدِكَ »(١) . ٢٣:١

#### ذكرُ الوقتِ الذي وَفَدَ طلقُ بنُ عليٍّ عَلَى رسول الله عِيهِ

المُسَدَّد بن الخباب ، قال : حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرَّهَد ، قال : حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرَّهَد ، قال : حدثنا مُلازِمُ بنُ عمرو ، قال : حدثنا جَدِّي عبدُ الله بن بدر ، عن قيس بن طلق

عن أبيه قال : بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْ ، مَسْجِدَ المَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ : « قَدِّمُوا اليَمامِي مِنَ الطِّينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ (٢) لَهُ مَسَّاً »(٣) .

وأخرجه الدارقطني ١٤٨/١ ، ١٤٩ ، والبيهقي ١٣٥/١ ، من طريق محمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، به . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/٢ وقال: «رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون » . ولم يرد في «المسند» في مسند طلق ، فلعله في موضع آخر . وأخرجه الطبراني (٨٢٥٤) من طريقين عن أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال : جئت إلى النبي على ، وأصحابه يبنون المسجد، فلما رأيت عملهم ، أخذت أحذق المسحاة ، فخلطت بها الطين ، فكأنه أعجبه أخذى المسحاة ، وعملوا فقال: «دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم للطين». =

<sup>(</sup>١) إسناده قوي . وانظر (١١١٩) . (٢) تحرف في الأصل الى أحكم .

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي ، وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٨٧٤٢) عن معاذ بن المثنى ، عن مسدد ؛ بهذا الإسناد .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: خبرُ طلقِ بن علي الذي ذكرناه خبرُ منسوخ ، لأنَّ طلق بنَ علي كان قدومُه على النبيِّ ، وَكُرناه خبرُ منسوخ ، لأنَّ طلق بنَ علي كان المسلمون يبنون مسجدَ رسولِ اللَّه ، ﷺ ، بالمدينة . وقد روى أبو هريرة إيجابَ الوضوء مِن مَسِّ الذكرِ ، على حسب ما ذكرناه قبل ، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة ، فدلَّ ذلك على أنَّ خبرَ أبي هريرة كان بعدَ خبر طلق بن علي بسبع سنين (١) .

#### ذكرُ الخبرِ المصرِّح برجوع طلقِ بن عليّ إلى بلده بعدَ قدْمتِهِ تلك

الله عمرو، قال : حدثنا عبدُ الله بن بدرٍ الحنفي ، عن قيس ِ بن طَلْق ملازِمُ بن عمرو، قال : حدثنا عبدُ الله بن بدرٍ الحنفي ، عن قيس ِ بن طَلْق

عن أبيه قال: خَرَجْنَا سِتَّة وَفْداً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَة وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَة بنِ رَبِيعَة ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِي اللَّهِ ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَة نَبِي اللَّهِ ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَة لَنِي اللَّهِ ، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ (٢) مِنْ فَصْل طُهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ لَنَا ، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ (٢) مِنْ فَصْل طُهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ

وأخرجه الحازمي في « الاعتبار » ص ٤٥ ، من طريق لوين ، عن محمد بن جابر ، عن عبد الله بن بدر ، عن طلق .

<sup>(</sup>۱) والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية ، وجاء في صحيح ابن خزيمة ٢٢/١: باب استحباب الوضوء من مس الذكر ، وذكر الحديث ثم أسند عن الإمام مالك قوله : أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه . وانظر « نصب الراية » ٢/٥٥ - ٧٠ ، والاعتبار ص ٣٩ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : فاستوهبناه خ .

وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبُوا بِهٰذَا المَاءِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدُكُمْ ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هٰذَا المَاءِ ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِداً » . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْبَلَدُ بَعِيدُ ، وَالمَاءُ يَنْشَفُ ، قالَ : « فَأُمِدُّوهُ مِنَ المَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ إِلاَّ بَعِيدُ ، وَالمَاءُ يَنْشَفُ ، قالَ : « فَأُمِدُّوهُ مِنَ المَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيباً » . فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا ، طِيباً » . فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، نَوْباً لِكلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْماً وَلَيْلَةً ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، نَوْباً لِكلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْماً وَلَيْلَةً ، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أُمَرَّنَا ، وَرَاهِبُ ذٰلِكَ فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أُمَرَّنَا ، وَرَاهِبُ ذٰلِكَ فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَّنَا ، وَرَاهِبُ ذَلِكَ وَاللَّهُ مُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّ ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : دَعُوةً وَقًى ، ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَ بَعْدُ(۱) .

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في هٰذا الخبرِ بيانٌ واضح أن طلقَ بن عليّ رجع إلى بلده بعدَ القَدْمَةِ التي ذكرنا وقتَها ، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينةِ بعدَ ذلك . فمن ادَّعى رجوعَه بعدَ ذلك ، فعليه أن يأتي بسنةٍ مصرحة ، ولا سبيلَ له إلى ذلك .

#### ذكرُ الأمرِ بالوُضوءِ من أكل ِ لَحْم ِ الجَزُورِ ضِدَّ قول ِ مَنْ نفى عنه ذلك

معاذ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن معاذ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب ، عن جعفر بن أبي ثَوْر

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وتقدم مختصراً برقم (۱۱۱۹) وأخرجه الطبراني (۸۲٤۱) من طريق مسدد به ، وأخرجه النسائي ۳۸/۳ ـ ۳۹ من طريق هناد بن السري عن ملازم بن عمرو ، به .

الشعثاء ، عن جعفرِ بنِ أبي تُورٍ بنُ أبي الشعث بنِ أبي الشعث عن أشعث بنِ أبي الشعثاء ، عن جعفرِ بنِ أبي تُورٍ

عن جابر بن سَمُرة ، قال : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ »(٢) . ١٠٠:١

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ العقدي وهو صدوق ، أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (۳۱) .

وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم (١١٥٤) و (١١٥٦) .

وأخرجه أحمد 9.00 عن محمد بن سليمان لوين ، و 1.7 عن عفان ، ومسلم (7.7) في الحيض : باب الوضوء من لحوم الإبل ، والبيهقي في « السنن » 100/1 من طريق فضيل بن حسين الجحدري أبي كامل ، وابن حزم في « المحلى » 100/1 ، من طريق مسلم ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 100/1 من طريق حجاج ، والطبراني (100/1) من طريق مسدد ويحيى الحماني ومحمد بن عيسى الطباع ، كلهم عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطبراني (١٨٦٧) من طريق عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، به .

وسيورده المؤلف برقم (١١٢٥) و (١١٢٧) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ، عن جعفر ، به . عن جعفر ، به . ويرقم (١١٢٦) من طريق سماك ، عن جعفر ، به . ويُخرَّج كل طريق في موضعه .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح كسابقه ، وهو في « مصنف » ابن أبي شيبة 1/73 - 87 . وأخرجه أحمد 1.770 من طريق إسحاق بن منصور السلولي ، والطبراني =

#### ذكرُ خبرٍ أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أن هذا الخبرَ معلولٌ

بن الله بن محمد الأزدي ، قال : أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا النَّضْر بن شُمَيل ، قال : حدثنا شُعبة ، عن سماك ، قال : سمعت أبا تُور بن (١) عِكرمة بن جابر بن سمرة

عن جابر بن سمرة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، عَنْ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في الصَّلَاةِ في مَبَاتِ الْغَنَمِ ، فَرَخَصَ فِيهَا ، وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ في مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَىٰ عَنْهَا ، وَسُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَىٰ عَنْهَا ، وَسُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأً » (٢) . . ١٠٠:١

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمُرة: اسمه جعفر، وكنية أبيه: أبو ثور، فجعفر بن أبي ثور هو: أبو ثور بن عكرمة بن (١) جابر بن سمرة، روى عنه عثمانُ بنُ

<sup>(</sup>١٨٦٥) من طريق محمد بن كثير ، كلهم عن إسرائيل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٥/٥٠٥ عن هاشم ، ومسلم (٣٦٠) عن القاسم بن زكريا ، عن عبيد الله بن موسى الأشيب، كلهم عن شيبان ، عن أشعث ، به .

وسيورده المؤلف برقم (١١٢٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد .

وبرقم (١١٥٧) من طريق بندار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن زائدة وإسرائيل ، بهذا الإسناد . ويخرج هناك .

<sup>(</sup>١) في « الإحسان » « عن » وهو خطأ ، والتصويب من « الأنواع » ١ /لوحة ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على « المسند » ٥/ ١٠٠ عن أبي بكر بن خلاد ، عن النضر بن شميل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي ٥٧/١، وأحمد ٩٣/٥ عن محمد بن جعفر، والطبراني (١٨٦٣) من طريق روح بن عبادة ، ثلاثتهم عن شعبة ، به .

وأخرجه أحمد ٥/٨٦ و ٨٨ و ١٠١، ١٠١، وابن الجارود (٢٥)، والطحاوي =

عبد اللَّه بن موهب ، وأشعث بن أبي الشعثاء ، وسماكُ بن حرب (١) . فمن لم يُحكم صناعَة الحديث توهم أنَّهما رجلان مجهولان ، فتفهموا رحمكم اللَّه كيلا تُغالطوا فيه .

#### ذكر الخبرِ المصرِّحِ بإيجابِ الوضوءِ مِن أَكْلِ لُحوم الجَزور

الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبيدُ اللَّه بنُ موسى ، عن إسرائيل ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن جعفر بن أبي ثور

عن جابر بن سمرة قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضًا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي لُحُومِ الْغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ نُصَلِّيَ في أَعطَانِ الإِبِلِ (٢).

في «شرح معاني الآثار» ۷۰/۱، من طريق سفيان ، وأخرجه أحمد ١٠٠/٥ و ٩ ١٠٠ ، ومسلم (٣٦٠) ، والطحاوي ٧٠/١، والطبراني (١٨٥٩) من طريق زائدة بن قدامة ، وأخرجه أحمد ٩٢/٥ و ١٠٢، والطحاوي ٧٠/١، والطبراني (١٨٦١) من طريق حماد بن سلمة ، والطبراني (١٨٦١) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، و (١٨٦٢) من طريق حسن بن صالح ، عن سماك بن حرب ، به .

<sup>(</sup>١) انظر « الثقات » ٤ / ١٠٥ ـ ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح وتقدم برقم (١١٢٥) من طريق ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد .

ومرابض الغنم: مأواها ، واحدها مربض مثال مجلس ، وأعطان الإبل : جمع - عَطَن محركة ، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض ، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل .

قال الخطابي: قد ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولاً بظاهر الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة، كما روي: «توضؤوا من اللبن فإن له دسماً».. وسيورده المؤلف برقم (١٧٠٠) من =

# ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أن الأمرَ بالوضوءِ مِن أكل لحوم الإبل ، إنما هو الوضوءُ المفروض للصلاة دونَ غسل اليدين

الراهيم، قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، أنَّ النَّبِيِّ، عَلِي أَنُصَلِّي في مَرَابِض الغَنم ؟ قال: الإبل ؟ قال: « لَا » . قِيلَ : أَنُصَلِّي في مَرَابِض الغَنم ؟ قال: « نَعَمْ » . قِيلَ الْحُوم الإبل ؟ قَالَ: « نَعَمْ » . قِيلَ الْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبل ؟ قَالَ: « نَعَمْ » . قِيلَ الْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبل ؟ قَالَ: « نَعَمْ » . قِيلَ الْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبل ؟ قَالَ: « نَعَمْ » . قِيلَ الْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الْعِبَل ؟ قَالَ : « لَا » (١٠) .

<sup>=</sup> حديث أبي هريرة ، ويرد هناك ذكر سبب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والترخيص في مرابض الغنم .

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، عبد الله بن عبد الله الرازي : صدوق ، وباقي رجال الإسناد على شرطهما . وهو في مصنف عبد الرزاق برقم (١٥٩٦) ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٠٣/٤ ، وابن حزم في « المحلى » ٢٤٢/١ .

وأخرجه أحمد ٢٨٨/٤ ، وابن أبي شيبة ١/٤٤ ، ومن طريقه ابن ماجة (٤٩٤) في الطهارة ، وأبو داود (١٨٤) عن عثمان بن أبي شيبة، والترمذي (٨١) عن هناد ، أربعتهم عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن الجارود في « المنتقى » (٢٦) ، وابن خزيمة في « صحيحه » (٣٢) عن محمد بن يحيى ، عن محاضر الهمداني ، عن الأعمش ، به . قال ابن خزيمة : ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه .

وأخرجه الطيالسي (٧٣٥) ، ومن طريقه البيهقي في «السنن » ١/١٥٩ عن شعبة ، عن الأعمش ، به . ونقل البيهقي تصحيحه عن أحمد وإسحاق بن راهويه .

من لحوم الإبل ، وعن الصلاة في أعطانِها ، وتفريق النبي ، على الجوابين : أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة ، دونَ غسل اليدين ، ولو كان ذلك غسل اليدين مِن الغَمْرِ لاستوى فيه لحومُ الإبل والغنم جميعاً (١) ، وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار ، وبقي المسلمون عليه مدة ، ثم نُسِخ ذلك ، وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له (٢) .

#### ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحرِ في صِنَاعَةِ العِلْمِ أَن الوضوءَ مِن لحوم الإِبل إذا أكلت غَيْرُ واجب

المحمدُ بنُ أحمد بنِ نضر الخلقاني بمرو، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: حدثنا أبي هند، عن عِكرمة قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا داودُ بنُ أبي هند، عن عِكرمة

عن ابن عباس ، أَنَّ النبيَّ ، ﷺ ، مَرَّ عَلَى قِدْرٍ ، فَانْتَشْلَ مِنْهَا عَظْماً ، فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٣) .

<sup>(</sup>١) قال الخطابي : معلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم ، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه ، دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر « المصنف » لابن أبي شيبة 1/٧٤ من كان لا يتوضأ من لحوم الإبل ، و « شرح معانى الآثار » 1.77-1.0 .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أحمد ٢٥٤/١ ، والبخاري (٥٤٠٥) في الأطعمة : باب النهش وانتشال اللحم ، من طريق حماد بن زيد ، عن أيـوب ، عن عكرمة ، به .

وأخرجه أحمد ١ /٢٧٣ عن حسين ، عن جرير ، عن أيوب ، عن عكرمة ،

وأخرجه الطبراني (١١٥٠٨) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن العلاء بن عبد العزيز، عن عكرمة، به .

وسيورده المؤلف برقم (١١٦٢) من طريق سماك بن حرب ، عن عكرمة ، به ، ويخرج هناك .

وأخرجه أحمد ٢٤٤/١ عن يونس ، والبخاري (٤٠٤٥) عن عبد الله بن عبد الوهاب ، كلاهما عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس .

وأخرجه أحمد ٣٥٣/١ عن يزيد ، و ٣٦٣/١ عن محمد بن سلمة ، كلاهما عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٤، وأحمد ٢٤١/١ عن هشيم، عن جابر الجعفى ، عن أبى جعفر محمد بن على ، عن ابن عباس .

وأخرجه أحمد 1/27 ، وابن الجارود (27) ، وابن خزيمة (49) و (28) ، من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وأحمد (20,1) ، والطحاوي (20,1) ، من طريق محمد بن الزبير ، كلاهما عن على بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس .

وأخرجه الحميدي (٨٩٨) ، وأحمد ٢ /٢٢٧ و ٣٣٦ ، وابن الجارود (٢٢) ، وابن خزيمة (٣٩) و (٤٠) ، من طرق عن الزهري ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٢) ، ومن طريقه أحمد ٣٦٦/١ ، وأخرجه النسائي ١٠٨/١ في الطهارة : باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، من طريق خالد ، كلاهما عن ابن جريج ، عن محمد بن يوسف ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٧) ، وأحمد ٢٢٦/١ عن يحيى ، كلاهما عن ابن جريج ، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، عن ابن عباس .

وأخرجه أحمد ٢٧٩/١ عن عفان ، و ٣٦١/١ عن بهز ، وأبو داود (١٩٠) في الطهارة ، والطحاوي ٢٧٩/١ من طريق أبي عمر الحوضي ، كلهم عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس .

وسیورده المؤلف برقم (۱۱۳۱) و (۱۱۳۳) و (۱۱٤۰) و (۱۱۵۳) من ثلاث طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، وبرقم (۱۱٤۲) و (۱۱٤۳) و (۱۱٤۳) و (۱۱٤۳) من طریقین عن زید بن اسلم ، عن عطاء بن یسار ، عن ابن عباس . ویخرج من کل طریق فی موضعه .

قال أبو حاتم: قولُ ابنِ عباس ، فأكلَه أراد به: اللحم الذي على العظم لا العظمَ نفسَه .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُّوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَزُورِ غَيْرُ وَاجِبٍ

الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا ابنُ جُريج ، قال : حَدَّثني محمَّدُ بنُ المُنْكَدِر

سَمِعَ جابرَ بنَ عبد اللّهِ يَقُولُ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، خُبْزُ وَلَحْمُ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ دَعا بِفَضْلَ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي طَعَامِهِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتِوَضَّأْ ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ ؟ فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ ؟ فَأَمَرنِي بِها . فَاعْتَقَلْتُهَا فَحَلَبْتُ لَهُ ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَاماً فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَع عُمَرَ ، فَوَضَعْتُ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ صَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَوضًا (١) . ١٤٠٤ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزُ وَلَحْمُ ، فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى أَنْ فَتَوضَا (١) . ١٤٠

وقوله في الحديث «فانتشل» أي انتزعه منها، من نشل الشيء ينشله نشلًا:
 أسرع نزعه، ونشل اللحم ينشُلُه وينشِلُهُ نشلًا: أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في «المصنف» برقم (٦٣٩) ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٢٢/٣ .

وأخرجه أحمد 777/7 عن محمد بن بكر ، وأبو داود (١٩١) في الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست النار ، من طريق حجاج ، والبيهقي في « السنن » 7/1 من طريق ابن وهب ، كلهم عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٠٧/٣ ، والترمذي (٨٠) في الطهارة : باب ما جاء في ترك =

قال : وحدثنا مَعْمَرٌ ، عن ابن(١) المُنكدر عن جابر مثله .

#### ذكر خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعةِ العِلْمِ أن الوُضوء مِن أكل ِ لحوم الإبل غيرُ واجب

1 1 1 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خَيْثَمَة ، قال : حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن وهب بن كَيْسَان ، عن محمد بن عمرو ابن عطاء

عن ابن عباس ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ - أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا (٢) . ٥ : ٢٠ .

الوضوء مما غيرت النار ، وابن ماجة (٤٨٩) في الطهارة : باب الرخصة في ذلك ، والبيهقي في « السنن » ١٥٤/١ ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر ،

وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣ ، وابن أبي شيبة ٢/٧١ من طريق هشيم ، عن علي بن زيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . وسيأتي من طرق أخرى عن ابن المنكدر برقم (١١٣٢) ، و (١١٣٨) و (١١٣٨) و (١١٣٨) .

وأخرجه أحمد ٣٧٤/٣ من طريق محمد بن إسحاق ، والترمذي (٨٠) في الطهارة : باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار ، وابن ماجة (٤٨٩) في الطهارة : باب الرخصة في ذلك ، من طريق سفيان بن عيينة ، وابو داود الطيالسي برقم (١٦٧) ومن طريقه الطحاوي ٢٥/١ ، عن زائدة ، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٩) ، وابن ماجة (٤٨٩) ، والطحاوي ٦٧/١ ، من طريق سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر .

- (١) سقطت من الأصل . وسيرد من طريق معمر برقم (١١٣٢) و (١١٣٦) .
- (٢) إسناده صحيح ، على شرطهما ، أبو خيثمة : هو زهير بن حرب ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني .

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٧/١ عن ابن علية ، بهذا الإسناد .

وسيورده المؤلف برقم (١١٣٣) و (١١٥٣) من طريقين عن هشام بن عروة ، =

#### ذِكْرُ خَبرٍ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنَّه ناسخ للأمرِ الذي ذكرناه أو مضادٌ له

الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا حِبَّان بنُ موسى ، قال : حدثنا عبدُ الله ، عن مَعْمرٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المُنكدر

عن جابر قال : أَكَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ مِنْ لَحْم ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّفِّ وَلَمْ يَتَوَضَّوُوا . قَالَ جَابِرٌ : ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعاماً ، ثُمَّ قامَ إلى الصَّلَاةِ وَلَم يَتَوَضَّأ . ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قامَ فصلَى وَلَم يتوضَّأُ(١) . ١:٤

#### ذكرُ خبرِ أوهْمْ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أنه ناسخٌ للأمرِ بالوضوء مِن لُحومِ الإبِلِ

الرّياني (٢) ، قال: حدثنا عَوْن الرّياني (٢) ، قال: حدثنا الم بن أبو بِشرٍ بكرُ بنُ خلف ، قال : حدثنا هشامُ بن

عن وهب ابن كيسان ، به . وبرقم (١١٤٠) من طريق موسى بن عقبة ، عن محمد ابن عمرو بن عطاء ، به .

وأخرجه أحمد ٢٧٢/١ عن حسين ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، به .

وأخرجه مسلم (٣٥٩) (٩٦) في الحيض ، والطحاوي ٦٤/١ من طريقين عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء بنحوه .

وأخرجه مسلم (٣٥٩) من طريق الوليد بن كثير ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، به .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٩) و (٦٤٠) من طريق معمر ، بهذا الإسناد ، وقد تقدم برقم (١١٣٠) من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن المنكدر ، به . فانظره .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى رَيَان من قرى نسا ، وتحرفت في الأصل إلى الرماني .

عُروة ، عن وهب بن كَيْسان ، عن محمد بن عمرو بن<sup>(١)</sup> عطاء

عن ابن عباس ، أنَّ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، أَكَـلَ كَتِفاً فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا (٢٠) .

#### ذكرُ خبرٍ قد يُوهم غَير المُتَبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنه ناسخٌ لأمره ﷺ بالوضوءِ من لحوم الإبل

۱۱۳۶\_ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة ، قال : حدثنا موسى بنُ سَهْل (٢) الرَّملي ، قال : حدثنا عليُّ بن عَيَّاش (٤) ، قال : حدثنا شعيبُ بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله قال: «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ

وأخرجه أحمد ١/ ٢٨١ من طريق وهيب ، والطحاوي في « شرح معاني الأثار » ١/ ٢٤ من طريق حماد ، كلاهما عن هشام بن عروة ، به .

وسيعيده المؤلف برقم (١١٥٣) من طريق شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، به .

وقد أورده المؤلف بالأرقام (۱۱۳۱) و (۱۱٤۰) و (۱۱۵۳) من طریق محمد بن عمرو بن عطاء ، به . وبالأرقام (۱۱٤۲) و (۱۱٤۳) و (۱۱٤۴) من طریقین عن زید بن أسلم ، عن عطاء بن یسار ، عن ابن عباس ، وبرقم (۱۱۲۹) و (۱۱۲۲) من طریق عکرمة ، عن ابن عباس .

(٣) تحرف في « الاحسان » إلى سهيل ، والتصحيح من « الأنواع والتقاسيم » ١ / لوحة

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي ، بكر بن خلف : صدوق ، وباقي رجاله على شرطهما ، وأخرجه أحمد ٢/٧٢١ ، ومسلم (٣٥٤) في الطهارة : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، وابن الجارود برقم (٢٢) ، وابن خزيمة في « صحيحه » برقم (٤٠) ، والبيهقي في « السنن » ١/١٥٣١ ، من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) تصحف في « الإحسان » إلى « عباس» .

رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ »(١) . ١٠٠:١

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: هذا خبرٌ مختصر مِن حديثٍ طويل (٢) ، اختصره شعيبُ بنُ أبي حمزة متوهماً لِنسخ إيجابِ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مطلقاً ، وإنما هو نَسْخُ لإيجابِ الوُضُوء مما مَسَّتِ النارُ ، خلا لحم الجزورِ فقط .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح خلا موسى بن سهل الرملي وهو ثقة ، وعبد الله : هو ابن المبارك ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (٤٣) .

وأخرجه أبو داود (١٩٢) في الطهارة : باب ترك الوضوء مما مست النار ، عن موسى بن سهل الرملي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١٠٨/١ في الطهارة : باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، وابن المجارود (٢٤) ، والطحاوي ٢٧/١ ، والبيهقي في « السنن » ١٥٥/١ ، ١٥٦ ، والحازمي في « الاعتبار » ص ٤٨ ، وابن حزم في « المحلى » ٢٤٣/١ ، من طريق علي بن عياش ، به .

<sup>(</sup>٢) يقصد به الحديث المتقدم برقم (١١٣٠) ويذكر فيه جابر أنرسول الله على أكل خبزاً ولحماً ، ثم توضأ وصلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه ، فأكل ، ثم صلى العصر ولم يتوضأ . وقد تابع المؤلف في دعوى الاختصار أبا داود ، فقد أورد الحديثين ، ثم قال عقب الثاني منهما : هذا اختصار من الحديث الأول . يذهب إلى أن الحديث الثاني ليس ناسخاً لطلب الوضوء مما مست النار ، ولا دلالة فيه على النفيخ ، لأنه المراد بآخر الأمرين ـ عنده ـ آخرهما في هذه القصة لا مطلقاً .

وأورد ابن حزم في « المحلى » ٢٤٣/٢ هذين الحديثين ، ومقولة أبي داود ، ثم قال : « القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا ، قولٌ بالظن ، والظن أكذب الحديث ، بل هما حديثان كما وردا » .

ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري (٥٤٥٧) من حديث جابر: سُئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا ، قد كنا زمان النبي على لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً ، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ، ثم نصلى ولا نتوضاً .

#### ذكرُ الخبرِ المقتضي للَّفظَةِ المختصرَة الَّتي ذكرناها

1100 - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أبو عَلْقمة عبدُ اللهِ بنُ محمد بن عبد الله بن أبي فَرْوةَ المديني ، قال : حدَّثني محمدُ بنُ المُنكدر

عن جابر ، قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ، عَلَيْ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ ، ثُمَّ مَلَى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ () .

۱۱۳٦ ـ أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا عبدُ اللهِ ، عن مَعْمَرِ قال : حدثنا محمدُ بنُ المُنكدر

عَن جابِرٍ قال : أَكَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ لَحْم ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ، ثمَّ قَامُوا إِلَى الْعَصْرِ وَلَمْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ، رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ، ثمَّ قَامُوا إِلَى الْعَصْرِ وَلَمْ يَتَوَضَّوُ وا . قال جابِرٌ : ثمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَاماً ، ثمَّ قامَ إلَى الصَّلَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا ، ثمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوضَا ، ثمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا ، ثمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا . \* ثمَّ شَهِدْتُ عُمْرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا . \* ثمَّ شَهِدْتُ عُمْرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا . \* ثمَّ شَهِدْتُ عُمْرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا . \* ثمَّ مَا أَكُلُ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا . \* ثمَّ مَا أَكُلُ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مَا مُ قَامَ فَصَلّى وَلَمْ يَتَوضَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ذِكْرُ البيان بأن هذا الطعامَ الذي لم يتوضأ ، ﷺ، من أكله ، كان لحمَ شاة لالحمَ إبل ِ

١١٣٧ - أخبرنا عمر ٣) بن محمد الهَمداني ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وانظر (١١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وهو مكرر (١١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) تحرف في « الإحسان » إلى « عمرو » بواو ، والتصويب من « الأنواع » ١ / لوحة ٦٢٤ .

الحسنُ بن قَزْعَة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن الطُّفَاوي ، قال : حدثنا أيوب ، عن محمدِ بنِ المُنكدر

عن جابر بن عبد الله ، قال : دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ ، عَلَى شَاةٍ ، فَأَكَلَ النبيُّ ، عَلَى مَاةٍ ، فَأَكَلَ النبيُّ ، عَلَى مَاةٍ ، فَأَكَلَ النبيُّ ، عَلَى أَصحَابُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ، عَلَى اللهِ ، عَلَى اللهِ ، عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ أَكْلَ المصطفى ، ﷺ ، ما وصفناه كان ذَكُ البيانِ بأنَّ مَن لحم شَاةٍ لا مِنْ لَحْم ِ جَزورٍ

۱۱۳۸ ـ أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، قال : أخبرنا وهبُ بنُ جِرير ، قال : حدثني محمد بن المُنكدر

عن جابر ، أَنَّ النبي ، عَلَيْ ، أَتَى امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، قالَ : فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ بالْمَاءِ حَوْلَهُ ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ . ثمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ، تَوَضَّأَ ثمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَهَلْ لَكَ فيهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ». فَأَكَلَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ ، ثمَّ مِنْ طَعَامٍ ، فَهَلْ لَكَ فيهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ». فَأَكَلَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ ، ثمَّ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي من شيوخ الإمام أحمد ، وثقه ابن المديني ، وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم أحياناً ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : منكر الحديث ، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال : إنه لا بأس به ، وأخرج له البخاري ثلاثة أحاديث ، ليس فيها شيء مما استنكره ابن عدي كما في « مقدمة فتح الباري » ص ٤٤٠ ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٦٧٠) من طريق زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر .

صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (١) .

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ اللحم الذي أكلَ رسُولُ اللّه ، ﷺ ، ولم يتوضأ مِنه كَان لَحْمَ شاةٍ لاَ لَحْمَ إبل

1179 - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا بِشرُ بن معاذ العَقَدي ، قال : حدثنا رَوْحُ بنُ القاسم ، عن محمد بن الْمُنكدر

عن جابِرِ بنِ عبد الله ، قال : دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَذَبَحَتْ شَاةً ، وَصَنَعَتْ طَعَاماً ، وَرَشَّتْ لَنَا صَوْراً ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بالطَّهُورِ ، فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ، عَلَيْ ، وَلَمْ يَتَوَضَّا . وَدَخَلْنَا عَلَى الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ، عَلَيْ ، وَلَمْ يَتَوَضَّا . وَدَخَلْنَا عَلَى الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ، عَلِيْ ، وَلَمْ يَتَوَضَّا . وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكُرٍ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فقالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِيَ ذِهْ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ صَنَعُوا لِبَأً ، وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِيَ ذِهْ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ صَنَعُوا لِبَأً ، فَلَكَا فَصَلَّى وَلَمْ عَمْرَ ، فَأَتِي بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوَضَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّا . وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأَتِي بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوْضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ ، فَصَلَّى وَلَمْ وَلَمْ يَتَوَضَّا . وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَقُومٍ ، فَصَلَّى وَلَمْ فَوْضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَي وَالْأُخْرَى بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما ، والد وهب ـ وهو جرير بن حازم ـ في روايته عن قتادة ضعف ، وهذا ليس منها ، وانظر ما قبله . والصور : الجماعة من النخل ، ولا واحد له من لفظه ، ويجمع على صيران . انظر « النهاية» .

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي ، بشر بن معاذ العَقَدي صدوق ، وباقي رجاله رجال الشيخين ، وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٢٥/١ من طريق محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، بهذا الإسناد . وتقدم الحديث من طرق عن ابن المنكدر بالأرقام (١١٣٠) و (١١٣٨) و (١١٣٨) و (١١٣٨) .

قال أبو حاتم: الصُّور: مجتمعُ النخل.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الكَتِفَ(١) الَّذي لم يتَوَضَّأ ، ﷺ ، مِن أكْرُ البيانِ بأنَّ الكَتِفَ (١) الَّذي لم يَتوَضَّأ ، اللهِ كانَ ذلك كَتِف شاةٍ لا كَتِفَ إبلِ

• ١١٤٠ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن ، قال : حدثنا أبو مروان العُثماني ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء

عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّالًا ) . ٥ : ٢٠: ٥

## ذكرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى ، ﷺ ، ولم يتوضَّأُ منه ، كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إبل ِ

الما الما عبدُ الله بنُ محمد بن سلم ، قال : حدثنا حَرْمَلةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وَهْب ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن ابن شهاب ، عن جَعْفَرِ بنِ عمرو بن أُميةَ الضَّمْري

عن أبيه ، قال : رَأْيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ

<sup>(</sup>١) جرى المؤلف على استعمال « الكتف » في هذا العنوان وما بعده مذكراً ، مع أن كتب اللغة نصت على تأنيثها .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان، قال الحافظ في « التقريب »: صدوق يخطىء، وعبد العزيز هو الدراوردي، وأخرجه أحمد ١ / ٢٥٣ عن عفان، عن وهيب، و ١ / ٢٥٨ عن عبد الله بن المبارك، كلاهما عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وكلا الإسنادين صحيح، وقد تقدم برقم (١١٣١) و (١١٣٣) من طرق عن ابن عطاء، فانظره.

فَيَأْكُلُ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(١) .

عَلَى ابن شِهابٍ : وحدثني عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ عباسٍ ، عن رَسُول الله ﷺ مِثْلَ ذٰلك .

ذِكْرُ خبرٍ ثَالَثٍ يُصرِّحُ بأن الكَتِفَ الذي أكله ، ﷺ ، فصلَّى مِن غير إحداثِ وضوء ، كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا كَتِفَ إبل

۱۱٤٢ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، قال: حدثنا أبو مروان العُثْماني ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في «صحيحه» (٣٥٥) (٩٣) في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، والبيهقي ١٥٤/١ من طريق أحمد بن عيسى المصري ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي ١/٣٤، وعبد الرزاق في المصنف » برقم (٦٣٤) وسقط منه لفظ «جعفر بن » قبل «عمرو بن أمية » ، والحميدي (٨٩٨) ، والطيالسي ١/٨٥ ، وابن أبي شيبة ١/٨٤ ، وأحمد ١٣٩/٤ و ١٧٩ و ١٧٩ و ٢٧٨ و ٢٨٨ ، والبخاري (٢٠٨) في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ، و (٢٠٥) في الأذان: باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ، و (٢٩٢٣) في الجهاد: باب ما يذكر في السكين ، و (٤٠٠٥) في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين ، و (٢٢٤٥) باب شاة مسموطة والكتف والجنب ، و (٢٦٤٥) باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، ومسلم (٣٥٥) في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار ، والترمذي (١٨٣٦) في الأطعمة: باب ما جاء عن النبي عليه من الرخصة في قطع اللحم بالسكين ، والمحارمي ١٩٥١ في الوضوء: باب الرخصة في ذلك ، وابن الجارود (٣٢) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/٣٦ ، والبيهقي في « السنن » ١/١٥٠ وريق أحرى عن عمرو بن أمية .

ذكر البيان بأن الكَتِفَ الذي أكله المصطفى ، عَنَهُ ، ولم يتوضأ منه ، إنما كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إبل

الله ، عن مالك ، عن مالك ، عن مالك ، عن أَسْلَم ، عن عطاء بن يَسار

عن ابن عباس ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، أَكَـلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(٢) .

ذكرُ البيانِ بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأُ ، ﷺ ، من أكلِه ، كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إبلِ

١١٤٤ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، أبو مروان العثماني ، تقدم أنه صدوق يخطىء ، وباقي رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٥) ومن طريقه أحمد ١/٣٦٥ عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، به .

وأخرجه الطيالسي ١/٥٩ عن خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، به ، وخارجة بن مصعب متروك كما في « التقريب» .

وأخرجه أحمد ١/٣٥٦ عن وكيع ، عن هشام ، عن زيد بن أسلم ، به . وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك ، عن زيد بن أسلم ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » ١/ ٢٥ في الطهارة : باب ترك الوضوء مما مسته النار ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٦٦/١ ، والبخاري (٢٠٧) في الوضوء : باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ، ومسلم (٣٥٤) في الطهارة : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، وأبو داود (١٨٧) في الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست النار ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/ ٦٤٢ ، والبيهقي في « السنن » ١/ ١٥٣ باب ترك الوضوء مما مست النار ، وابن خزيمة في « صحيحه » (١٤) ، والبغوي في « شرح السنة » (١٦٩) . وانظر ما قبله .

بكر ، عن مالكٍ ، عن زيد بن أسلم ، عن عَطاءِ بنِ يسارٍ

عَن ابنِ عباس ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْ ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(١) .

ذكرُ البيانِ بأنَّ الأكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى ، ﷺ ، اللحم الذي لمريتوضًا منه ، كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لاَ لَحْمَ إبل

المثنى ، قال : حدثنا شَيْبانُ بن أعلى بن المثنى ، قال : حدثنا شَيْبانُ بن أبي شَيْبة ، قال : حدثنا جرِيرُ بن حازم ، قال : سمعتُ محمد بن المُنكدر

عن جابر بن عبد الله ، أنَّ النَّبِيَّ ، ﷺ ، أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَاماً ، فَأَكَلَ ، ﷺ ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّا لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى ، فَقَالَتِ المَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ ، فَهَلْ لَكَ فِي العَشَاءِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . فَأَكَلَ مِنْ شَاتِنَا فَصْلَةٌ ، فَهَلْ لَكَ فِي العَشَاءِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّانً (٢) .

#### ذِكْرُ الأمرِ بالشيءِ الَّذي نَسِخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ

المحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا ابنُ عُليّة ، عن مَعْمرِ ، عن الزُّهري ، عن عُمَرَ بن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وقد أخرجـه البغـوي في « شرح السنة » (١٦٩) من طريق أحمد بن أبي بكر ـ وهو أبو مصعب ـ عن مالك .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، شيبان بن أبي شيبة صدوق يهم ، وباقي رجالِه ثقاتً . وتقدم برقم (١١٣٨) من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه جرير ، به . فانظره .

عبدِ العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ

وَكَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكُّرِ(١) .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في « المصنف » لابن أبي شيبة ١٠٥١ ، وأخرجه أحمد ٤٧٧/٢ ، والنسائي ١٠٥/١ في الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار ، من طريق إسماعيل ابن عُلية ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٧) ومن طريقه أحمد ٢٦٥/٢ ، والنسائي ١٠٥/١ ، عن معمر ، بهذا الاسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨) ومن طريقه أحمد ٢٧١/٢ ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، به .

وأخرجه من طرق عن الزهري به: الطيالسي ١/٥٥، وأحمد ٢/٠٧٤ و ١٤٧٠ ، ومسلم (٣٥٢) في الحيض: باب الوضوء مما مست النار، والنسائي ١/٥٠١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٦٣ ـ وتحرف فيه لفظ عمر بن عبد العزيز إلى عمرو ـ والبيهقي في «السنن» ١/١٥٥٠.

وأخرجه أحمد ٥٠٣/٢ ، والترمذي (٧٩) ، وابن ماجة (٤٨٥) ، والطحاوي ١٨٥٨ من طريق الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٢٩/٢ ، والنسائي ١٠٦/١، والطحاوي ٦٣/١ من طريق الأوزاعي ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبي هريرة .

وأخرجه النسائي ١٠٦/١ من طريق يحيى بن جعدة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي هريرة .

وسيورده المؤلف برقم (١١٤٨) من طريق أبي بكر بن حفص ، عن الأغر ، عن أبي هريرة . وبرقم (١١٥٣) من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

وفي الباب عن زيد بن ثابت ، وأبي طلحة ، وأم حبيبة ، وعائشة . انظر «صحيح » مسلم (٣٥١) و (٣٥٣) ، و «مصنف » ابن أبي شيبة ١/٥٠ ـ ٥٠ ، =

#### ذِكْرُ أَمرِ المصطفى ﷺ بالوضوءِ مِنْ أَكْلِ ما مسَّتْهُ النار

الم ١١٤٧ - أخبرنا ابن قُتيبة ، قال : حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابن وَهْب ، قال : أخبرنا يونُس ، وعمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن عبدَ الله بن إبراهيم بن قارظٍ حدثه ، أنَّهُ وَجَدَ

أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ ، فَسَأَلَهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثَّوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا ، إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قال : « تَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ »(١) .

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: هكذا أخبرنا ابنُ قتيبة، وقال: عبدُ اللَّه بن إبراهيم بن قارظ، وإنما هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ(٢).

### ذكر البيانِ بأنَّ قولَه ﷺ « توضأً مما مسته النار » أراد به ما أنضجته النارُ

١١٤٨ ـ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ

<sup>=</sup> و « شرح معاني الأثار » ٢٢/١ ، ٦٣ ، والنسائي ٢/١٠١ ، ١٠٧ ، و « سنن » البيهقي ١/٥٥/١ .

وأثوار : جمع ثور ، وهي قطعة من الأقط ، وهو لبن جامد مستحجر .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) في « التهذيب » وفروعه : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، ويقال : عبد الله بن إبراهيم بن قارظ .

وجاء في هامش الأصل ما نصه: لكن في روايتهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية للنسائي: ابراهيم بن عبد الله بن قارظ، فالنسائي روى الوجهين، كما فعل ابن حبان.

معاذ ، قال : حدثنا أبي ، عن شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن الأغرِّ أبي مسلم

عن أبي هريرة ، عن النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ ، قال : « تَوَضَّأ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ »(١) .

#### ذكرُ الإباحةِ للمرءِ ترك الوضوءِ مما مَسَّتِ أَلنارُ مِن لُحوم الغَنَمِ

۱۱٤٩ - أخبرنا الحُسين (٢) بنُ محمد بن أبي مَعْشر، قال: حدثنا محمدُ بن وهب بنِ أبي كريمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أُنيْسة ، عن شُرَحْبِيل بن سعدٍ الأنصاري

عن أبي رافع مولى رَسُولِ اللهِ ، ﷺ ، قال : أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ، ﷺ ، قال : أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَاةً ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، على شرط مسلم . أبو بكر بن حفص : هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني . وأخرجه أحمد ٤٥٨/٢ عن محمد ابن جعفر، وأبو داود (١٩٤) في الطهارة: باب التشديد في ذلك، عن مسدد، عن يحيى ، كلاهما عن شعبة ، بهذا الإسناد . وانظر (١١٤٦) و (١١٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الحسن ، وهو خطأ ، وهُو أبو عروية الحرَّاني .

<sup>(</sup>٣) شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار ، مختلف فيه ، وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق اختلط بأخرة ، وباقي رجاله ثقات ، محمد بن سلمة هو الباهلي الحراني ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٤ من طريق خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن حنين بن أبي المغيرة ، عن أبي رافع .

وأخرجه مسلم (٣٥٧) في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي ١٥٤/١ من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع.

#### ذِكْرُ الإِبَاحَةِ للمرءِ تَرْك الوُضُوءِ مما مَسَّته النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ

الحسن الخليل بنسا ، قالا : حدثنا هشام بن عمّار ، قال : حدثنا حاتم بن الحسن الخليل بنسا ، قالا : حدثنا هشام بن عمّار ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، عن صالح بن كَيْسان ، عن الفضل بن عمرو بن أُمية الضّمرى

عن عمرو بن أُميَّة ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ ، فَأَتَى المُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ ، فَأَلْقَى العَرْقَ وَالسِّكِينَ مِنْ عَرْقٍ وَالسِّكِينَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (١) .

قال إسحاق: عن الفضل بن عمرو بن أميّة، عن أبيه، ولم يذكر الضَّمْري، وقال: « يحتز من عَرْق فأتاه الإِذَن بالصَّلاة » . وقال: « مِن يده وصلى ولم يتوضأ » .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ تَرْكَ الوُضوءِ من أكل كَتِفِ الشَّاةِ كان بعدَ الأمرِ بالوُضوءِ مما مَسَّتِ النارُ

ا ١١٥١ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، عن سُهَيْل بن أبي صالح ، عن أبيه

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٦٦/١ من طريق ابن خزيمة ، عن القعنبي ، عن عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المغيرة بن أبي رافع ، عن أبي رافع .

<sup>(</sup>۱) الفضل بن عمرو ، روى عنه اثنان ، وأورده المؤلف في الثقات ، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً ، فالحديث صحيح ، وقد تقدم برقم (١١٤١) من طريق أخيه جعفر بن عمرو . والعرق : بسكون الراء : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ، وجمعه عُراق ، وهو جمع نادر . انظر « النهاية » .

عن أبي هريرة ، أَنَّهُ رَأَى النبيَّ ، ﷺ ، تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ(١) .

#### ذكرُ إباحَةِ تركِ الوضوءِ مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوِقَةِ

١١٥٢ ـ حدثنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري ، قال : حدثنا أحمدُ ابن عَبْدة الضّبي ، قال : حدثنا حمادُ بن زيد ، عن يحيى بنِ سعيد ، عن بُشَيْر بن يَسَار

عن سُويْدِ بنِ النعمان قال : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ، ﷺ ، حَتَّى إِذَاكُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ (٢) مِنْ خَيْبَرٍ ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدُ إِلَّا سَوِيقٌ ، قَالَ : فَأَكَلْنَاهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّا (٣) . وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا (٣) .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل سهيل بن أبي صالح ، وهو في صحيح ابن خزيمة (٤٢) ومن طريقه أخرجه البيهقي في « السنن » ١٥٦/١ .

وأخرجه البزار (٢٩٧) من طريق أحمد بن أبان ، عن عبد العزيز بن محمد ،

وأخرجه الطيالسي ١/٥٨ عن وهيب ، وابن ماجة (٤٩٣) في الطهارة : باب الرخصة في ذلك ، من طريق عبد العزيز بن المختار ، والطحاوي ١/٧٦ من طريق عبد العزيز بن مسلم ، كلهم عن سهيل بن أبي صالح ، به . وانظر (١١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء ضد الغدوة ، وقد تحرفت في الأصل إلى « دوحة » .

<sup>(</sup>٣) اسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه البخاري (٥٣٩٠) في الأطعمة : باب السويق ، عن سليمان بن حرب ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » من طريق حجاج ، والطبراني (٦٤٥٨) من طريق عارم ، كلهم عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد . وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث ، وأخرجه من طرق عدة كما سيرد .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٩١) ، والحميدي (٤٣٧) ، والبخاري (٥٣٨٤) في الأطعمة : باب ليس على الأعمى حرج ، و (٥٤٥٤) و (٥٤٥٥) باب المضمضة \_\_\_

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء إذا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ أن يصلي من غير أن يَمس ماءً بيدِه ولا فمِه

۱۱۵۳ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ خالد بن عبدِ الملك أبو بدر (۱) بحَرَّان، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عُروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء

عن ابن عباس قال: رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّه ، ﷺ ، أَكُلَ عَرْقاً

بعد الطعام ، والطبراني (٦٤٥٥) ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، به .

. وأخرجه أحمد ٤٦٢/٣ ، ومن طريقه الطبراني (٦٤٦١) ، وأخرجه البخاري (٤١٧٥) في المغازي : باب غزوة الحديبية ، كلاهما من طريق شعبة ، عن يحيى ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/١ ، ومن طريقه ابن ماجة (٤٩٢) في الطهارة : باب الرخصة في ذلك ، عن على بن مسهر ، عن يحيى ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨١ ، وأحمد ٤٦٢/٣ ، عن ابن نمير ، عن يحيى ،

وأخرجه البخاري (٢١٥) في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث ، من طريق سليمان بن بلال ، و ( ٢٩٨١) في الجهاد : باب حمل الزاد في الغزو ، من طريق عبد الوهاب ، كلاهما عن يحيى ، به .

وأخرجه الطبراني (٦٤٥٧) من طريق الأوزاعي ، و ( ٦٤٥٩) من طريق الليث ، و ( ٦٤٦٠) من طريق بشر بن المفضل ، و ( ٦٤٦٣) من طريق بشر بن المفضل ، و ( ٦٤٦٣) من طريق مسدد ، كلهم عن يحيى بن سعيد ، به .

وسيورده المؤلف برقم (١١٥٥) من طريق مالك ، عن يحيى بن سعيد ، به ، ويخرج من طريقه هناك . والسويق : دقيق يتخذ من الشعير أو القمح .

قال الحافظ في « الفتح » : وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم ، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة .

(۱) تحرف في الأصل إلى: أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن زيد، وتقدم على الصواب برقم (۱۱۱۳) ، وانظر « ثقات » المؤلف ٢٢٦/٨ ، و « معجم البلدان » (سرغامرطا) .

مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً(١) . ١:٤

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ الأمرَ بالوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ خلا لحم الإبل وحدَها

١١٥٤ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا بشر بن معاذٍ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ، عن جعفر بن أبي ثور

> ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أنَّ الوضوءَ لا يَجِبُ مَن أَكْلِ ما مسَّته النارُ خلا لحم الجَزُورِ للأمرِ الذي وصفناه قَبْلُ

١١٥٥ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القَعْنبي ، عن مالك ، عن
 يحيى بن سعيد ، عن بُشَيْر بن يسار

أن سويد بن النعمان أخبره ، أنَّهُ خَرَج مَعَ رَسُول ِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۱۳۳) من طریق یحیی القطان ، عن هشام ، به ، واستوفی تخریجه هناك .

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، وهو في صحيح ابن خزيمة (۳۱) ، وهو مكرر (۱۱۲٤) فانظر تخريجه ثُمَّت .

عَلَمْ ، عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ، عَلَمْ ، فَصَلَّى العَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ لَزَلَ رَسُولُ اللهِ ، عَلَيْ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، فَثُرِّي ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، فَثُرِّي ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، فَأَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، فَأَكَلُنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا وَلَمْ يَتَوضَّأَ (۱) .

#### ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوُضوء مِن لحومِ الإِبلِ . هو المستثنى مما أُبِيحَ مِن تَرْكِ الوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ

المحمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا بشرُ بن معاذٍ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ، عن جعفر بن أبي ثَوْر

عن جابر بن سَمُرة ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ، ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : « إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأُ » . قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ ؟ قَالَ : وَالْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ ؟ قَالَ : أَصَلّي في مَرَابِض « نَعَمْ ، تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ » . قَالَ : أُصَلّي في مَرَابِض

<sup>(</sup>۱) اسناده صحيح ، وهو في «الموطأ» ٢٦/١ في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار . ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٠٩) في الوضوء : باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ، و (٤١٩٥) في المغازي : باب غزوة خيبر ، والنسائي ١٨/١ ، ١٠٩ في الطهارة : باب المضمضة من السويق ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٦٠/١ ، والبيهقي في «السنن» ١٦٠/١ ، والحازمي في «الاعتبار» ص ٥١ ، والطبراني (٦٤٥٦) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٧١) . وتقدم برقم (١١٥١) من طريق حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، به ، وأوردت في تخريجه هناك طرقه . وقوله : «فُثرِّي» أي : بُلُ .

الْغَنَمِ ؟ قالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : أُصَلِّي في مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قال : « لاَ  $\mathbf{k}$  . (لاَ  $\mathbf{k}$  ) . (1) .

# ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ

المحدود الهمداني ، قال : حدثنا بُندار ، قال : حدثنا بُندار ، قال : حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي ، قال : حدثنا زائدة ، وإسرائيل ، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاء ، عن جعفر بن أبي ثورٍ

عن جابر بن سمرة قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، عَنِيْ ، عَنِ الوضوء مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ فَقَالَ: « تَوَضَّأَ إِنْ شِئْتَ » . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الغَنَمِ فَقَالَ: « صَلِّ إِنْ شِئْتَ » . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في الْوُضُوء مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: « تَوَضَّأَ » . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في الْوُضُوء مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: « تَوَضَّأً » . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَاتِ الْإِبِلِ فَقَالَ: « لاَ تَصل »(٢) .

#### ذكر إباحةِ ترك الوُضوء مِن شرب الألبانِ كلُّها

اخبرنا ابنُ سَلْم ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ بحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثني عمرو بنُ الحارث ، عن ابنِ شهاب ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله

عن ابن عباس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبِ لَبَناً ، ثمَّ دَعا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقالَ : « إِنَّ لَهُ دَسَماً »(٣) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح وهو مكرر (١١٢٤) و (١١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن ماجة (٤٩٥) في الطهارة : باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل ، عن بندار محمد بن بشار بهذا الإسناد وانظر (١١٢٥) .

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في « صحيحه » (٣٥٨) في الحيض :
 باب نسخ الوضوء مما مست النار ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لا يُوجِبُ على شاربه وُضوءاً

١١٥٩ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلَ ، قال : حدثنا قُتيبةُ ابنُ سعيد ، حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عُقيْلٍ ، عن الزُّهري ، عن عُبيدِ الله

عن ابن عباس ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْ شَرِبَ لَبَناً ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ : « إِنَّ لَهُ دَسَماً  $x^{(1)}$  .

وأخرجه مسلم أيضاً (٣٥٨) عن أحمد بن عيسى ، والبيهقي في « السنن » / ١٦٠/ من طريق بحر بن نصر ، كلاهما عن ابن وهب ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١، وأحمد ٢٢٣/١ و ٢٢٧ و ٣٢٩ ، والبخاري (٥٦٠٩) في الأشربة : باب شرب اللبن ، ومسلم (٣٥٨) ، وابن ماجة (٤٩٨) في الطهارة وسننها : باب المضمضة من شرب اللبن ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٧٠) ، والبيهقي في « السنن » ١/١٦٠ ، والبغوي في « شرح السنة » (١٧٠) من طرق عن الأوزاعي ، عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٧٣/١ عن عثمان بن عمر ، عن يونس ، عن الزهري ، به . وسيورده المؤلف بعده (١١٥٩) من طريق عقيل ، عن الزهري، به، ويخرج عنده ، فانظره .

وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٣) عن معمر ، وابن أبي شيبة ٧/١ عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن عبد الله ، مرسلًا .

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه البخاري (۲۱۱) في الوضوء : باب هل يمضمض من اللبن ، ومسلم (٣٥٨) (٩٥) في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، وأبو داود (١٩٦) في الطهارة : باب في الوضوء من اللبن ، والترمذي (٨٩) في الطهارة : باب المضمضة من اللبن ، والنسائي ١/١٠٩ في الطهارة : باب المضمضة من اللبن ، كلهم عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١/٣٣٧ عن الليث بن سعد ، به .

وتقدم قبله برقم (١١٥٨) من طريق عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، به ، وسبق تخريجه هناك .

# ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على إباحةِ تركِ الوُضوءِ مِنْ أَكُلِ الفَواكِهِ

• ١١٦٠ ـ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا سعيـ دُ بنُ حفص خالُ النَّفَيْلي ، قال : حدثنا موسى بنُ أَعْيَن ، عن عمرو بنِ الحارث ، عن أبي الزبير

عن جابر أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْراً عَلَى تُرْس ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ، وَلَمْ النَّمْرِ ، وَلَمْ النَّبِيُّ ، وَلَمْ النَّبِيُّ ، فَقُلْنَا : هَلُمَّ ، فَتَقَدَّمَ ، فَأَكلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ النَّبِيُّ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً (١) .

## ذكرُ الأمرِ بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ

الحسنُ بنُ سفيان ، وأبو يعلى ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ، حدثنا حمادُ بن سَلَمة ، عن سهيل ِ بنِ أبي صالح ِ ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ، ﷺ ، قال : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ،

<sup>(</sup>۱) سعيد بن حفص هو ابن عمرو بن نفيل النفيلي، أبو عمرو الحراني، ذكره المؤلف في « الثقات » ٢٦٩/٨ - ٢٧٠، ووثقه مسلمة بن قاسم، ونقل الحافظ في « التهذيب » عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره. وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (٣٧٦٢) في الأطعمة : باب في طعام الفجاءة ، من طريق أحمد بن سعد بن أبي مريم ، حدثنا عمي سعيد بن الحكم ، حدثنا الليث بن سعد ، أخبرني خالد بن يزيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وهذا سند رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٣ عن موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : مر بنا رسول الله على من الغائط ، فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس ، فأكل منها ، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها .

00:1

# فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ ، فَلْيَتَوَضَّا »(١).

(۱) إسناده حسن ، وهو حديث صحيح ، وأخرجه الترمذي (٩٩٣) في الجنائز: باب ما باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ، وابن ماجة (١٤٦٣) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت ، والبيهقي في « السنن » ١/١ ٣٠ ، من طريق عمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البيهقي ١/ ٣٠٠ من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، به . وأخرجه البيهقي ٢ (٣٣) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ ، وأحمد ٢٣٣/٢ ، و ٤٥٤ و ٤٥٤ و ٢٦٤ ، والبغوي (٣٣٩) من طرق عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة . وصالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان المدني : صدوق اختلط بأخرة ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط ، قال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وزياد بن سعد فالسند قوي ، وحسنه الترمذي .

وأخرجه أبو داود (٣١٦٢) في الجنائز ، وابن حزم ٢٥٠/١ ، والبيهقي ٣٠١/١ من طريق سفيان بن عيينة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة ، وإسحاق مولى زائدة ثقة .

وأخرجه عبد الرزاق (٦١١٠) ومن طريقه أحمد ٢/ ٢٨٠ عن معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير، عن رجل يقال له : أبو إسحاق ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أبو داود (٣١٦١) في الجنائز ، ومن طريقه ابن حزم في « المحلى » ٢٣/٢ في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي دئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة .

وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان ، وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ١٣٧/١ : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً .

قال البغوي في «شرح السنة » ١٦٩/٢ : واختلف أهل العلم في الغُسْل من غَسْل الميت ، فذهب بعضهم إلى وجوبه ، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب ، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غُسل . وروي عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي ، فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وهذا يوم شديد البرد ، فهل على من غسل ؟ فقالوا : لا .

قال أبو حاتِم: أضمر في هذا الخبرِ « إذا لم يكن بينهما حائِلٌ ». والدليل على أنه الوُضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دونَ غسل اليدين تقرينُهُ ﷺ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين.

ذكرُ إباحةِ اقتصارِ المرءِ على مسح اليدِ بشيء مَعَه مِن الغَمَرِ (١) دُونَ غسلِ اليدين منه عندَ القيام إلى الصَّلاة

البزارُ ، عن على ، قال : حدثنا خَلَفُ بنُ هشام ِ البزارُ ، قال : حدثنا أبو<sup>۲)</sup> الأحوص ِ ، عن سماكٍ ، عن عِكرمة

عن ابن عباس ، قال : أَكَـلَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، كَتِفاً ، ثمَّ مَسحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَـصَـلَّى (٣) .

وقال النخعي وأحمدُ وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت .

وقال مالك والشافعي : يستحب له الغسل ولا يجب .

ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من «تاريخه» ٤٢٤/٥ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وقال : قال لي أبي : كتبت حديث عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل ، قال : قلت : لا ، قال : في ذلك الجانب شاب يقال له : محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي ، عن وهيب ، فاكتب عنه ، وإسناده صحيح كما قال الحافظ ، وأخرج الحاكم ١ /٣٨٦ ، والبيهقي ٣٨/٣ من حديث ابن عباس مرفوعاً «ليس عليكم الحاكم ١ /٣٨٦ ، والبيهقي ٣٩٨/٣ من حديث ابن عباس مرفوعاً «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » وسنده حسن كما قال الحافظ ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وقوله: « ومن حمله فليتوضأ » قيل : المراد منه المس . وقيل : ليكن على وضوء حالة ما يحمله ، ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها .

<sup>(</sup>١) الغمر بالتحريك : السُّهَكُ وريح اللحم ، وما يعلق باليد من دسمه .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سماك ـ وهو ابن حرب ـ صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً ، وباقى

# ذكرُ البيانِ بأنَّ مَسْحَ المرءِ اللحمَ النُّيِّيءَ لا يُوجِبُ عليه وضوءاً

المحدّ بنُ عُمَير بنِ يوسف ، قال : حدثنا عمرو بنُ عثمان ، قال : حدثنا مروانُ بن مُعاوية ، قال : حدثنا هِلالُ بنُ ميمون ، قال : حدثنا عطاء بن يزيد<sup>(۱)</sup> الليثي ،

عن أبي سعيد الخُدْري، أَنَّ رَسُولَ اللَّه، ﷺ، مَرَّ بِغُلَام يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: « تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ ». قالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، يَدَهُ بَيْنَ الجِلْدِ وَاللَّحم ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : وَاللَّحم ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : « هٰكَذَا يَا غُلامُ فَاسْلُخْ » . ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوضَا ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً (٢) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١ ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٤٨٨) في الطهارة وسننها : باب الرخصة في ذلك ، وأخرجه أبو داود (١٨٩) في الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست النار ، عن مسدد ، كلاهما عن أبي الأحوص ، بهذا الاسناد .

وأخرجه أحمد ٢٦٧/١ من طريق زهير ، والطبراني (١١٧٣٨) من طريق شريك ، كلاهما عن سماك ، به . والمِسْح بكسر الميم ، ثوب من الشعر غليظ . ومر من رواية عكرمة برقم (١١٢٩) ، وتقدم تخريجه هناك .

رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى زيد.

<sup>(</sup>۲) إسناده قوي ، هلال بن ميمون الجهني ، ويقال : الهذلي ، وثقه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في « الثقات »  $0 \vee 1 \vee 1 \vee 1 \vee 1$  وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أبو داود (١٨٥) في الطهارة : باب الوضوء من مس اللحم النَّبيء وغسله ، عن عمرو بن عثمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن ماجة (٣١٧٩) في الذبائح: باب السلخ، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقوله: فدحس بها، أي: دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس: وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها.

# ه ـ بابالغسل

## ذكرُ البيانِ بأنَّ الغسلَ يَجِبُ مِن الإِنزال وإن لم يكن التقاءُ الخِتَانَيْنِ مَوْجُوداً

١١٦٤ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزْدِي ، قال : حدثنا إسحاق بنُ
 إبراهيم ، قال : أخبرنا عَبدةُ بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة

عن أنس ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَوْأَةِ ، تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُّلُ ؟ قالَ : «إِذَا أَنْزَلَتِ المَوْأَةُ ، تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُّلُ ؟ قالَ : «إِذَا أَنْزَلَتِ المَوْأَةُ ، قَلْتَغْتَسِلْ »(١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبدة بن سليمان : هو الكلابي أبو محمد الكوفي ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وأخرجه النسائي ١١٢/١ في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٢١/٣، ومسلم (٣١١) في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والبيهقي في «السنن » ١٦٩/١ من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه: قالت: وهل يكون هذا ؟ فقال نبي الله على: «نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».

وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة ، به : ابنُ أبي شيبة في « المصنف » =

# ذكرُ البيانِ بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، أرادت به الاحتلام

مالكٍ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه (١) ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمة ، عن أم سلَمة ، عن أم سلَمة ، عن أم سلَمة ، عن أم سلمة (٢) قالت :

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ » (٣) .

<sup>=</sup> ١٠/١ في الطهارات ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وأحمد في « المسند » ١٢١/٣ ، وابن ماجة في الطهارة (٦٠١) باب : في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل .

<sup>(</sup>١) « عن أبيه » سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) عن أم سلمة سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في الموطأ ١/١٥ في الطهارة : باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في « المسند » ٢٦/١ ، والبخاري (٢٨٢) في الغسل : باب إذا احتلمت المرأة ، و ( ١٦٢٦) في الأدب : باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين ، والبيهقي في « السنن » ١/١٦١ - ١٦٨ ، وفي « المعرفة » ١٩٩١ ، والبغوي في « شرح السنة » ( ٢٤٤) ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٣٥) .

وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به: عبد الرزاق في « المصنف » برقم (١٠٤٩) ، والحميدي في « المسند » برقم (٢٩٨) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ١٠٨١ ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وأحمد في « المسند » ٢٩٢/٢ و ٢٠٢٦ و ٣٠٦ ، والبخاري (١٣٠) في العلم: باب الحياء في العلم ، و ( ٣٣٢٨) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته ، و ( ٣٠٢١) في الأدب : باب التبسم والضحك ، ومسلم (٣١٣) في الحيض: باب وجوب =

#### ذكر ليجاب الاغتسال على المحتلم مِن النّساء

عن زوج النبيّ ، عَلَيْ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأنصارِيَّةَ ، وَهِي أُمُّ الْسَرِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا رَأَتِ المَاء في النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ » ، فقالَتْ النَّبِيُّ ، عَلَيْ : « تَغْتَسِلُ » ، فقالَتْ وَوْجُ النَّبِيِّ ، عَلَيْهَا فَقُلْتُ : أُفِّ لَكِ ، وَهَلْ تَرَى ذَوْجُ النَّبِيِّ ، عَلِيْ : فَالْتُ : فَالْتُ ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ ؟ قَالَتْ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ، عَلِيْ ، وَقَالَ : ذَلِكَ المَرْأَةُ ؟ قَالَتْ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ، عَلِيْ ، وَقَالَ :

الغسل على المرأة بخروج المني منها ، والترمذي (١٢٢) في الطهارة : باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، والنسائي ١١٤/١ في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وابن ماجة (٢٠٠) في الطهارة : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والبيهقي في « السنن » الطهارة : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والبيهقي في « السنن » المارود برقم (٨٨) في الجنابة والتطهر لها ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٢٤٥) .

وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٥) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء .

وقول أمَّ سليم: «إن الله لا يستحيي من الحق » قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه ، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي ، إذ الحياء الشرعي خير كله ، والحياء لغة: تغير وانكسار ، وهو مستحيل في حق الله تعالى ، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ، أو لا يمنع من ذكر الحق .

« تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ »(١) . مَينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ »(١) .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجِبُ على المُحتلِمة عندَ الإِنزال ، دونَ الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ

المَّدَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن هِشَامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه ، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمَة ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه أمَّ سَلَمَة ، عن أم سلمة أنها قالت :

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في صحيحه (٣١٤) في الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، وأبو داود (٢٣٧) في الطهارة : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والنسائي ١٩٥/١ في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والدارمي ١٩٥/١ في الوضوء : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والبيهقي في « السنن » ١٦٨/١ ، وفي معرفة السنن والآثار » ١٩٠/١ ، من طرق ، عن الزهري ، بهذا الإسناد . ولكنهم عينوا زوج النبي بأنها عائشة .

وقد تابع الزهري في تعيين زوج النبي أنها عائشة ، مسافع بن عبد الله ، في السرواية التي أخرجها أحمد ٩٢/٦ ، ومسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق مصعب بن شيبة ، عن مسافع بن عبد الله ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة .

قال الحافظ في « الفتح » ١ / ٣٨٨ : ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام ، وهو ظاهر صنيع البخاري ، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين ، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مُسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة ، وأخرج أيضاً من حديث أنس قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله على فقالت له ، وعائشة عنده . . فذكر نحوه ، قال النووي في «شرح مسلم » : يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم . وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي على في مجلس واحد .

وقوله : «تربت يمينك » أي : افتقرت وصارت على التراب ، وهي من الألفاظ التي تُطلق عند الزجر ، ولا يراد بها ظاهرها .

وانظر ما شرحه الحافظ على قوله ﷺ : « فمن أين يكون الشبه » في « الفتح » ٢٧٣/٧ .

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَهُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ، وَ اللَّه ، وَ اللَّه ، وَ اللَّه ، وَفَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ »(١) .

#### ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسالِ عن المحتلِم الذي لا يَجِدُ بللاً

الله المراه المراع المراه المراع المراه الم

عن أبي سعيد الخُدْري ، عن رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْ ، أنه قال : « الماءُ مِنَ المَاءِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، وهو مكرر الحديث (١١٦٥) ، وهو في « شرح السنة » (٢٤٥) من طريق أحمد بن أبي بكر ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في «صحيحه» (٣٤٣) (٨١) في الحيض: باب إنما الماء من الماء ، عن هارون بن سعيد الأيلي ، وأبو داود (٢١٧) في الطهارة: باب في الإكسال ، ومن طريقه البيهقي في «السنن» المراد ، باب وجوب الغسل بخروج المني ، عن أحمد بن صالح ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١ / ٥٤ عن أحمد بن عبد الرحمن ، كلهم عن عبد الله بن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٩/٣ عن يحيى بن غيلان ، عن رشدين ، عن عمروبن الحارث ، به .

وأخرجه أحمد ٣٦/٣ ، ومسلم (٣٤٣) ، وابن خزيمة في « صحيحه » (٢) من طريق شريك بن أبي نمر ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه .

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم (٢٣٣) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّل ِ الإِسلام كَان عِنْدَ الإِكسالِ غَسْل مَا مَسَّ المرأة منه ، ثم الوضوء لِلصلاة دونَ الاغتسال

الله المجرنا أبو يَعلى ، قال : حدثنا أبو خَيْثمة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عُروة ، قَال : أخبرني أبي ، قال : حدثني أبو أيوبَ ، قال :

حدثني أُبَيُّ بن كعب ، قال : «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِي المَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ ؟ قالَ : «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي »(١) .

وسيورده المؤلف برقم (١١٧١) من طريق أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري بنحوه .

وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد ١١٥/٥ و ٤٢١ ، والنسائي ١١٥/١ ، والدارمي ١٩٤/١ ، والطحاوي ١٤٥١ .

(۱) إسناده صحيح ، على شرطهما ، وأخرجه أحمد ١١٣/٥ ، والبخاري (٢٩٣) في الغسل : باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ، والبيهقي في « السنن » ١٦٤/١ من طريق مسدد ، كلاهما (أحمد ومسدد) عن يحيبي بن سعيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة ، به : الشافعي 1/07 ، وعبدُ الرزاق في « المصنف » برقم (90۷) و (90۸) ، وابن أبي شيبة 1/0 ، وأحمد في « المسند » 117/0 ، 117/0 ، ومسلم (118/0) (118/0) في الحيض : باب إنما الماء من الماء ، وعبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » 118/0 ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 1/00 ، والبيهقي في « المعرفة » 1/00 ، والحازمي في « الاعتبار » ص 1/00 .

وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية .

قال الحافظ : « وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة » وسيورد المؤلف حديثهما من رقم (11٧٤) - (1١٨٦).

#### ذِكْرُ مَا كَانَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الْإِسلامِ سِوى الاغتسالِ مِن الْجَنَابَةِ

١١٧٠ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن الرياني ، قال : حدثنا محمد بن عبد ربع ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هِشام بن عُروة ، عن أبي أيوب الأنصاري

عن أبيّ بن كعب ، عن رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ المَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتَ وَضًا ثُمَّ لِيُصَلِّ »(١) . ٣٢:٤

العسينُ بنُ محمد بن أبي مَعْشَرٍ بِحَرّانَ ، قَالَ : حدثنا محمدُ بن سَلَمَةَ ، عن حدثنا محمدُ بن سَلَمَةَ ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيدِ بن أبي أُنْيْسَة ، عن الحكم بن عُتيبة ، عن أبي صالح ، قال : سمعتُ

أبا سعيد الخُدْري يقولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ، ﷺ ، يَوْماً حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَيْنَ فُلاَنُ؟» فَدَعَاهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُّ مُسْتَعْجِلاً ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: « الغُسْلُ أحوط ، وذاك الآخِر ، وإنما بيًّنا لاختلافهم » فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط ، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح ، فالاحتياط للدين الاغتسال . انظر «الفتح » / ٣٩٦ ـ ٣٩٩ .

وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ ، والوارد برقم (١١٧٣) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد ربه ، ذكره المؤلف في «الثقات » ۱۰۷/۹ ، وقال: يخطىء ويخالف ، وقد تابعه عليه نعيم بن حماد عند الطحاوي ٥٤/١ ، وباقي رجاله ثقات ، وانظر الحديث الذي قبله .

« لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ حَاجَتِكَ » ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَجَلْ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أُعْجِلْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أُقْحِطَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ »(١) . ٣٠٥٠

ابن عيسى البِسْطَامي ، قال : حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبدِ الوارث ، قال : ابن عيسى البِسْطَامي ، قال : حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبدِ الوارث ، قال : حدثني أبي حدثني أبي ، قال : حدثني يحيى بنُ أبي كثير ، أن أبا سَلَمَة حدثه ، أن عَطَاء بن يسارٍ حدثه ، أن زيد بن خالدٍ الجُهني حدثه ، أنَّهُ سَأَلَ

عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ . ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بِنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بِنَ عُبَيْدِ اللّهِ وَأَبَيَّ بِنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة ، وهو صدوق .

وأخرجه من طريق شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، به : الطيالسي ١/٥٥ ، وابنُ أبي شيبة ١/٨٥ ، وأحمد ٢١/٣ ، والبخاري (١٨٠) في الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر ، ومسلم (٣٤٥) (٨٣) في الحيض : باب إنما الماء من الماء ، وابن ماجة (٢٠٦) في الطهارة : باب الماء من الماء ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١٩٥١ ، والبيهقي في « السنن » ١٦٥/١ ، والحازمي في « الاعتبار » ص ٢٩ .

وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٣) عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، به . وقد سمى مسلمٌ هذا الرجل «عِتْبان » من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري في « صحيحه » (٣٤٣) (٨٠) وتقدم مختصراً برقم (١١٦٨) .

قَالَ أبو سلمة : وحدثني عُروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوبَ فقال مثلَ ذٰلِكَ عن النبي صلى الله عليه وسلم(١) . ٣٢: ٤

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ هٰذا الخبرَ يعني خبرَ عثمانَ منسوخٌ بَعْدَ أن كان مباحاً

الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا عبد اللهِ ، قال : أخبرنا يونُس بن يزيدَ ، عن الزُّهري ، عن سهل بن سعد

عن أُبِي بن كعب قال: إِنَّمَا كان المَاءُ مِنَ المَاءِ رخصة فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا (٢) .

(١) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في «صحيح » ابن خزيمة برقم (٢٢٤) ومن طريقه أخرجه البيهقي في « السنن » ١٦٤/١ .

وأورده المؤلف برقم (١٢٧) عن عمر بن محمد الهمداني ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الوارث ، بهذا الإسناد . وتقدم تخريجه هناك . وهذا الحديث منسوخ بالأحاديث التالية . وانظر « الفتح » ٣٩٧/١ .

(٢) إسناده صحيح ، عبد الله هو ابن المبارك ، وأخرجه أحمد ١١٥/٥ عن علي بن إسحاق ، و ١١٦ عن خلف بن الوليد ، والترمذي (١١٠) في الطهارة : باب ما جاء أن الماء من الماء ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٥) عن أحمد بن منبع ، والبيهقي في « السنن » ١٦٥/١ من طريق الحسن بن عرفة ، والحازمي في « الاعتبار » ص ٣٢ من طريق الترمذي ، أربعتهم عن عبد الله بن المبارك ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحافظ في « الفتح » ٢٩٧/١ : إسناده صالح لأن يحتج به .

وأخرجه الشافعي ٣٥/١، ٣٦ عن الثقة ، وأحمد ١١٥/٥، وابن ماجة (٢٠٩) ، وابن الجارود (٩١) ، وابن خزيمة (٢٢٥) من طريق عثمان بن عمر ، والبيهقي في « الاعتبار » ص ٣٢ من طريق الشافعي ، كلاهما عن يونس بن يزيد ، به .

••••••

وأخرجه أحمد ١١٦/٥ ، والترمذي (١١١) ، وابن خزيمة (٢٢٥) من طريق عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ١١٦/٥ عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، وعن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، والدارمي ١٩٤/١ ، والطحاوي ٥٧/١ ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل ، وابن خزيمة (٢٢٥) من طريق شعيب ، ثلاثتهم عن الزهري ، به .

قال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل ، إنما سمعه عن بعض أصحابه ، عن سهل . ونقل الحافظ عن الإسماعيلي قوله: «هو صحيح على شرط البخاري » وقال: وكأنه لم يطلع على علته ، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل .

قلت: قد أخرجه أحمد ١١٦/٥ عن يحيى بن غيلان ، عن رشدين ، وأبو داود (٢١٤) في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في « السنن »١٦٥/١ ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، وابنُ خزيمة في « صحيحه » (٢٢٦) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن ابن وهب ، كلاهما (رشدين وابن وهب ) عن عمرو بن الحارث ، عن الزهري قال : حدثني بعض من أرضى ، أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره . . . قال ابن خزيمة : وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار ، لأن مبشر ( وتحرف في «صحيح» ابن خزيمة إلى ميسرة ) بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد .

قلت : سيورده المؤلف من طريق مبشر بن إسماعيل برقم (١١٧٩) ، ويُخرج هناك ، وإسناده صحيح ، وصححه الدارقطني والبيهقي .

وأخرجه عبد الرزاق (٩٥١) ، وابن أبي شيبة ٨٩/١ ، وابن خزيمة في «صحيحه » (٢٢٦) ، والطبراني (٥٦٩٦) من طريق معمر ، عن الزهري ، موقوفاً على سهل بن سعد . وسهل قد أدرك النبي على قال البيهقي في « المعرفة » (١٢٨٤ : والحديث محفوظ عن سهل عن أبي بن كعب .

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث « الماء من الماء » على صورة مخصوصة ، وهي ما يقع من المنام من رؤية الجماع ، وهو = قال أبو حاتِم رضي الله عنه: روى هذا الخبر معمرٌ عن الزُّهري من حديث غُندَر فقال: أخبرني سهلُ بنُ سعدٍ، ورواه عمرو بنُ الحارِث عن الزُّهري، قال: حدثني مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بنِ سعد. ويُشْبِهُ أَن يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الخبرَ مِن سهل بنِ سعد كما قاله غُندَر، وسَمِعَه عن بعض مَنْ يرضاه عنه، فرواه مرَّة عن سهل بن سعدٍ، وأخرى عن الذي رضية عنه.

وقد تتبعت طُرُقَ هذا الخبرِ على أن أجد أحداً رواه عن سهل بنِ سعدٍ ، فلم أجِدْ في الدنيا أحداً إلا أبا حازم ، ويُشْبِهُ أن يكونَ الرَّجُلَ الذي قال الزُّهري : حدثني مَنْ أَرْضَىٰ ، عن سهل ابنِ سعد ، هو أبو حازم رواه عنه (۱).

## ذكرُ إيجابِ الاغتسالِ على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَـا وإن لم يُنْزِلْ

11٧٤ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، ومطر ، عن الحسن ، عن أبي رَافِع ٍ

عن أبي هُريرة ، عن رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، قالَ : « إِذَا قَعَدَ

<sup>=</sup> تأويل يجمع بين الحديثين من غير تـعارض . انظر « الفتح » ٣٩٧/١ ، ٣٩٨ . وانظر الأحاديث الآتية .

<sup>(</sup>١) سيورده المؤلف من طريقه برقم (١١٧٩) .

# بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الغُسْلُ »(١) .

(۱) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه مسلم (٣٤٨) في الحيض : باب نسخ الماء من الماء ، والبيهقي في « السنن » ١٦٣/١ ، وفي « المعرفة » ٤١٧/١ ، من طرق عن معاذ بن هشام ، بهذا الإسناد . قال مسلم : وفي حديث مطر : « وإن لم يُنزل » . قال البيهقي : وقد ذكر أبانُ بن يزيد وهمامُ بن بحيى وابنُ أبي عروبة عن قتادة الزيادة التي ذكرها مطر .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٨٥، م وأحمد ٣٩٣/٢، والبخاري (٢٩١) في الغسل: باب إذا التقى الختانان ، والدارمي ١٩٤/١ ، والطحاوي ٥٦/١ ، وابن الجارود (٩١) ، والبيهقي في « السنن » ١٦٣/١ كلهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن هشام الدستوائي ، به . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة (٦١٠) ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٤٢) . ومن طريق البخاري أخرجه البغوي (٢٤١) .

وأخرجه أحمد 7.77 عن عمرو بن الهيثم ، و7.77 ، وابن الجارود (7.7) عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، والبخاري (7.7) ، والبيهقي في « السنن » 7.7 عن معاذ بن فضالة ، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي ، به .

وأخرجه الطيالسي ٥٩/١، ومن طريقه أحمد ٥٢٠/٥، والبيهقي في « المعرفة » ٤١٦/١، وأخرجه أبو داود (٢١٦) في الطهارة : باب في الإكسال ، وابن حزم في « المحلى » ٢/٢، ٣ عن مسلم بن إبراهيم ، كلاهما ( الطيالسي ومسلم بن إبراهيم ) عن هشام وشعبة ، عن قتادة ، به .

وأخرجه أحمد ٥٢٠/٢ ، ومسلم (٣٤٨) ، والطحاوي ٥٦/١ ، عن وهب بن جرير ، والنسائي ١/١١ في الطهارة : باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، كلاهما عن شعبة ، عن قتادة ، به .

وأخرجه أحمد ٣٤٧/٢، والطحاوي ٥٦/١، وابن حزم ٣/٢، والبيهقي ١٦٣/١، عن عفان بن مسلم، عن همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار قالا: حدثنا قتادة، به.

وأخرجه البيهقي في « السنن » ١٦٣/١ من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٦/١ عن ابن علية ، عن يونس ، وأحمد ٤٧١/٢ عن يحيى ، عن أشعث بن عبد الملك ، كلاهما عن الحسن البصري ، عن أبي هريرة . لم يذكرا أبا رافع ، ومن طريق أشعث أخرجه النسائي ١١١/١ عن أشعث

#### ذكر استعمال المصطفى على الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه

الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ،
 الله بنُ كثير القارىء الدمشقي ، عن الأوزاعيِّ ، قال : حدثني عبدُ الرحمٰن بنُ القاسِمِ ، عن أبيه

عن عائشة : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلاَ يُنْزِلُ المَّاءَ ، قَالَتْ : فَعَلْتُ ذٰلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً (١) .

ابن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. يعني مثل رواية أحمد.

وسيعيده المؤلف برقم (١١٧٨) و (١١٨٢) .

(۱) إسناده صحيح ، وأحرجه الشافعي ٣٦/١ عن الثقة ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد ، لكن قال : عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أو يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد . قال البيهقي في « المعرفة » ٤١٤/١ : هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك ، ورواه المزني عن الشافعي ، فقال : عن عبد الرحمن بن القاسم . فذكره بلا شك .

وأخرجه ابن الجارود (٩٣) ، والطحاوي ٥٥/١ ، عن سليمان بن شعيب الغزي ، عن بشر بن بكر ، والبيهقي في « السنن » ١٦٤/١ من طريق الوليد بن مزيد ، كلاهما عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد .

وسيورده المؤلف بعده من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، به . ويخرج في موضعه . وانظر ما قاله الحافظ في « تلخيص الحبير » ١٣٤/١ .

وأخرجه أحمد ٢/٨٦ و ١١٠ ، ومسلم (٣٥٠) ، والطحاوي ١/٥٥ ، والبيهقي المرحد الله ، عن أم كلثوم ، الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله ، عن أم كلثوم ، عن عائشة قالت : إن رجلاً سأل رسول الله على عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل ، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله على : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل » . وانظر ما بعده .

## ذكرُ البيانِ بأنَّ النُمُسْلَ يَجِبُ على المُجَامِع ِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ وإن لم يَكُنِ الإِنزالُ موجوداً

١١٧٦ - أخبرنا عبدُ اللَّهِ بن محمد بن سلم ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن بنُ القاسم ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، فَاغْتَسَلْنَا(١) . ٣ :٧٠

(۱) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند أحمد وابن ماجة ، فانتفت شبهة تدليسه ، وأخرجه ابن ماجة (۲۰۸) في الطهارة : باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، عن عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي كما في « مختصر » المزني المطبوع بهامش « الأم » ١٠/١ ، ٢١ ، وأحمد ١٦١/٦ ، والترمذي (١٠٨) في الطهارة ، والنسائي في الطهارة في « الكبرى » كما في « التحفة » ٢١/٢٧٢ ، أربعتهم عن الوليد بن مسلم ، بهذا الاسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٦/١ عن ابن علية ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، به . وأخرجه الشافعي ٣٦/١ ، وأحمد ٤٧/٦ و ١١٢٥ و ١٣٥١ ، والترمذي (١٠٩) في الطهارة ، والطحاوي ٥٦/١ ، والبيهقي في « المعرفة » ٤١٣/١ ، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٥/١ عن وكيع ، عن عبد الله بن أبي زياد ، عن عطاء ، عن عائشة .

وأخرجه الطحاوي ٥٦/١ من طريق حِبان بن واسع ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة.

#### ذكرُ إيجابِ الغسلِ عندَ التقاءِ الْخِتَانَيْنِ وإن لم يَكُنْ الإنزالُ موجوداً

-۱۱۷۷ ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مجاشع ، حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ، حدثنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة ، عن ثابت ، عن عبد العزيز بنِ النعمان

عن عائشة قالت : قال رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ : « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانُ ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ »(١) .

#### ذِكْرُ إيجاب الاغتِسال ِ مِن الإكسال

بن الحاقُ بن اللهِ بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، أخبرنا معاذُ بنُ هشام ، حدثنا أبي ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطر ، عن الحسن ، عن أبي رافع

عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ﷺ ، قال : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ » . وفي حديث مطر : « وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ »(٢) .

ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ تركَ الاغتسال ِ مِن الإِكسال ِ كَانَ ذلك في أُوَّل ِ الإِسلام ِ ، ثم أمر بالاغتسال منه بَعْدُ

١١٧٩ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمد بن مِهْران

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن النعمان : لم يوثقه غير المؤلف ١٢٥/٥ ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ١٢٣/٦ عن عفان ، و٢٧٧٦ عن أبي كامل الجحدري ، والطحاوي ١/٥٥ من طريق حجاج ، كلهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وهو مكرر الحديث (١١٧٤) .

الجمال ، قال : حدثنا مُبَشِّرُ بنُ إسماعيل ، عن محمد بن مطرف أبي غَسَّان (١) ، عَنْ أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال :

حدَّثَنِي أُبَيِّ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّذِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ ، كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، في أَوَّلِ الزَّمَانِ ، أَوْ المَاءِ ، كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، في أَوَّلِ الزَّمَانِ ، أَوْ المَّاءِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ بَعْدُ (٢) . ٣٢: ٤

قال أبو حاتِم : يُشْبِهُ أن يكونَ أُبَيُّ بنُ كعب أدَّى نسخَ هٰذَا الفعل على ما أخبر سهلُ بنُ سعد عنه ، ثم نسيَه ، وأفتى بالفعل الأوَّل الذي هو منسوخٌ ، على ما أخبر عنه زيدُ بنُ خالد الجهني (٣) .

# ذكرُ الوقتِ الذي نُسِخَ فيهِ هٰذَا الفِعْلُ

ابن يعقوب الجوزجاني ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بن عثمان ، قال : حدثنا إبراهيمُ ابن يعقوب الجوزجاني ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بن عثمان بن جَبلَة ، قال : حدثنا أبو حمزة ، قال : حدثنا الحسينُ بن عِمران (٤) ، عن الزهري ، قال :

<sup>(</sup>١) تحرف في « الإحسان » الى ابن أبي عسال ، والتصويب من « الأنواع » ٤ / لوحة ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) اسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود (٢١٥) في الطهارة : باب في الإكسال ، ومن طريقه الدارقطني ١٩٢/١ ، والبيهقي في « السنن » ١٩٦/١ ، وأخرجه الدارمي ١٩٤/١ ، والطبراني (٥٣٨) ، ثلاثتهم عن أبي جعفر محمد بن مهران الجمال ، بهذا الإسناد . وصححه الدارقطني ، والبيهقي . وتقدم من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي برقم (١١٧٣) واستوفي تخريجه هناك ، فارجع إليه .

<sup>(</sup>٣) في الحديث المتقدم برقم (١١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) تحرف في « الإحسان » إلى « عثمان » ، والتصويب من « الأنواع » ٤ / لوحة ٣٢ . وقد ترجمه المؤلف عند نهاية الحديث ، فقال : الحسين هذا : هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز . . . . وهو وهم منه رحمه الله ، والصواب : الحسين ابن عمران الجهنى ، فهو الذي يعرف بهذا الحديث كما في « الضعفاء » =

سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالآخِرِ ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ

حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ وَلاَ يَغْتَسِلُ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ فَتْح ِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ (۱) .

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللّهُ عنه: الحسينُ هٰذَا: هو الحسينُ ابنُ عثمان بن بشر بن المحتفز من أهل البصرة سكن مرو، ثِقَة مِن الثقات (٢).

<sup>=</sup> ٢٥٤/١ ، ويروي عن الزهري ، وعنه أبو حمزة السكري ، وكذلك جاء على الصواب في « موارد الظمآن » (٢٣٠) ، وفي « الاعتبار » ص ٣٤ للحازمي ، فإنه رواه من طريق المؤلف ، وانظر « تاريخ البخاري » ٣٨٧/٢ ، و « الجرح والتعديل » ٣/٣٨ ، و « ثقات » المؤلف ٢٠٧/٦ ، و « تهذيب التهذيب» ٢٦٢/٢ ، و « ميزان الاعتدال » ٥٤٤/١ .

<sup>(</sup>١) الحسين بن عمران ، قال البخاري : « لا يتابع على حديثه في القدر » وذكر العقيلي حديثه هذا في « الضعفاء » ١ / ٢٥٤ ، ونقل قول البخاري « لا يُتابع على حديثه » دون قيد : « في القدر » وكذا فعل الذهبي في « الميزان » . وقال الدارقطني : لا بأس به . وذكره المؤلف في « الثقات » ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص ٣٤ من طريق المؤلف رحمه الله وقال: «هذا حديث قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته ، وأخرجه في «صحيحه» ، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث ، وعلى الجملة ، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد » . وقال العقيلي بعد أن تكلم في الحسين بن عمران وأورد الحديث من طريقه : والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي على من غير هذا الوجه .

<sup>(</sup>٢) تقدم في التعليق (٤) في الصفحة السابقة أن هذا وهم من المؤلف، وأن الصواب: الحسين بن عمران الجهني ، والحسين بن عثمان هذا مترجم عند ابن أبي حاتم ٥٩/٣ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وفي ثقات المؤلف ٢٠٧/٦ ، ولم ينص على توثيق فيه كما فعل هنا .

#### ذِكْرُ إيجابِ الاغتسال ِ من الجِمَاعِ وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ

ا ۱۱۸۱ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبد اللهِ بن كثير ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن ابن القاسِم ، عن أبيه

عن عائشة ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلَا يُنْزِلُ ، قَالَتْ : فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً (١) .

# ذِكْرُ الخبرِ المصرِّح بإيجابِ الاغتسال ِ عندَ التقاءِ الخِتَانَيْنِ وَإِن لم يَكُنْ ثُمَّ إمناء

11۸۲ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ مسعود الْجَحْدَرِي ، قال : حدثنا هِشَامٌ ، قال : حدثنا هِشَامٌ ، قال : حَدَّثَنَا قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ٍ

عَن أَبِي هريرة ، أَن رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، قال : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ »(٢) . ٣٢: ٤ .

# ذكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحة ما ذكرناه

اللهِ عبيدُ اللهِ عبيدُ اللهِ عبيدُ اللهِ المنافِ ، قال : حدثنا أبو قُدامة عبيدُ اللهِ ابنُ سعيد ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد اللهِ الأنصاري ، قال : حدثنا هشامُ ابن حسّان ، عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن (٣) أبي موسى

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر (١١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (١١٧٤) من طريق معاذ بن هشام ، عن أبيه ، به .

 <sup>(</sup>٣) تحرف لفظ «عن » في الأصل إلى « بن » .

عن عائشة قالت : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ »(١) .

#### ذكرُ خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

١١٨٤ - أخبرنا المفضَّلُ بنُ محمد الْجَندِي (٢) بمكة ، قال : حدثنا

(۱) إسناده صحيح ، على شرط الشيخين . محمد بن عبد الله : هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري ، وقد تحرف في « الإحسان » هشام بن حسان إلى هشام بن حسين ، والتصويب من « الأنواع » ٤ / لوحة ٣٣ . وأخرجه مسلم (٩٤٣) في الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ، والبيهقي في «السنن» ١٩٦١، وفي «المعرفة» ١٩٥١ ، من طريق محمد بن المثنى ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٢٧) .

وأخرجه الشافعي 77/1، ومن طريقه البيهقي في « المعرفة » 77/1، 77/1، والبغوي في « شرح السنة » (77/1) عن سفيان ، وأحمد 77/1 من طريق شعبة ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 1/00 من طريق حماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي موسى ، عن عائشة ، به .

وأخرجه مالك ٢/١٤ في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق (٩٥٤) عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبى موسى، عن عائشة موقوفاً عليها.

وأخرجه مالك ٦٦/١ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن عائشة ، وعمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي ٥٧/١ ، والبيهقي في « المعرفة » ١٧/١ ، وفي « السنن » ١٦٦/١ .

(٢) بفتح الجيم والنون: نسبة إلى جَند، بلدة من بلاد اليمن مشهورة خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين، قال السمعاني في « الأنساب » ٣٢٠/٣: ومنهم أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل الجندي من أولاد الشعبي، نزل مكة، وحدث بالكثير، وجمع كتاباً في فضائل مكة يروي عن على بن زياد اللحجى، وأبى حُمّة محمد بن يوسف، روى عنه أبو =

على بن زياد اللَّحْجي (١) ، قال : حدثنا أبو قُرَّة ، عن سُفيان ، عن محمدِ ابن عمروِ ، عن أبي سلمة

عن عائشة عن النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ ، قال : « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانُ وَجَبَ الغُسْلُ »(٢) .

#### ذكرُ فعل ِ النّبيِّ ﷺ نفسَ ما وصفناه

١١٨٥ - أخبرنا القطانُ بالرَّقة ، حدثنا عبدُ الرحمٰن بن إبراهيم ،
 حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، حدثني عبدُ الرحمٰن بن القاسم ،
 عن أبيه

عن عائشة ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَن الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ، فَلاَ يُنْزِلُ

وأورده المؤلف في « ثقاته » 4.4.7 ، فقال : علي بن زياد اللحجي من أهل اليمن سمع ابن عيينة ، وكان راوياً لأبي قرة ،حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي مستقيم الحديث ، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين . وقد نقل هذه الترجمة عن كتاب « الثقات » السمعاني في « الأنساب » 17/11 .

(٢) إسناده حسن ، محمد بن عمرو : هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق له أوهام ، أخرج له الجماعة ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو قرة : اسمه موسى بن طارق اليماني .

وأخرجه مالك ٢/١٤ في الطهارة : باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ، ومن طريقه الطحاوي في «شسرح معاني الآثار» ٢/١٠ ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ، عن أبي سلمة ، عن عائشة موقوفاً عليها ، وهذا إسناد صحيح .

وانظر الأحاديث (١١٧٦) و (١١٧٧) و (١١٨٣) .

<sup>=</sup> حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدي ، وأبو القاسم الطبراني ، وأبو بكر بن المقرىء وغيرهم ، ومات بعد سنة عشر وثلاث مئة .

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى لحج: مخلاف في اليمن ، ينسب إلى لحج بن وائل بن الغوث ، وقد تحرف في « الإحسان » إلى « اللجي» .

المَاءَ . قَالَتْ : فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً (١) .

# ذكرُ إيجابِ الاغتسال ِ مِن الجِمَاعِ وإن لم يَكُنْ ثُمَّ إمناء

11٨٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بنُ كثيرٍ ، عن الأوزاعيِّ ، قال : حدثني عبدُ الرحمٰن ابنُ القاسِمِ ، عن أبيه

عن عائشة ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلَا يُنْزِلُ اللَّهِ ، يَّكِيْ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ اللَّهِ ، يَّكِيْ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً (٢) .

# ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ في فَضَاءٍ أَن يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عليه بثوبِ حتَّى لا يراه ناظِر

۱۱۸۷ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابنِ شهاب ، قال : حدثنى عُبيدُ اللّهِ بنُ عبد اللّهِ بن الحارث بن نوفل

أن أباه قال: سألتُ وَحَرَصْتُ على أن أجِدَ أحداً من الناس يُخبرني أن رَسُولَ اللّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحى، فلم أجِدْ أحداً يُخبرني عن ذلك غيرَ أم هانىء بنت أبي طالب، أخبَرَتْنِي أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْب

<sup>(</sup>۱) صحيح ، وهو مكرر الحديث ( ۱۱۷٦ ) ، وذكرت في تخريجه هناك أن الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أحمد وابن ماجة .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وهو مكرر (۱۱۷۵) و ( ۱۱۸۱ ) .

يَسْتُرُ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، لَا أَدْرِي أَقِيَاٰمُهُ فِيهَا أَطُولُ ، أَمْ رُكُوعُهُ ، أَمْ سُجُودُهُ ، كلُّ ذٰلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةً . فَلَوْ ذُلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةً . قَالَتْ : فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (١) . ه : ٨

# ذكرُ البيانِ بأنَّ الْمغتسل جائزُ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةً يكون لها مَحْرَمٌ

۱۱۸۸ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي النَّضْر مولى عمر بن عُبَيد(٢) الله ، أن أبا مرة مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخبره

أنه سمع أم هانى، بنت أبي طالب تقول: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولَ اللّهِ ، عَلَمْ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابنتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ . قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ: « مَنْ هٰذِهِ » ؟ قُلْتُ : أُمُّ هَانى، بنتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : « مَرْحَباً يا أُمَّ هَانى، بنتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : « مَرْحَباً يا أُمَّ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث ، ويقال : عبد الله بن عبد الله بن الحارث ، قال أبو حاتم : وهو أصح . وهو في « صحيح مسلم » ۱/۹۹ في المسافرين (۳۳٦) (۸۱) عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ عن هارون ، ومسلم (٣٣٦) (۸۱) أيضاً عن محمد بن سلمة المرادى ، كلاهما عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٤٨٥٨) وأحمد ٢/ ٣٤١ و ٣٤٢ و ٤٢٥ ، والطبراني في «الكبير» ٤٢/٢٤ (١٠٢٥) و(١٠٢١) و(١٠٢٨) و(١٠٢٨) و(١٠٢٨) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٠) و(١٠٣٨) و(١٠٣٨) و(١٠٣٨) والمنهقي ٤٨/٣ ، من طرق عن والحميدي (٣٣٣) و (٣٣٣) ، وابن ماجة (١٣٧٩) ، والبيهقي ٤٨/٣ ، من طرق عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانيء ، وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٣٥) . وانظر الحميدي (٣٣١) ، والطيالسي (١٦٢٠) ، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) تحرف في « الإحسان » إلى « عبد » ، والتصويب من « الأنواع » ٤ /لوحة .

هانىء » فَلَمَّا فَرَغَ مَن غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثمانِ رَكَعَاتٍ ملْتحفاً في ثَوْبِ وَاحِدٍ ، ثم انْصَرَف ، فقلت لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ زَعمَ ابن أُمي عليُّ ابن أبي طالبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عليه ـ أنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً أَجَرْتُهُ : فُلاَنُ ابن هُبَيْرَةَ . فقال رسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ ابن هُبَيْرَةَ . فقال رسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ » وَذَٰلِكَ ضُحَى (١) .

(۱) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » ١/٢٥١ في قصر الصلاة في السفر : باب صلاة الضحى . ومن طريق مالك أخرجه : أحمد ٣٤٣/٦ و٣٤٣ و٤٧٥ في والبخاري (٢٨٠) في الغسل : باب التستر في الغسل عند الناس ، و(٣٥٧) في الصلاة : باب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ، و (٣١٧١) في الجزية : باب أمان النساء وجوارهن ، و (٨١٥١) في الأدب : باب ما جاء في زعموا ، ومسلم (٣٣٦) (٧٠) في الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، وفي صلاة المسافرين (٣٣٦) (٧٠) في الحيض : باب استحباب صلاة الضحى ، والترمذي (٢٧٣٥) في الاستئذان : باب ما جاء في مرحباً ، والنسائي ١/٢٦١ في الطهارة : باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ، والدارمي ١/٣٣٩ في الصلاة : باب صلاة الضحى ، والبيهقي في « السنن » ١/١٩٨ ، والطبراني ٢٤/٨١٤ (١٠١٧) .

وأخرجه مالك ١٥٢/١ مختصرا عن موسى بن ميسرة ، عن أبي مرة ، به ، ومن طريقه أخرجه مطولًا عبد الرزاق (٤٨٦١) ، وأحمد ٢٥/٦٦ مختصراً .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٩/٢ ، وأحمد ٣٤١/٦ و٣٤٣ من طريق سعيد المقبري ، عن أبي مرة ، به .

وأخرجه مسلم (٣٣٦) (٧٢) في الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، والبيهقي في « السنني » ١٩٨/١ ، من طريق الوليد بن كثير ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة ، به .

وأخرجه مسلم (٣٣٦) (٧١) من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة ، به .

وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين ، عن أبي مرة ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٠٩ عن وكيع ، عن شريك ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلى ، عن أم هانيء .

#### ذِكْرُ خبرٍ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحر في صناعةِ العلم أنهمُضادُّ لخبر أبي مُرَّة الذي ذكرناه

۱۱۸۹ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن حزيمة ، قال : حدثنا عبدُ الرزَّاق ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب

عن أمِّ هَانِيء ، قَالَتْ : نزلَ رسولُ اللّهِ ﷺ بِأعلى مكة ، فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرِّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ : إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، قَالَتْ : فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرِّ ، فاغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَتَرَ النبيُّ ﷺ أَبَا ذَرِّ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبيُّ ﷺ ثمانَ رَكَعَاتٍ وذَٰلِكَ في الضَّحى (١) .

وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ ، والبخاري (١١٧٦) في التهجد : باب صلاة الضحى في السفر ، ومسلم ٤٩٧/١ (٣٣٦) في المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ، وأبو داود (١٢٩١) في الصلاة : باب صلاة الضحى ، من طرق عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أم هانىء ، وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٣٣) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٠٤ عن ابن عيينة ، عن يزيد ، عن ابن أبي ليلى ، عن أم هانيء .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٩ عن وكيع ، عن ابن أبي خالد ، عن أبي صالح مولى أم هانيء ، عن أم هانيء .

وأخرجه أبو داود (٢٧٦٣) في الجهاد: باب في أمان المرأة ، وابن ماجة (١٣٢٣) في الإقامة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، والبيهقي ٤٨/٣ ، من طريق ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن أم هانىء . وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٣٤). وعند أبى داود وحده: عن كريب ، عن ابن عباس ، عن أم هانىء .

(۱) إسناده ضعيف ، المطلب بن عبد الله بن حنطب : صدوق إلا أنه كثير التدليس والإرسال ، ولم يلق أم هانيء ، وهو في «صحيح » ابن خزيمة برقم (۲۳۷) ، وفي «مصنف » عبد الرزاق برقم (٤٨٦٠) ومن طريق عبد الرزاق أحرجه أحمد =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: يُشبه أن يكونَ المصطفى على حيث اغتسل يومَ الفتح ، سترته فاطمة ابنته وأبو ذَرِّ جميعاً بثوبٍ فأدى أبو مرة مولى أم هانىء الخبر بذكر فاطمة وحدَها ، وأدى المطلب بن حنطب الخبر بذكر أبي ذر وحدَه ، حتى لا يكونَ بَيْنَ الخبرين تضادُّ ، ولا تهاتُر ، لأن الاغتسال منه على في ذلك اليوم كان مرة واحدة ، فلما أراد أبو ذر أن يغتسِلَ ستره النبي على دونَ فاطمة (۱) .

## ذكرُ الاستحبابِ للْمُغْتَسِل ِ مِن الجنابةِ أَن يكونَ غَسْلُ فرجِهِ بشماله دُونَ اليمينِ منه

• ١١٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عليُّ بن حُجْر السعدي ، قال : حدثنا عيسى بنُ يونس ، عن الأعمش ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن كُريب

عن ابن عباس قال: حَدَّثني خالتي مَيْمُونَةُ قالت: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى في الإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكَا شَدِيداً، ثُمَّ تَوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَيْهِ، ثُمَّ

<sup>7/</sup> ٣٤١/٦ ، والطبراني ٢٦/٢٤ (١٠٣٨) ، والبيهقي ٨/١ ، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٦٩/٢ ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . كذا قال مع أن المطلب بن عبد الله لم يخرج له سوى أصحاب السنن والبخاري في جزء القراءة ، فليس هو من رجال الصحيح ، وقد علمت أنه مدلسٌ ، وقد عنعن ، ففي السند انقطاع .

<sup>(</sup>١) لا داعي لتكلف هذا التوجيه طالما أن هذه الرواية ضعيفة .

تَنَحَى غَيْرَ مَقَامِهِ ذٰلِكَ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدُهُ(١) .

(۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (۲٤۱) وأخرجه مسلم في الحيض (۳۱۷) باب : صفة غسل الجنابة ، عن علي بن حجر السعدى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٨) ، والحميدي (٣١٦) ، والطيالسي ١١/١ ، وابسن أبسى شهيبة ١/ ٦٢، ٦٣ و ٦٩، وأحسد ٣٢٩/٦، ٣٣٠ و ٣٣٥ و ٣٣٦ ، والبخاري ( ٢٤٩ ) في الغسل : باب الوضوء قبل الغسل ، و (٢٥٧) باب الغسل مرة واحدة ، و ( ٢٥٩) باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ، و (٢٦٠) باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى ، و (٢٦٥) باب تفريق الغسل والموضوء ، و (٢٦٦) باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ، و (٢٧٤) باب من توضأ في الجنابة ، ثم غسل سائر جسده ، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ، و (٢٧٦) باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ، و ( ٢٨١) باب التستر في الغسل عند الناس ، ومسلم (٣١٧) (٣٧) و (٣٨) في الحيض : باب صفة غسل الجنابة ، وأبو داود (٢٤٥) في الطهارة : باب في الغسل من الجنابة ، والترمذي (١٠٣) في الطهارة : باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، والنسائي ١٣٧/١ في الطهارة : باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ، و ١ / ٢٠٠ في الغسل : باب الاستتار عند الاغتسال، و ٢٠٤ باب إزالة الجنب الأذي عنه قبل إفاضة الماء، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ، والدارمي ١٩١/١ في الصلاة : باب في الغسل من الجنابة ، وابن الجارود (٩٧) و (١٠٠) ، والبيهقي في « السنن » ١/٣/١ و ١٧٤ و ١٧٧ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٩٧ ، والبغوي ( ٢٤٨ ) ؛ من طرق عن الأعمش ، بهذا الإسناد .

وانظر الطبراني ۲۲/۲۳ (۲۰۲۳) و (۱۰۲۵) و(۱۰۲۵) و (۱۰۲۳) و (۱۰۲۳) و ۲۶/ ۱۸ (۳۵)، والطيالسي (۱۹۲۸)، والدارمي ۱۸۰/۱، باب: المنديل بعد الوضوء.

قال الترمذي عقب الحديث: وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة ، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ، ثم يغسل قدميه .

قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل ـ

#### ذكرُ وصفِ الاغتسالِ مِن الجنابة للجُنُّبِ إذا أراده

1191 - أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ بِراهيم ، قال : أخبرنا عُمَرُ بنُ عُبيد الطنافسي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمٰن ، قال :

رَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ بِيدِهِ الْيُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى وَيُعْشِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَيْهِ المَاءَ() .

<sup>=</sup> والوضوء ، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن ، واستدل بعضهم به على كراهة التنشيف بعد الغسل ، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . انظر بقية الأقوال في « الفتح » ٢/٣٦٣ .

<sup>(</sup>١) عطاء بن السائب : قد اختلط ، وعمر بن عبيد سمع منه بعد الاختلاط إلا أنه قد توبع عليه كما يأتي ، فهو صحيح .

وأخرجه النسائي ١/١٣٤ في الطهارة: باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده ، عن اسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد. "

وأخرجه أحمد ١٤٣/٦ و ١٧٣ ، والنسائي ١٣٣/١ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه ، من طريقين ، عن شعبة ، عن عطاء ، به . وشعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط . فالإسناد صحيح .

وأخرجه الطيالسي ١/٠٦، ومن طريقه البيهقي ١٧٤/١، وأحمد ٩٦/٦ عن عفان ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن عطاء ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٢/١ ، والنسائي ١٣٢/١ باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عطاء ، به . وهذا اسناد صحيح أيضاً ، زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط .

وأخرجه مسلم (٣٢١) (٤٣) في الحيض ، والبيهقي ١٧٢/١ ، من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، به .

# ذكرُ البيانِ بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ يَجِبُ أن تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ على يديه ، ثم يغتسِلانِ معاً

الرَّشْك ، عن معاذة العدوية ، قال: حدثنا عِمرانُ الرَّشْك ، عن معاذة العدوية ، قالت :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعاً ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، المَاءُ طَهُورٌ لا يَجْنُبُ وَلَقَدْ كُنْتُ الْوَاحِدِ جَمِيعاً ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، المَاءُ طَهُورٌ لا يَجْنُبُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْشِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، في الإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أَن يَغْمِسَهُمَا في المَاءِ (٢)(٣) .

وسيورده المؤلف من طريق مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، برقم (١١٩٦) ، ومن طريق أبي عاصم ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة ، برقم (١١٩٧) .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى موسى بن عمزان.

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل ما نصه: في الإناء خ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير عمران بن موسى وهو ثقة ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (٢٥١) . وأخرجه أحمد ١٧٢/٦ عن محمد بن جعفر ، والبيهقي في « السنن » ١٨٧/١ من طريق آدم بن أبي إياس ، كلاهما عن شعبة ، عن يزيد الرشك ، به . ويزيد الرشك : هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي ، والرشك لقب له ، وهو لفظ فارسي معناه : كبير اللحية . انظر « تاج العروس » : رشك .

وأخرجه أحمد ١٧١/٦ من طريق قتادة ، عن معاذة العدوية ، به . وسيورده المؤلف برقم (١١٩٥) من طريق عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية ، به .

وتقدم من طريق الليث ، عن عروة ، عن عائشة ، برقم (١١٠٨) واستوفيت هناك تخريج طرقه فانظره .

# ذكرُ الإباحَةِ للجُنُبِ أَن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ مِنَ الإِناءِ الواحِدِ

ابنِ أبي شيبة ، قال : حدثنا حسينُ بن علي ، عن زائدة ، عن عبدِ الملك ابنِ أبي سُليمان ، عن عطاء

#### ذكرُ الإِباحَةِ للمرءِ أن يغتسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ

١١٩٤ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالكٍ ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشة أنها قالت: كُنْتُ أغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، عَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، زائدة : هو ابن قدامة الثقفي ، وعبد الملك بن أبي سليمان : هو العَرْزَمي ، وعطاء : هو ابن أبي رباح ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٦٦ ، وأحمد ٢/١٧١ ، من طريق هشيم ، عن عبد الملك ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨) عن ابن جريج ، عن عطاء ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٦٨/٦ ، والبيهقي ١٨٨/١ . وانظر الحديث المتقدم برقم (١١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) هو في « الموطأ » من رواية القعنبي ، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور .

وأخرجه النسائي ١٢٨/١ و ٢٠١ ، من طريق قتيبة ، عن مالك ، به .

وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة ، به : عبد الرزاق (١٠٣٤) ، وأحمد ١٩٣/٦ و١٩٣ و٢٣٠ و٢٣١ ، والبخاري (٢٧٣) في الغسل : باب تخليل

#### ذكرُ إباحةِ اغتسال ِ الْجُنُبَيْن معاً مِن إناءِ واحدٍ وإن كان الماءُ قليلًا

الجَحْدَرِيِّ ، قال : حدثنا عبدُ الواحِدِ بن زياد ، قال : حدثنا عاصِمُ الجَحْدَرِيِّ ، قال : حدثنا عاصِمُ الأحول ، عن مُعاذة العدوية

قالت عائشة : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، يَبْتَدِرُ فَيَقُولُ : « أَبْقِي لِي ، أَبْقِي لِي » (١) .

#### ذكرُ استحبابِ تخليلِ الجُنبِ أصولَ شعرِه عند اغتسالِهِ مِن الجنابة

١١٩٦ \_ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القعنبيُّ ، عن مالك ، عن

الشعر ، و ( ٥٩٥٦) في اللباس : باب ما وطىء من التصاوير ، و (٧٣٣٩) في الاعتصام بالكتاب والسنة : باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، والبيهقي ١٨٨/١ و ١٩٣٩ ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٩) .

وانظر الطرق الأخرى للحديث وتخريجها برقم (١١٠٨) و (١١٩٢) و (١١٩٣) (١١٩٥) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبو كامل الجحدري : اسمه فضيل بن حسين بن طلحة . وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٢١) (٤٦) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، والبيهقي في « السنن » ١٨٨/١ من طريق أبي خيثمة ، عن عاصم الأحول ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي ٢٠/١ ، والحميدي (١٦٨) ، والطيالسي ٢٠/١ ، وأحمد الم ١٣٠/ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٠٣/ في المهارة و ٢٠/١ في الغسل ، والبيهقي ١٨٨١ ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٦) كلهم من طرق عن عاصم الأحول ، به . ولفظ رواية النسائي : « كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد ، يُبادرني وأبادره حتى يقول : « دعي لي » وأقول أنا : « دع لي » . وانظر الطرق الأخرى للحديث فيها تقدم بالأرقام (١١٠٨) و (١١٩٢) و (١١٩٣)

هشام ِ بنِ عُروة ، عن أبيه

عن عائشة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْ ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأً فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأً كَمَا يَتَوَضَّأً لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يَصُبُّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في الماءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى سَائِرِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ ، ثم يُفِيضُ الماءَ عَلَى سَائِرِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ ، ثم يُفِيضُ الماءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (۱) .

## ذكرُ وَصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته

البنار بالبصرة ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حنظلة بن أبي حدثنا عمرو بنُ علي ، قال : حدثنا حنظلة بن أبي

ومن طرق عن هشام بن عروة به ، أخرجه : عبد الرزاق (٩٩٩) ، والحميدي (١٦٢) ، وابن أبي شيبة ٢٦٣١ ، وأحمد ١٠١/٦ ، والبخاري (٢٦٢) في الغسل : باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها ، و (٢٧٢) باب تخليل الشعر ، ومسلم (٣١٦) في الحيض : باب صفة غسل الجنابة ، وأبو داود (٢٤٢) في الطهارة : باب في الغسل من الجنابة ، والترمذي (١٠٤) في الطهارة : باب تخليل باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، والنسائي ١/١٣٥ في الطهارة : باب تخليل الجنب رأسه ، والدارمي ١/١٩١ في الوضوء ، والبيهقي ١/٢٧١ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٤ و ١٧٤ و ١٧٤ و ١٧٤ و ١٧٢ و ١٧٤٠) . وانظر الطرق الأخرى لهذا الحديث مع تخريجها برقم (١٩١١) و (١١٩٧) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو في « الموطأ » برواية القعنبي ص ٥٣ ، ٥٤ باب العمل في الغسل من الجنابة (طبعة رواية القعنبي بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور) .

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٣٦/١ ، ٣٧ ، والبخاري (٢٤٨) في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، والنسائي ١٣٤/١ في الطهارة و ٢٠٠/١ في الغسل والتيمم ، والبيهقي في «السنن» ١/٥٧٥ و ١٩٤ ، وفي «المعرفة» ٤٢٧/١

سفيان ، قال : سمعتُ القاسم بن محمد ، قال: أ

سمعت عائشة تقول: كَانَ رَسُولُ اللّهِ، ﷺ، يَغْتَسِلُ في حِلاب (۱) مِثْلِ هٰذِهِ \_ وَأَشَارَ أَبُو عاصِم بِكَفَّيْهِ \_ يَصُبُّ عَلَى شِقَّ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (۲) . د ، ۲: ه

# ذكرُ الإِباحةِ للمرأة إذا كانت جنباً ترك حلها ضَفْرَةَ رأسها عند اغتسالِهَا مِن الجنابة

۱۹۹۸ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابنُ عيينة، عن أيوب بنِ موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي : الحلاب : هو إناء يسع قدر حلبة الناقة ، ولفظ ابن خزيمة : «كان رسول الله على يغتسل من حلاب » ولفظ البخاري ومسلم والنسائي : «كان النبي على إذا اغتسل من الجنابة ، دعا بشيء نحو الحلاب » ، ولفظ البيهقي : «كان يغتسل في حلاب قدر هذا » ، وأرانا أبو عاصم قدر الحِلاب فإذا هو كقدر كوزيسع يغتسل في حِلاب قدر هذا » ، وأرانا أبو عاصم قدر الحِلاب فإذا هو كقدر كوزيسع ثمانية أرطال . . . وقد تحرف في «الإحسان» إلى «حلل » والتصويب من «الأنواع » ٤/لوحة ١٢١ . وانظر لزاماً «فتح الباري » ١/٣٦٩ ـ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه البخاري (٢٥٨) في الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ، ومسلم (٣١٨) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، وأبو داود (٢٤٠) في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة ، والنسائي ٢٠٦/١ في الغسل: باب استبراء البشرة من الغسل من الجنابة ، والبيهقي في « السنن » ١٨٤/١ ، من طريق محمد بن المثنى ، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البيهقي ١/١٨٤ من طريق محمد بن يعقوب ، عن العباس بن محمد ، عن أبى عاصم ، به .

وصححه ابن خزيمة (٢٤٥) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي ، عن أبي عاصم ، به . وانظر الطريقين الآخرين للحديث برقم (١١٩١) و (١١٩٦) .

عن أم سلمة ، أنَّهَا قَالَتْ للنَّبِيّ ، ﷺ : إنِّي امْرَأَةُ أَشُدُّ ضَفْرَ<sup>(۱)</sup> رَأْسِي ، أَفَّاكُ يُكِيْكِ : « إِنَّمَا يَكْفِيكِ ضَفْرَ<sup>(۱)</sup> رَأْسِي ، أَفَّاكُ يُكِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ الماءَ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ »(٢) .

وأخرجه الحميدي (٢٩٤) ، والطبراني في « الكبير » ٢٣ / (٦٥٧) عن أيوب بن موسى ، به .

وأخرجه أحمــد ٣١٤/٦ ، ٣١٥، ومُسلم (٣٣٠) عن يـزيــد بن هــارون ، وعبد الرزاق (١٠٤٦) ومن طريقه مسلم (٣٣٠) ، والبيهقي ١٨١/١ ، كلاهما عن سفيان الثوري ، عن أيوب بن موسى ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٣/١، وأبو داود (٢٥٢)، والدارمي ٢٦٣/١، والبيهقى ١١٨١/١ من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) قال النووي في « شرح مسلم » ۱۱/٤ : هو بفتح الضاد وإسكان الفاء ، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء ، وغيرهم ، ومعناه : أُحْكِمُ فتل شعري ، وقال الإمام ابن برّي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة : «أشد ضفر رأسي » يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن ، وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صحيح ، ولكن يترجح ما قدمناه ، لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه الشافعي ٣٧/١ ، وابن أبي شيبة ١٧٣/١ ، وأحمد في « المسند» ٢٨٩/٦ ، ومسلم (٣٣٠) في الحيض : باب حكم ضفائر المغتسلة ، وأبو داود (٢٥١) في الطهارة : باب في الوضوء بعد الغسل ، والترمذي (١٠٥) في الطهارة : باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ، والنسائي ١-/١٣١ في الطهارة : باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ، وابن ماجة (٣٠٠) في الطهارة : باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ، وابن الجارود في « المنتقى » (٩٨) ، وابن خزيمة في « صحيحه » (٢٤٦) ، والبيهقي في « المعرفة » ٢٨/١ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٥١) كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، به .

## ذكرُ الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمال السِّدرِ في اغتسالِها وتعقيب الفُرْصَة بعدَه

1199 \_ أخبرنا ابن خزيمة ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، حدثني منصور بن صفية (١) ، عن أمه

عن عائشة ، أَنَّ امْرَأَةً (٢) أَتَتِ النَّبِيَّ ، عَلَيْ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذَ فِرْصَةً فَتَوَضَّأَ بِهَا وَتَطْهُرَ بِهَا ؟ قَالَ : « تَطَهَّرِي بِهَا » . وَتَطْهُرَ بِهَا ؟ قَالَ : « تَطَهَّرِي بِهَا » . قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ : « تَطَهَّرِي بِهَا » . قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ ، عَلِيْ ، بِيَدِهِ وَقَالَ : وَقَالَ : كَيْفَ

<sup>=</sup> المقبري ، عن أم سلمة . لكن جاء في روايتي الدارمي والبيهقي أن امرأةً من الأنصار هي التي سألت النبي على الله .

<sup>(</sup>۱) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسب منصور إليها لشهرتها ، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري ، وهو من رهط زوجته صفية . وشيبة له صحبة ، ولها أيضاً ، وقتل الحارث بن طلحة بأحد ، ولعبد الرحمٰن رؤية ، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في «مسنده » انظر « فتح الباري » ١ / ٤١٥ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في « الفتح » : زاد في رواية وهيب : من الأنصار ، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص ، عن إبراهيم بن المهاجر : أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ، ثم اللام ، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة ، عن إبراهيم ، وروى الخطيب في « المبهمات » من طريق يحيى بن سعيد ، عن شعبة هذا الحديث ، فقال : أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء ، وتبعه ابن الجوزي في « التلقيح » والدمياطي ، وزاد : أن الذي وقع في مسلم تصحيف ، لأنه ليس في الأنصار من يقال له : شكل ، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل ، وقد يحتمل أن يكون « شكل » لقباً لا اسماً ، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم ، أو أسماء لغير نسب كما في أبي داود ، وكذا في « مستخرج أبي نعيم » من الطريق التي أخرجه منها الخطيب ، وحكى النووي في « شرح مسلم » الوجهين بغير ترجيح والله أعلم .

« سُبْحَان اللّهِ اطَّهَرِي بِهَا » . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاجْتَذَبْتُ المَوْأَةَ وَقُلْتُ : تَتْبَعِينَ بِهَا أَثْرَ الدَّمِ (١) .

(۱) إسناده صحيح ، على شرط مسلم ، وأخرجه الحميدي (١٦٧) ، والشافعي ١/١ - ٤٤ عن سفيان بهذا الإسناد ، وأخرجه البخاري (٣١٤) في الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض ، و (٧٣٥٧) في الاعتصام : باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ، ومسلم (٣٣٢) في الحيض : باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك ، والنسائي ١/١٣١ في الطهارة : باب ذكر العمل في الغسل من الحيض ، والبيهقي في « السنن » ١٨٣/١ ، وفي باب ذكر العمل في الغسل من الحيض ، والبيهقي في « السنن » ١٨٣/١ ، وفي المعرفة » ١٨٣/١ ، والبغوي في « شرح السنة » (٢٥٢) ، من طرق عن سفيان ابن عيينة ، به .

وأخرجه أحمد ١٢٢/٦، والبخاري (٣١٥) في الحيض: باب غسل المحيض، ومسلم (٣٣٣)، والنسائي ٢٠٧/١ في الغسل: باب العمل في الغسل من الحيض، من طرق عن وهيب، عن منصور، به.

وسيورده المؤلف بعده من طريق الفضيل بن سليمان ، عن منصور ، به .

وأخرجه الطيالسي ٢٠/١، وابن أبي شيبة ٢/٧١، وأحمد ٢/١٤١ و ١٤٧٨، ومسلم (٣٦٣) (٢١)، وأبو داود (٣١٤) و (٣١٥) و (٣١٦) في الطهارة: باب الاغتسال من الحيض، وابن ماجة (٦٤٢) في الطهارة: باب في الحائض كيف تغتسل، والدارمي ٢/١٩١، ١٩٨١ في الوضوء، وابن الجارود في « المنتقى » (١١١)، والبيهقي في « السنن » ١٨٠١، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٢٥٣) من طرق عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية، به .

وقوله «فِرصة» بكسر الفاء ، وحكى ابن سيده تثليثها ، وبإسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره .

وحكى أبو داود ان في رواية أبي الأحوص «قرصة» بفتح القاف، ووجهه المنذري، فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين. انتهى. وقال ابن قتيبة: هي « قرضة » بفتح القاف وبالضاد المعجمة.

قوله: « فتطهري » قال في الرواية التي بعدها: « توضئي » أي تنظفي . قال ابن بطال: لم تفهم السائلة غرض النبي على لأنها لم تكن تعرف أنَّ تَتَبُع الدم بالفرصة يُسمى تَوضُأً إذا اقترن بذكر الدم والأذى ، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره ، ففهمت عائشة غرضه ، فبينت للمرأة ما خفى عليها من ذلك . \_

# ذكرُ البيانِ بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبِ الغُسل بالفُرصة المُمَسَّكة دونَ غيرها

الفضيل بنُ سليمان ، حدثنا منصورُ بن عبد الرحمن ، خبرتني أُمِّي أنها سَمَعَتْ

عائشة تقول: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ ، عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ؟ قال: «تأخذي (١) فُرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا » . قَالَتْ : كَيْفَ أَتَوَضًّأ بِهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « تَوَضَّئِينَ بِهَا » ، قَالَتْ : كَيْفَ أَتَوَضًّأ بِهَا ؟ قالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « تَوَضَّئِينَ بِهَا » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ ، فَجَبَذْتُها إِلَيَّ فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ ، فَجَبَذْتُها إِلَيَّ فَعَلَمْتُهَا إِلَيَّ مَا اللهِ فَعَلَمْتُهَا إِلَيْ مُنْ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وفي ذلك تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عَرَفَ أَنَّ ذلك يعجبه ، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل ، وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار : «لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث . انظر « الفتح » ٢٣٢ / ٢٣١ و ٢٦١/١٣٣ .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، والجادة : تأخذين ، وما هنا له وجه .

<sup>(</sup>٢) فضيل بن سليمان هو النميري ، قال الحافظ في « التقريب » : صدوق له خطأ كثير ، ومع ذلك فقد روى له الستة ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٧) باب : الاحكام التي تعرف بالدلائل ، عن محمد بن عقبة ، عن الفضيل بن سليمان ، به . وهو بمعنى ما قبله .

وقوله: « فرصة ممسكة » أي طيبت بالمسك أو بغيره من الطيب ، فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى .

# ٦ - بابقدر ماء الغُسْل

# ذِكْرُ مَا كَانَ المصطفى عِيد يَغْتَسِلُ منه إذا كَانَ جنباً

العنبي ، عَنْ العباب ، قال : حدثنا القعنبي ، عَنْ مَالِكٍ ، عن ابنِ شهاب ، عن عُرْوَةَ بنِ الزبير

عن عائشة ، أَنَّ النبيّ ، ﷺ ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ ، مِنَ الْجَنَابَةِ(١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، على شرطهما ، وأخرجه أبو داود (۲۳۸) في الطهارة ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، به . وهو في « الموطأ » ٤٤/١ في الطهارة : باب العمل في غسل الجنابة ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٣١٩) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة .

وأخرَجه الشافعي ٢٠/١ ، وابن أبي شيبةً ٢٥/١ عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في « المعرفة » ٤٤٢/١ .

وأخرجه الطيالسي ٢/١٤ ، ومسلم (٣١٩) (٤١) من طرق عن الزهري ، به . وعبارة « وهو الفَرق » المبينة لسعة الإناء ؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو «كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد»، وقد تقدم برقم (١١٩٨) و (١١٩٢) و (١١٩٨) و (١١٩٨) من طرق متعددة . فانظر استيفاء تخريجه ثمت .

قال ابنُ الأثير : الفَرَق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلًا ، وهي اثنا عشر =

# ذكرُ قدرِ الماءِ الذي كان المصطفى على وعائشة يغتسلانِ منه

الله عليه البوخليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا أبي بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عِرَاكِ بنِ مالك ، أنَّ حفصة بنتَ عبد الرحمٰن بن أبي بكر كانت تحت المنذرِ بن الزُّبير

وأن عائشة أخبرتها، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ، وَأَن عَائشة أَخبرتها، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ وَإِيبًا مِنْ ذَٰلِكَ (١).

# ذكرُ البيانِ بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال مِن الجنابة ليس بقدرٍ لا يجوزُ تعديه فيمَا هُوَ أقلُّ أو أكثرُ منه

البوخيشمة ، عن عبد الرحمن بنُ علي بن المثنى ، قال : أخبرنا أبوخيشمة ، قال : خبرنا أبوخيشمة ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله ابن جَبْر بن عتيك ، قال :

سمعتُ أنساً يقول : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ،

مداً ، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز . وقيل : الفَرَق : خمسة أقساط ، والقِسْط : نصف صاع . انتهى . وحددها صاحب « معجم متن اللغة » بـ ٥ ، ٤٩٤٨ غراماً أو ١٤٤٠ مثقالاً شرعياً . قال : وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشاراً ونصف المعشار أو أربعة أرباع . فأما الفَرْق بسكون الراء : فمئة وعشرون رطلاً . انظر « النهاية» ، و « فتح الباري » ٢١٤/١ ، و « معجم متن اللغة » مادة (فرق) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في صحيحه (٣٢١) (٤٤) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، عن محمد بن رافع ، عن شبابة ، عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد ، والمد: رطلان . وفي الحديث الذي قبله أنها كانت تغتسل هي والنبي على من إناء يقال له: الفرق . انظر الحديث المتقدم والآتي .

A: 0

وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ (١) .

قال أبو خيثمة : الْمَكُّوك : المُد .

## ذكرُ الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه

البندار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا بُندار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عتيك ، قال :

سمعت أنس بن مالك يقول : كَـانَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ ، يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ (٢) .

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه مسلم (٣٢٥) (٥٠) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، من طريق محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي ، به .

وأخرجه أحمد ١١٢/٣ و ١١٦ و ٢٥٩ و ٢٨٢ و ٢٩٠ ، والنسائي ٧/٥١ ، ٥٨ ، و ١٢٥ في الوضوء : ٥٨ ، و ١٢٧ في الوضوء : باب كم يكفي في الوضوء من الماء ، من طرق عن شعبة ، به . وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم (٩٥) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥/١ ، ومسلم (٣٢٥) (٥١) من طريق مسعر عن ابن جبر ، عن أنس ، ولفظه : كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد .

وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد ، وهو ما ذكره ابنُ خزيمة ، ورجحه النووي فقال : ولعل المراد بالمكوك هنا المد ، كما في الرواية الأخرى . والمكوك طاس يشرب به ، أعلاه ضيق ووسطه واسع ، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد ، وجمعه مكاكيك ومكاكي .

(٢) إسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة برقم (١١٦) من طريق بندار محمد بن بشار ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .

بعونه تعالى وتوفيقه تمَّ طبع الجزء الثالث من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء الرابع وأوله باب الحنب

آتيكم 912 الأيتان ختم بهما سورة البقرة YAY أبقي لي ، أبقي لي 1190 أتى جبريلُ النبيّ ، فقال: إن الله يأمرك 977 اتقوا دعوة المظلوم AVO أخبروه أن اللَّه يحبه **V9** T ادع الله لنا 947 أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة 119. ٨٨٥ - ٨٨٦ إذا أراد أحدكم أمراً ، فليقل - 1 - 74 - 1 - 77 - 1 - 71

١٠٦٤ - ١٠٦٥ إذا استيقظ أحدكم من نومه

۱۲۸ إذا أصاب أحدكم غم أو كرب
۱۱۱۸ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه
۹۳۵ إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم
۱۱۸۳ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

| الحديث                                          | رقم الحديث |
|-------------------------------------------------|------------|
| إذا أنزلت المرأة فلتغتسل                        | 1178       |
| إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه                 | 1 • 5 •    |
| -                                               | 1114-1147  |
| إذا جاوز الختان الختان                          | 1118       |
| إذا خرج من بيته فقال : بسم اللَّه               | ٨٢٢        |
| إذا دخل الرجل بيته فذكر اللَّه                  | ٨١٩        |
| إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة                     | 7.97       |
| إذا رأيت الماء                                  | 3 • 1 1    |
| إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك                       | 11.7       |
| إذا سأل أحدكم فليكثر                            | 1.44       |
| إذا سمعتم أصوات الديكة                          | 10         |
| إذا عجل أحدكم أو أقحط                           | 1171       |
| إذا قال العبد: لا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر | ۸٥١        |
| -                                               | 144-1148   |
| إذا قعد بين شعبها الأربع                        | 1111       |
| إذا لبستم ، وإذا توضأتم                         | 1 • 9 •    |
| إذا مررتم بقبورنا وقبوركم                       | ٨٤٧        |
| ١ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ                     | 1117-1117  |
| إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ                       | 1117       |
| إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه                      | 919        |
| إذا همَّ أحدكم بالأمر                           | AAV        |
| إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح                        | 11.7       |
| إذا وجد ذلك فلينضح فرجه                         | 11.1       |
| اذهبوا بهذا الماء                               | 1174       |

| V <b>Y</b> Y | ارفع من صوتك شيئاً                 |
|--------------|------------------------------------|
| ٨٤ ٤         | إسباغ الوضوء شطر الإيمان           |
| ١٠٨١         | أسبغ الوضوء                        |
| ۷٦٣ - ٧٦١    | استذكروا القرآن                    |
| ٨٤٠          | استكثروا من الباقيات الصالحات      |
| 977          | أصبحنا وأصبح الملك لله             |
| 1.11         | أعوذ باللَّه أن أرد إلى أرذل العمر |
| 1.40         | أعوذ باللَّه من الكفر والدِّين     |
| 99.          | أعيدوا سمنكم في سقائه              |
| ٨٤٦          | أفضل الذكر لا إله إلا اللَّه       |
| ۸۳۹          | أفضل الكلام أربع                   |
| ٨٠٥          | أقبل رسول اللَّه من نحو بئر الجمل  |
| 1101         | أقبلنا مع رسول اللَّه              |
| V97          | اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما         |
| VVY          | اقرأ ثلاثاً من ذوات الّر           |
| ٧٣٥          | اقرأ عليً                          |
| V9 + _ VA9   | اقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾         |
| V0V _ V07    | اقرأه في كل شهر                    |
| V            | اقرأ هكذا أنزلت                    |
| ۷09 - ۷۳۲    | اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبك |
| <b>٧٣</b> ٦  | اقرؤوا القرآن من أربعة             |
| <b>V97</b>   | اقرأ يا جابر                       |
| V79          | اقرأ يا فلان، تلك السكينة          |
| 1 • 7 7      | أكثرت عليكم في السواك              |
|              |                                    |

| أكثروا ذكر اللَّه حتى يقولوا : مجنون  | ۸۱۷        |
|---------------------------------------|------------|
| ١ أكل رسول اللَّه من لحم              | 177 - 1177 |
| أكل النبي كتفاً                       | 1177       |
| ألا أتوضأ لك وضوء رسول اللَّه         | 1.4.       |
| ألا أخبرك بأفضل القرآن                | ٧٧٤        |
| ألا أخبرك بأكثر من ذكرك الليل والنهار | ۸۳۰        |
| ألا أخبرك بما هو أيسر                 | ۸۳۷        |
| ألا أخبركم بما يمحو اللَّه به الخطايا | ۱۰۳۸       |
| ألا أدلكم على ما يمحو اللَّه به       | 1.49       |
| ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة           | ^٧٩        |
| ألا أعلمك كلمات                       | ۸۲۸        |
| ألا إن رسول اللَّه كان يتعوذ من خمس   | 1.75       |
|                                       | 947-947    |
| اللهم آتنا في الدنيا حسنة             | 98 949     |
| اللهم أحسن عافيتنا في الأمور كلها     | 9 2 9      |
| اللهم ارزقه مالاً وولداً              | 99.        |
| اللهم اسقنا                           | 997        |
| اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون      | 974        |
| اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا          | 1.40       |
| اللهم اغفر لي جدي وهزلي               | 908        |
| اللهم اغفر لي ذنبي وخطاياي            | 9 • 1      |
| اللهم ألِّف بين قلوبنا                | 997        |
| اللهم إني أسألك العافية               | 971        |
| اللهم إني أسألك الهدي                 | 9          |
|                                       |            |

| 991         | اللهم إني أسألك الهدى والسداد       |
|-------------|-------------------------------------|
| 9.1         | اللهم إني أستهديك لأرشد أمري        |
| ١٠٢٤ - ١٠٠٤ | اللهم إني أعوذ بك من البخل          |
| 1.14        | اللهم إني أعوذ بك من البرص          |
| 1.44        | اللهم إني أعوذ بك من جار السوء      |
| 1.79        | اللهم إني أعوذ بك من الجوع          |
| 1.10        | اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع   |
| 1.47 - 1.41 | اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت     |
| 1.74-14     | اللهم إني أعوذ بك من العجز          |
| 1           | اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم      |
| 1.19        | اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر     |
| 1.17 - 1.17 | -                                   |
| 1.4.        | اللهم إني أعوذ بك من الفقر          |
| 1.1.        | اللهم إني أعوذ بك من الكسل          |
| 979-97.     | اللهم اهد دوساً                     |
| 980         | اللهم اهدني فيمن هديت               |
| ۸۸۸         | اللهم أهلُّه علينا بالأمن والإِيمان |
| 970 - 978   | اللهم بك أصبحنا                     |
| 97.         | اللهم جنبني منكرات الأخلاق          |
| 909         | اللهم حسنت خلقي، فحسّن خلقي         |
| 914         | اللهم صلِّ على آل أبي أوفي          |
| 1 7 - 998   | اللهم صيباً نافعاً                  |
| 997         | اللهم صيباً هنياً                   |
| 900         | اللهم طهرني من الذنوب بالثلج        |
|             |                                     |

| الحديث                                      | رقم الحديث |
|---------------------------------------------|------------|
| اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا             | 978        |
| اللهم لقحاً لا عقيماً                       | ١٠٠٨       |
| اللهم لك أسلمت                              | ۸۹۸        |
| اللهم لك الحمد ملء السموات                  | 907        |
| أما إنَّ أحدكم لو أنه إذا أراد              | 91         |
| -                                           | 1.71-1.7.  |
| أما إنك لو قلت حين أمسيت                    | 1.47       |
| أمرنا رسول اللَّه أن نتوضأ من لحوم الإبل    | 1177-1170  |
| أنا أعلمكم بوضوء رسول اللَّه                | 1.90       |
| إن أحب الكلام إلى اللَّه أربع               | ۸۳٥        |
| إن الأرض لن تقبله                           | ٧٤٤        |
| إن اللَّه ليرفع بهذا القرآن أقواماً         | VVY        |
| إن اللَّه يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه | ۸۸۰ - ۸۷٦  |
| إن اللَّه يمهل حتى إذا ذهب ثلثا الليل       | 971        |
| إنا لا نستعين على عملنا من أراده            | 1.41       |
| إن أمتي يوم القيامة غر محجلون               | 1.59       |
| إن أولى الناس بي يوم القيامة                | 911        |
| إن البخيل من ذكرت عنده ولم                  | 9 • 9      |
| أن تموت ولسانك رطب من ذكر اللَّه            | ۸۱۸        |
| إن جبريل أتاني فقال: من أدرك                | 9.٧        |
| إن جبريل وميكائيل أتياني                    | ٧٣٧        |
| إن ربكم حيي كريم                            | ۸۸۰ - ۸۷٦  |
| إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب                 | AVY        |

١١٨٧ أن رسول اللَّه أتى بعدما ارتفع النهار

- 1184-118 · - 1188-1181

١١٤٣ ـ ١١٤٤ أن رسول الله أكل من كتف

١٠٨٥ أن رسول الله توضأ فتمضمض واستنثر

١٠٨٦ أن رسول الله توضأ فغرف غرفة

١١٨٧ أن رسول الله سبَّح سبحة الضحى

٨٦٩ أن رسول اللَّه علمها أن تقول: اللهم إني أسألك

١١٩٦ أن رسول اللَّه كان إذا اغتسل

١٠٧٤ أن رسول الله كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك

١٠٩١ أن رسول الله كان يحب التيامن

١١٠٩ ـ ١١١٠ أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة

١١٨٠ أن رسول اللَّه كان يفعل ذلك ولا يغتسل

٧٤٨ - ٧٤٩ إن رسول اللَّه يأمركم أن تقرؤوا كما علَّمتم

٧٤٥ - ٧٤٧ أنزل القرآن على سبعة أحرف

٧٨٩ - ٧٩٠ إن سورة في القرآن ـ ثلاثون آية ـ

١١٥٥ أن سويداً خرج مع رسول اللَّه عام خيبر

٩٣٤ إن شئت أمرت لك بوسق من تمر

3711-1711 -

١١٥٤ - ١١٥٦ إن شئت فتوضأ

٩٣٠ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت

١١٧٩ أن الفتيا الذي كانوا يفتون

٩٨١ إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة

٩٠٢ إن قلوب ابن آدم ملقى بين أصبعين

٧٩٥ إنك لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله

| 991       | إنكم شكوتم جدب جِنانكم                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
|           | إن لكل شيء سناماً                                  |
|           | <b>-</b> -                                         |
|           | إن للشيطان لمة                                     |
|           | إن للَّه تسعة وتسعين اسماً                         |
| 918       | إن للَّه ملائكة سياحين في الأرض                    |
| 101 - NOT | إن للَّه ملائكة فضلًا عن كتاب الناس                |
| 1109_1101 | إن له دسماً                                        |
|           | إنه ليغان على قلبي                                 |
|           | إنما بني هذا المسجد لذكر الله والصلاة              |
|           | إنما الماء من الماء رخصة                           |
|           |                                                    |
|           | إنما مثل صاحب القرآن                               |
| ٧٤٧       | إنما هلك من قبلكم بالاختلاف                        |
| 11.4      | إنما يجزئك منه الوضوء                              |
| 1 • 9 1   | إنما يكفيك أن تحثي على رأسك                        |
| 910       | إن الملك جاءني فقال :                              |
| 91.       | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة                       |
| 1180_1181 | أن النبي أتى امرأة من الأنصار                      |
| ۱۰۸۳      | أن النبي أُتي بثلثي مدٍّ ماء فتوضأ                 |
| 1.77      | أن النبي توضأ مرة                                  |
| 1.95      | أن النبي توضأ مرتين مرتين                          |
| 1.47      | ان النبي حدثه قاء فأفطر<br>ان النبي حدثه قاء فأفطر |
|           | <b>-</b>                                           |
| 1.40      | أن النبي كان إذا قام من الليل يشوص فاه             |
| 1.17      | أن النبي كان يتعوذ من جهد البلاء                   |
| 1.14      | أن النبي كان يتعوذ من شر المحيا والممات            |
|           |                                                    |

| أن النبي كان يغتسل من إناء            | 17.1      |
|---------------------------------------|-----------|
| أن النبي مرّ على قدر، فانتشل منها     | 1114      |
| أنه رأى رسول اللَّه يحتز من عَرق      | 110.      |
| أنه رأى النبي توضأ من ثور أقط         | 1101      |
| أنهم كانوا يأكلون تمرأ على ترس        | 117.      |
| إني بعثت إلى أمة أمية                 | ٧٣٩       |
| إني كرهت أن أذكر اللَّه إلا على طهر   | ۸۰۲ - ۸۰۳ |
| إني كنت لأغتسل أنا ورسول اللَّه       | 1111      |
| إني لأتوب في اليوم سبعين مرة          | 378       |
| إني لأستغفر اللَّه وأتوب إليه         | 970       |
| أهديت لرسول اللَّهِ شاة               | 1189      |
| أوليس قد جعل اللَّه لكم ما تتصدقون به | ۸۳۸       |
| أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة؟ | ۸۲٥       |
| أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة        | 9.4       |
| بإحداهما ، باليمني                    | ۸۸٤       |
| بخ بخ ، ما أثقلهن في الميزان          | ٨٣٣       |
| بسم الله أرقيك                        | 905       |
| بينما جبريل جالس عند النبي إذ سمع     | ٧٧٨       |
| تأخذي فرصة ممسكة                      | 17        |
| تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء       | 1.50      |
| تربت يمينك فمن أين يكون الشبه         | דדוו      |
| تردون غرّاً محجلين من الوضوء          | 1.54      |
| تطهري بها                             | 1199      |
| تعوذوا باللَّه من الفقر والذلة        | 14        |

٧٧٩ تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة

١١٦٣ تنحُّ حتى أريك

١١٥٧ توضأ إن شئت

- 11EV - 11E7

١١٤٨ توضأ مما مست النار

١٠٨٩ توضأ يا أبا جبير

٩٦٧ جاء أبو سفيان إلى رسول اللَّه فقال: يا محمد

٧٣٤ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة

٧٩١ - ٧٩٤ حبك إياها أدخلك الجنة

٧٦٠ الحمد لله، كتاب الله واحد

٨٦٨ حولها ندندن

٩٧١ ـ ٨٩٧ خرج ثلاثة يتماشون فأصابهم مطر

٨٠٩ خير الذِّكر الخفي

٨٣٦ خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت

١٠٧٣ دخلت على رسول الله وهو يستن

١٠٧٩ دخل عليٌّ الرحبة بعدما صلى الفجر

١٩٠ الدعاء هو العبادة

١١٣٧ دعت امرأة رسول الله على شاة

١١٣٩ دعتنا امرأة من الأنصار

٩٧٠ دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو

٨٧٤ دعوة المظلوم تحمل على الغمام

١١٣٥ رأيت رسول الله أكل طعاماً مما مست النار

١١٥٣ رأيت رسول اللَّه أكل عَرقاً من شاة

١١٤١ رأيت رسول الله يحتز من كتف شاة

| ۷۵۲           | رأيت رسول اللَّه يصلي وفي صدره أزيز       |
|---------------|-------------------------------------------|
| 737           | رأيت رسول اللَّه يعقد التسبيح بيده        |
| 1.44          | رأيت النبي توضأ فغرف غرفة                 |
| 1.41          | رأيت النبي يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه         |
| ۸۷۹ - ۸۷۸     | رأي رسول اللَّه عند أحجار الزيت يدعو      |
| 9 8 1 - 9 8 1 | ربِّ أعني ولا تعن عليّ                    |
| 901           | رب اغفر لي خطيئتي                         |
| 9 7 7         | ربما أعد لرسول اللَّه في المجلس الواحد    |
| 1.01          | رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج           |
| 9.1           | رحمة الله علينا وعلى موسى                 |
| 9.1           | رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يُصَلِّ علي     |
| ١٠٠٧          | الريح من روح اللَّه تأتي بالرحمة          |
| V0 V89        | زينوا القرآن بأصواتكم                     |
| 1.44          | سئل عبد اللَّه بن زيد عن وضوء رسول اللَّه |
| 1177          | سئل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل         |
| 1.41          | سددوا وقاربوا                             |
| 1 • 27        | السلام عليكم دار قوم مؤمنين               |
| 901           | سل اللَّه العفوَ والعافية                 |
| ٧٩٢           | سلوه لأي شيء صنع هذا ؟                    |
| 1 • • 1       | سمعت رسول اللَّه يستعيذ من عذاب القبر     |
| 1.11          | السواك مطهرة للفم                         |
| 944-941       | سيد الاستغفار أن يُقول العبد:             |
| ٨٥٨           | سيروا هذا جمدان ، سبق المفردون            |
| ٧٨٤           | صدق الخبيث                                |
|               |                                           |

۱۰۵۳ صفقتان في صفقة ربأ

٩١٨ - ٩١٨ صلى اللَّه عليكِ وعلى زوجك

١٠٥٦ صلى علي بن أبي طالب الفجر

٧٧٣ الصلوات الخمس ، وصيام رمضان

١٠٥٧ صليت الظهر مع على بن أبي طالب

١٠٧٠ عليكم بالسواك

٨٤٢ عليكن بالتسبيح والتهليل

١٠٤٧ غر محجلون بلق من آثار الطهور

٩٢٦ فأين أنت عن الاستغفار؟

- 1111-1110

١١٨٥ ـ ١١٨٦ فعلت ذلك أنا ورسول اللَّه فاغتسلنا منه جميعاً

٨١١ \_ ٨١٨ قال اللَّه : أنا عند ظن عبدي بي

٨١٥ قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني

٨٤٨ قال الله : كذبني عبدي ولم يكن له ذلك

٨١٠ قال الله : يا ابن آدم اذكرني في نفسك

٧٩٧ قال لي جبريل: ﴿قُلْ أَعُوذُ بربِ الفَلْقَ﴾

٨٨٢ قبح الله هاتين اليدين

١١٨٨ قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء

١١٢٢ قدموا اليمامي من الطين

٧٤٨ قرأ النبي عام الفتح فرجّع في قراءته

١١٣٠ قرب لرسول الله خبز ولحم

٩٧٨ قصَّ في الجمعة مرة

٩٤٢ قل: آمنت باللَّه ثم استقم

٩٤٦ قل: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له

| قل : اللهم آتنا في الدنيا حسنة               | ٩٣٦       |
|----------------------------------------------|-----------|
| قل: اللهم احفظني بالإسلام                    | 988       |
| قل : اللهم عالم الغيبُ والشهادة              | 977       |
| قل : اللهم قني شر نفسي                       | ۸۹۹       |
| قولوا: اللهم صَلِّ على محمد                  | 917       |
| قولي : اللهم رب السماوات السبع               | 970       |
| كان إبراهيم صلوات اللَّه عليه يعوذ به        | 1.17      |
| كان أبوكما يعوذ بهما                         | - 1.14    |
| كان أحدهما لا يستنزه من البول                | AYE       |
| كان آخر الأمرين                              | 1178      |
| كانت تغتسل مع رسول اللَّه                    | 11.4      |
| كانت تغتسل هي ورسول اللَّه                   | 17.7      |
| كان رسول اللَّه إذا قام من الليل             | 1.41      |
| كان رسول اللَّه عندنا ، فدعا بوضوء           | 1.98      |
| ا كان رسول اللّه يتوضأ بمكوك                 | 7.8-17.4  |
|                                              | _971 _977 |
| كان رسول اللَّه يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا | 98 989    |
| كان رسول اللَّه يذكر اللَّه على أحيانه       | ۸۰۲-۸۰۱   |
| كان رسول اللَّه يضع رأسه في حِجر إحدانا      | ٧٩٨       |
| كان رسول اللَّه يعجبه أن يدعو ثلاثاً         | 9 77      |
| كان رسول اللَّه يعجبه الجوامع من الدعاء      | ٧٦٨       |
| كان رسول اللَّه يغتسل في حِلاب               | 1197      |
| كان رسول اللَّه يغسل يديه ثلاثاً             | 1191      |
| كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد            | ٧٤٥       |
| · -                                          |           |

۸۷۳ كان ملك فيمن كان قبلكم له ساحر

٨٠٠ \_ ٧٩٩ كان النبي لا يحجبه عن قراءة القرآن

۸۷۷ كان النبي يرفع يديه في الدعاء

١١٠٠ كان يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا

١٠٩٢ كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً

٨٤١ ـ ٨٣١ كلمتان خفيفتان على اللسان

١١٩٣ ـ ١١٩٤ كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه من إناء واحد

٨٢٣ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن

... Y 117A

١١٢١ لا بأس به ، إنه لبعض جسدك

١٠٨٩ لا تبدأ بفيك

٧٨٣ لا تتخذوا بيوتكم مقابر

٨٧١ لا تعجزوا في الدعاء

١١٠٧ لا تفعل ، إذا رأيت المذي

٩٦٨ - ٩٦٩ لا يَتمنّين أحدكم الموت

٨١٤ لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله

٩٧٦ \_ ٨٧٩ لا يزال يستجاب للعبد

٩٠٣ لا يشبع المؤمن خيراً

٧٥٨ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث

٩٧٧ لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت

٧٦١ لا يقل أحدكم: نسيت آية

٨٣٤ لأن أقول: سبحان الله

٩٨٥ لقد احتظرت واسعاً

٩٨٧ لقد تحجرت واسعاً

٩٨٦ لقد حجبتها عن ناس كثير

٨٩١ - ٨٩١ لقد سألت اللَّهُ بالاسم الذي

۸۳۲ لقد قلت أربع كلمات

٨٦٥ لقنني رسول الله هؤلاء الكلمات

٧٥٤ لَلَّه أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن

٩٥٠ لن تؤتوا شيئاً بعد كلمة الإخلاص

1.19 - 1.14

١٠٩٨ لولا أن أشق على أمتى

١٠٠٠ لولا أن لا تدافنوا لدعوت اللَّه أن يسمعكم

177 - 3 64

٥٩٨ ليسأل أحدكم ربَّه حاجته كلها

٩٩٥ ليست السنة بأن لا تمطروا

٨٧٠ ليس شيء أكرم على اللَّه من الدعاء

١٠٩٩ ليس ينتظر أحد من أهل الأرض الصلاة

١١٧٠ ليغسل ذكره وأنثييه

١١٩٢ الماء طهور لا يجنب

١١٦٨ الماء من الماء

٧٥٢ ما أذن اللَّه لشيء كأذنه للذي

٧٥١ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي

٨٢٤ ما تسمعون ما أسمع ؟

٨٦٨ ما تقول في الصلاة ؟

٧٦٨ ما جلس قوم في مسجد

٨٥٣ ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا اللَّه

٨٥٥ ما جلس قوم يذكرون الله

| الحديث | رقم الحديث |
|--------|------------|
|        |            |

ما رأيت أحداً أكثر أن يقول 9 41 ما رأيت رسول الله شاهراً يديه ۸۸۳

١٠١٤ ـ ١٠٣٤ ما سأل رجل مسلم الجنة ثلاث مرات

ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن AVY

٩٤١ ـ ٩٣٦ ما كنت تدعو بشيء أو تسأل ؟

ما من امرىء مسلم تحضره الصلاة 1.55

ما من امرىء يتوضأ فيحسن الوضوء 1.51

> ما من قلب إلا بين إصبعين 954

ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء 1.0.

ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 919

> ما يجلسكم ؟ 117

مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به VIV

مثل البيت الذي يذكر الله فيه 105

• ٧٧ - ٧٧١ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

من أتم الوضوء كما أمره اللَّه 1.54

من بات طاهراً بات في شعاره ملك 1.0.

> من توضأ كما أمر 1.57

من توضأ نحو وضوئي هذا 1.01

من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه 1.97

١٠٣٤ ـ ١٠١٨ من سأل الله الجنة

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 777

9.0-9.5

٩١٣ - ٩٠٦ من صلى على صلاة واحدة

من غسل ميتاً فليغتسل 1171

١٠٣٥ من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

٨٦١ من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة

٨٥٢ من قال حين يصبح: بسم اللَّه

٨٦٢ من قال حين يصبح ، ثلاث مرات : بسم اللَّه

٨٥٩ - ٨٦٠ من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده

۱۰۲۲ من قال حین یمسی

٨٦٣ من قال : رضيت باللَّه ربًّا

77.4 - 77.4

٨٢٩ من قال: سبحان اللَّه وبحمده

٨٤٩ - ٨٥٠ من قال: لا إله إلا الله وحده

٧٨١ من قرأ الأيتين من آخر سورة البقرة

٧٨٦ من قرأ عشر آيات من آخر الكهف

٧٨٥ من قرأ عشر آيات من سورة الكهف

۱۰۵۲ من كذب على متعمداً

١١١٦ من مس ذكره فليتوضأ

۱۱۱۶ - ۱۱۱۵ من مس فرجه فليتوضأ

١٠٠٠ من يعرف هؤلاء الأقبر

٩٤٣ الميزان بيد الرحمن يرفع قوماً

١١٨٩ نزل رسول الله بأعلى مكة ، فأتيته

١١٦٥ - ١١٦٧ نعم ، إذا رأت الماء

٧٣٧ \_ نعم ، إن جبريل وميكائيل أتياني

١٠٨١ هكذا رأيت رسول اللَّه فعله

١٠٨٤ - هكذا رأيت رسول الله يتوضأ

١١٦٣ هكذا يا غلام فاسلخ

| الحديث                                         | رقم الحديث |
|------------------------------------------------|------------|
| هل أصبتم شيئاً أو آمر لكم بشيء ؟               | 1.08       |
| هل كنت دعوت اللَّه بش <i>يء</i>                | 9 8 1      |
| ا هل هو إلا مضغة منه                           | 1170-1119  |
| والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن        | V91        |
| والذي نفسي بيده ، لقد ابتدرها عشرة أملاك       | ٨٤٥        |
| والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم          | ۸۹۳        |
| وما غراس الجنة ؟                               | ٨٢١        |
| ١ ويل للأعقاب من النار                         | ٠٨٨ - ١٠٥٥ |
| ١ ويل للعراقيب من النار                        | ٠٦٠ _ ١٠٥٩ |
| يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي                   | ٧٣٣        |
| يا أبا ذر ، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة     | ۸۲۰        |
| يا أبا موسى ، ألا أدلك على كنز                 | ۸۰٤        |
| يا أبي ، إن ربي أرسل إلي أن أقرأ               | ٧٤٠        |
| يا أم حارثة ، إنها لجنان                       | 901        |
| يا أيها الناس ، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً | ۸• ٤       |
| يا أيها الناس ، توبوا إلى ربكم                 | 9 79       |
| يا أيها الناس ، سلوا اللَّه المعافاة           | 907        |
| يا جابر ، كأنك علمت حبِّنا اللحم               | 918        |
| يا عم ، قل : لا إِلٰه إِلَّا اللَّه            | 911        |
| يا محمد ، إن اللَّه يأمرك أن تقرىء أمتك        | ٧٣٨        |
| يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك             | 988        |
| يستجاب لأحدكم ما لم يعجل                       | , 9 V 0    |
| يغسل ما مس المرأة منه                          | 1179       |
| يغسل مذاكيره ويتوضأ                            | 11.0       |

٨١٦ يقول اللَّه: سيعلم أهل الجَمع اليوم

٧٦٦ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة

ع ع الله للعبد يوم القيامة : يا ابن آدم ، مرضت ، فلم

٧٧٥ يقول اللَّه: ما في التوراة

٧٥٥ يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة

٩٢٠ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا

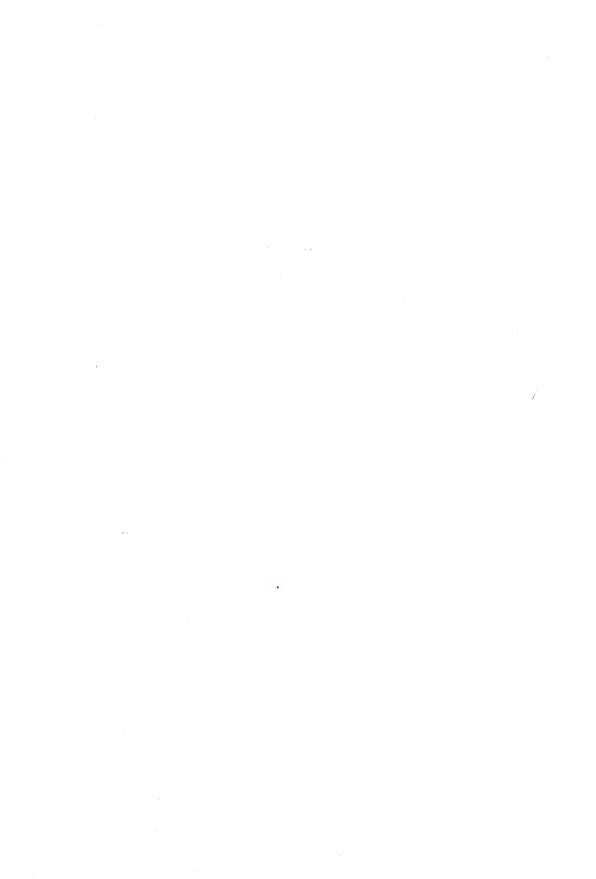

# فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع رقم ال                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٥    | باب قراءة القرآن                                               |
| ٦    | البيان بأن القراءة بين الجهر والمخافتة كان أحب إلى رسول الله ﷺ |
| 1.   | الأمر بأخذ القرآن عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الأنصار      |
| 11   | ما جاء في الأحرف السبعة                                        |
| 74   | ترجيع النبي ﷺ بالقراءة عام الفتح                               |
| 40   | إباحة تحسين الصوت بالقرآن                                      |
| 49   | استماع اللَّه إلى المتحزن بصوته بالقرآن                        |
| ٣٣   | في كم يُقرأ القرآن                                             |
| 77   | نية قارىء القرآن، كيف تكون؟                                    |
| ٣٨   | النهي عن أن يقول المرء: نُسيت آية كيت                          |
| ٤٠   | وجوب تعاهد القرآن حذر النسيان                                  |
| ٤٤   | الماهر بالقرآن مع السفرة                                       |
| ٤٦   | نزول السكينة عند قراءة القرآن                                  |
| ٤٧   | مثل المؤمن والفاجر إذا قرأ القرآن                              |
| ٥١   | فاتحة الكتاب من أفضل القرآن                                    |
| ٥٨   | نزول الملائكة عند قراءة سورة البقرة                            |

| صفحة | الموضوع رقم الد                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ٦.   | فضل من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة                                 |
| 77   | فرار الشيطان من البيت إذا قرىء فيه سورة البقرة                     |
| 74   | آية الكرسي                                                         |
| ٦٥   | الاعتصام من الدجال بقراءة عشر آيات من سورة الكهف                   |
| ٦٧   | الأمر بالإكثار من قراءة سورة تبارك ، وأنها المنجية                 |
|      | الأمر بقراءة سورة الكافرون لمن أراد أن يأخذ مضجعه وبيان العلة      |
| 79   | من ذلك                                                             |
| ٧١   | ذكر فضل سورة الإخلاص وكم يعطى قارئها من الأجر                      |
| 77   | ذكر فضل المعوذتين                                                  |
| ٧٨   | ذكر الإِباحة للمرء أن يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض     |
| ٧٩   | إباحة قِراءة القرآن لغير المتطهر ما لم يكن جنباً                   |
| ٨٤   | باب الأذكار                                                        |
| ۸٥   | جواز ذكر العبد ربه على غير طهارة                                   |
| ۸٧   | ذكر أسامي اللَّه جل وعلا اللاتي يدخل محصيها الجنة                  |
| 91   | فضل الذكر الخفي                                                    |
|      | ذكر اللَّه جل وعلا عبادَه في المقربين من ملائكته عند ذكرهم إياه في |
| 94   | خلقه                                                               |
| 90   | فضل الذكر مع التفكر                                                |
| 91   | ذكر ما يكرم اللَّه جل وعلا به في القيامة من ذكرهُ في الدنيا        |
| 99   | استحباب الاستهتار بذكر الله جل وعلا                                |
| 99   | المداومة على ذكر الله من أحب الأعمال إليه                          |
|      | نفي المرء عن داره المبيت والعشاء للشيطان بذكره الله عند دخوله      |
| ١    | وابتدائه                                                           |
| 1.5  | لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة وغراسها                     |

| صفحة      | الموضوع رقم ال                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ۱٠٤       | الذكر عند الخروج من المنزل                                     |
|           | الأمر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول :                       |
| 1.0.      | حسبنا الله ونعم الوكيل                                         |
| ۲۰۱       | تسبيح الأشياء النامية التي لا روح فيها ما دامت رطبة            |
| ۱۰۸       | تفضل اللَّه جل وعلا بحط الخطايا وكتب الحسنات على مسبحه         |
| ١١٠       | الأمر بالتسبيح عدد خلق اللَّه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته       |
|           | ذكر مغفرة اللَّه ما سلف من ذنوب المرء بالتسبيح والتحميد بعدد   |
| 111       | معلوم                                                          |
| ۱۱٤       | استحباب الإكثار من التسبيح والتحميد والتمجيد                   |
| 119       | كل تسبيحة صدقة وكذلك التكبير والتحميد والتهليل                 |
| -1 -Y Y · | استحباب عقد المرء التسبيح والتهليل والتقديس بالأنامل           |
| 177       | أفضل الدعاء الحمد للَّه ، وأفضل الذكر لا إله إلا اللَّه        |
| 177       | الأمر بالحمد لله على الهداية إلى الإسلام                       |
|           | وصف التهليل الذي يعطي اللَّه من هلله به عشـر مرات ثـواب عتق    |
| 179       | رقبة                                                           |
| ۱۳۱       | ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها |
|           | وجوب الإحراز بـذكر اللَّه جـل وعلا في أسبـابه دون الاتكـال على |
| ۲۳۱       | قضاء اللَّه فيها                                               |
|           | استحباب الذكر في الأحوال حذر أن تكون المواضع عليه ترة في       |
| ۱۳۴       | القيامة                                                        |
| ١٣٦       | مجالس الذكر وفضلها                                             |
| ١٤٠       | أهل الذكر يسابقون أهل الطاعات في القيامة إلى الجنة             |
| ١٤١       | من أذكار الصباح                                                |
| ١٤٤       | إيجاب الجنة لمن قال: رَضيت باللّه ربّـاً                       |

| مفحة  | الموضوع رقم الع                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 127   | ما يقول عند نزول الكرب به                                     |
| ۱٤۸   | باب الأدعية                                                   |
| ۱٤۸   | سؤال الحاجة من اللَّه كلها حتى شسع النعل إذا انقطع            |
| 1 2 9 | ذكر ما يجب أن يكون قصد المرء في جوامع دعائه                   |
| 10.   | سؤال جوامع الخير ، والتعوذ من جوامع الشر                      |
| 101   | الدعاء من أكرم الأشياء على الله                               |
| 101   | الدوام على الدعاء في أوقاته ينجي من الآفات                    |
|       | يستجاب الدعاء إذ كان بنية صحيحة وعمل مخلص وإن كان الشيء       |
| 108   | المسؤول معجزة                                                 |
| ١٥٨   | استجابة دعوة المظلوم                                          |
| ١٦٠   | رفع اليدين عند الدعاء وكيفيته                                 |
| 170.  | الإشارة بالأصبع عند الدعاء                                    |
| 177   | الاستخارة                                                     |
| ۱۷۱   | ما يقول المرء إذا رأى الهلال                                  |
| ١٧٢   | استحباب إكثار العبد سؤال ربه في الدعاء                        |
| ۱۷۳   | اسم الله الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أعطى                       |
| ۱۷۷   | استحباب تفويض الأمورِ كلها إلى اللَّه                         |
| ۱۷۸   | الدعاء بأوثق الأعمال                                          |
|       | الأمر بما يجب على المرء من الدعاء قبل هداية الله إياه للإسلام |
| ۱۸۱   | وبعده                                                         |
| ۱۸۳   | استحباب سؤال اللَّه جل وعلا الهداية لأرشد الأمور              |
| ١٨٥   | الصلاة على النبي ﷺ وفضلها                                     |
| 190   | سلام المسلم على المصطفى على يبلغه إلى قبره                    |
| 197   | الباحة الصلاة على غير الأنساء                                 |

| لصفحة      | الموضوع رقم ا                                            |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 191        | استحباب الدعاء والاستغفار في ثلث الليل الأخير            |
| 7.7        | الأشياء الثلاثة التي إذا دعا المرء ربه بها أُعطي إحداهن  |
| 7.4        | استغفار المصطفى ﷺ                                        |
| 7.9        | الأمر بالاستغفار عما ارتكب من الأثام                     |
| 717        | سيد الاستغفار                                            |
| 317        | سؤال الحفظ بالإسلام والثبات على الأمر                    |
| 717        | سؤال الحسنة في الدنيا والآخرة                            |
| 177        | سؤال الثبات والاستقامة على ما يقرب إلى اللَّه            |
| 770        | سؤال العبد ربه الهداية والعافية والرحمة وغيرها           |
| 747        | تقديم التحميد لله قبل الدعاء                             |
| 747        | سؤال الفردوس الأعلى في الدعاء                            |
| 749        | استحباب سؤال العبد ربه أن يحسِّن خُلُقَه كما حسن خَلْقَه |
| 737        | ما يقال عند الصباح والمساء                               |
| 757        | سؤال المرء ربَّه قضاء دينه وغناه من الفقر                |
| 727        | سبب نزول قوله تعالى ﴿ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾   |
| 757        | الدعاء عند الشدائد والضر                                 |
| 40.        | الدعاء عند الكرب                                         |
| 704        | الدعاء بذهاب الحزن                                       |
| 408.       | دعاء المرء على أعدائه بما فيه ترك حظ نفسه                |
| 400        | الدعاء بتسهيل الأمور إذا صعبت                            |
| 707        | الزجر عن استعجال المرء إجابة الدعاء                      |
| <b>70V</b> | وجوب الجزم في إجابة اللَّه سبحانه الدعاء                 |
| 701        | كراهية السجع المتكلف في الدعاء                           |
| 409        | الدعاء لأعداء الله بالهداية إلى الإسلام                  |

| بىفحة          | رقم الص                                 | الموضوع                                           |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 177            |                                         | ترك الاستغفار للقرابة المشركين                    |
| ۲٦٣            |                                         | ما يقول المرء عند مواقعة زوجته                    |
| 475            |                                         | الدعاء للقوم عند الانصراف من الزيارة              |
| 770            | ذلك غيره                                | الزجر عن دعاء المرء لنفسه ويعقبه بسؤال اللَّه منع |
| <b>77</b>      |                                         | ابتداء دعاء المرء بنفسه ثم بغيره                  |
| <b>۲</b> 7٨    |                                         | دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب                       |
| 779            | •••••                                   | الدعاء بكثرة المال والولد                         |
| 771            | •••••                                   | الدعاء عند حصول الجدب                             |
| 777            |                                         | الدعاء عند اشتداد الأمطار                         |
| <b>4 Y Y 8</b> |                                         | الدعاء عند رؤية المطر                             |
| 777            |                                         | الدعاء بالتآلف بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم      |
| ۲۸۰            | -                                       | باب الاستعادة                                     |
| ۲۸۰            | *************************************** | ب ب الله من عذاب جهنم                             |
| 711            | *************************************** | الاستعادة من الفتن                                |
| 777            |                                         | الاستعاذة من عذاب القبر                           |
| 7 A E          |                                         | الاستعاذة من الفقر والذل                          |
| 112            |                                         | الاستعاذة من الجبن والبخل                         |
| 110            | *************************************** | الاستعادة من الشيطان عند نهيـق الحمير             |
| ۲۸٦            |                                         | الاستعادة من شر الرياح إذا هبت                    |
| ١٨٨            |                                         | ما يقول المرء عند اشتداد الرياح                   |
| 119            |                                         |                                                   |
| ۹۱             | •                                       | ( ) & J J J & 12 J                                |
| 94             |                                         |                                                   |
| ۹۳             |                                         | التعدذ من الصلاة التي لا تنفع ومن النفس التي لا   |

| الصفحة      | الموضوع                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| 49 8        | التعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء            |
| 190.        | التعوذ من حدوث العاهات                         |
| 797         | التعوذ من شر الحياة والممات                    |
| YAV         | التعوذ من نهش الهوام                           |
| ۳۰۰.        | التعوذ من النفاق والرياء                       |
| ۳۰۰ .       | التعوذ من فساد الدِّين والدنيا عليه بسوء العمر |
| ۳۰۱ .       | التعوذ من الدَّين                              |
| ۳٠٤         | التعوذ من الجوع والخيانة                       |
| ۳۰٥         | التعوذ من الظلم                                |
| <b>*• V</b> | التعوذ من سوء الجوار                           |
| ۳۰۸         | سؤال النار ربها أن يُجير المستجير منها         |
| ۳۰۸         | ذكر ما يدخل الجنة من دعاء                      |
| ۲۱۱         | كتاب الطهارة                                   |
| 711         | إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء               |
| TIP-        | باب فضل الوضوء                                 |
| 414         | فضل إسباغ الوضوء وما للمتوضىء من الأجر         |
| 44.         | حلية أهل الجنة مبلغ وضوئهم في الدنيا           |
| ۱۲۳         | تعرف أمة المصطفى ﷺ في القيامة بالتحجيل بوضوئهم |
| 440         | ما يقول المتوضىء بعد فراغه من الوضوء           |
| 277         | استغفار الملائكة للبائت متطهراً عند استيقاظه   |
| 479         | عقد الشيطان على مواضع الوضوء                   |
| ۲۳۱         | باب فرض الوضوء                                 |
| ۱۳۳         | الأمر بإسباغ الوضوء                            |
| 447         | تخليل الأصابع مع القصد في إسباغ الوضوء         |

| سفحة          | الموضوع وقم الص                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| ٣٣٧           | مسح الرجلين في الوضوء لغير المحدث                |
| 451           | تعاهد العراقيب وبطون القدمين في الوضوء           |
| 454           | باب سنن الوضوء                                   |
| 454           | إدخال اليد في الإناء عند الوضوء                  |
| 257           | السواك                                           |
| <b>40</b> V   | المضمضة والاستنشاق                               |
| 417           | صك الوجه بالماء عند غسل الوجه                    |
| 477           | تخليل اللحية                                     |
| 474           | دلك الذراعين                                     |
| 470           | مسح الرأس                                        |
| 411           | مسح ظاهر الأذنين                                 |
| <b>77</b> 1   | تخليل الأصابع                                    |
| 419           | النهى عن أن يبتدىء المرء وضوءه بفيه قبل غسل يديه |
| ٣٧٠           | التيامن في الوضوء واللباس وغيرها                 |
| ۲۷۲           | استحباب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً                     |
| 272           | غسل بعض الأعضاء شفعاً وبعضها وتراً               |
| 202           | إباحة الوضوء مرتين مرتين                         |
| 478           | إباحة الوضوء مرة مرة إذا أسبغ                    |
| 400           | باب نواقض الوضوء                                 |
| 440           | نزول الدم هل ينقض الوضوء؟                        |
| 444           | القيء                                            |
| 479           | النوم                                            |
| ٣٨٣           | المذي                                            |
| , <b>۳</b> ۸۸ | إيجاب الاغتسال على الممنى                        |

| لصفحة | ضوع رقم الا                           | المو  |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 494   | ي ذوات المحارم لا يوجب الوضوء         | لمسر  |
| 499   | الذكر أو الفرج                        | مس    |
| ٤٠٤   | الجزور                                | لحم   |
| ٤١٨   | الشاة                                 | ,     |
| 577   | ما مسته النار                         |       |
| 271   | الوضوء مما مست النار                  | _     |
| ٤٣٣   | الوضوء من شرب الألبان                 |       |
| 240   | الوضوء من أكل الفواكه                 |       |
| 240   | وء من حمل الميت                       |       |
| 247   | مسح اليدين بعد الطعام دون غسلها       |       |
| ٤٣٩   | الغسل                                 | •     |
| ٤٣٩   | •                                     |       |
| ٤٤٠   | ة ترى في منامها ما يرى الرجل          |       |
| 2 2 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _     |
| 8 8 8 | 1 *( 1 *(                             |       |
| ٤٤V   |                                       | _     |
| 229   |                                       |       |
| 804   | 14                                    |       |
| १०९   |                                       |       |
| ٤٦٣   |                                       |       |
| 270   |                                       |       |
| £77   |                                       |       |
| ٤٦٧   |                                       |       |
| 877   | الجنب أصل شعره عند الاغتسال           | تحليل |

| سفحة | الموضوع رقم الد                          |
|------|------------------------------------------|
| ٤٧٠  | جواز ترك حل الضفرة للمرأة عند الاغتسال   |
| 277  | استعمال السدر للمرأة الحائض عند الاغتسال |
| ٤٧٥  | باب قدر ماء الغسل                        |
| ٤٧٥  | ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه               |
| ٤٧٩  | فهرس الأحاديث                            |